أِي النعياش مَعَمَّلَةُ بِنَّ يَرْبَعُ اللَّهِ وَ الْمُعَالِمِينَ مِعْمَلِكُ بِنَّ مِنْ يَلِي اللَّهِ وَ الْمُ محتاث الفالق معزية الاستاذيجاستالانس الجرج النشان

جمهورتنم مسرالعربية وزارة الأوقا وت المجلس الأعلى الشيطون الإسلاميّة المجلس المخياء التراث الاسلاميّة

# كتاب كتاب

صنعة أبى العياس محمد بن يزيدالمبرد ١٠- ١٥- ١٥-

الجسزء السشاني

تحقيق محمّدعيد المضالق عضيمة الاستاذبجامعة الأنهر

> القساهرة ١٤١٥ه - ١٩٩٤م

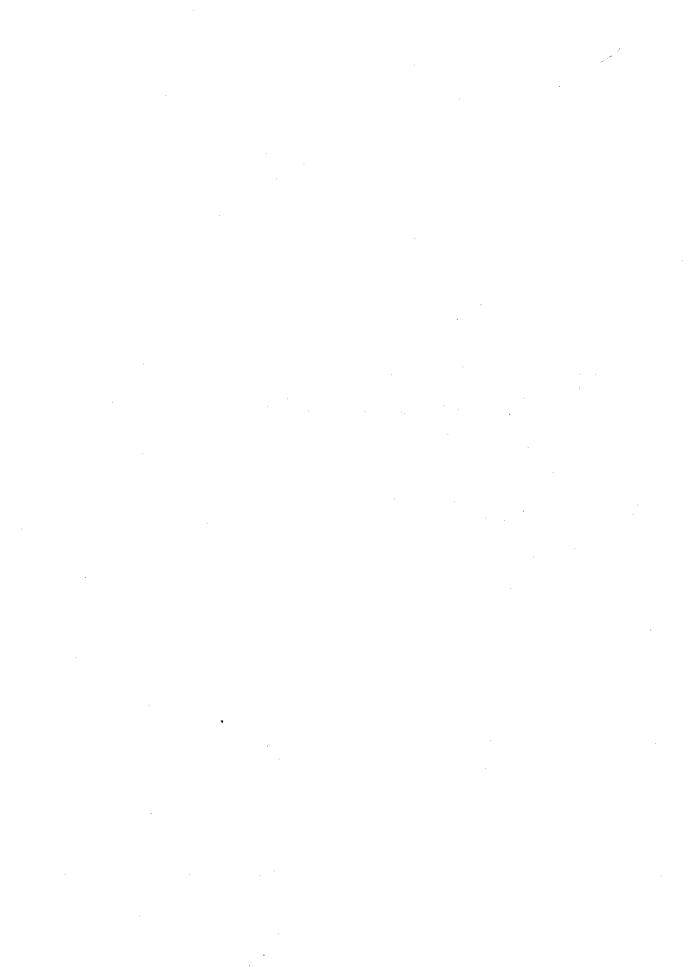

بسالهمالرمنالرحيم

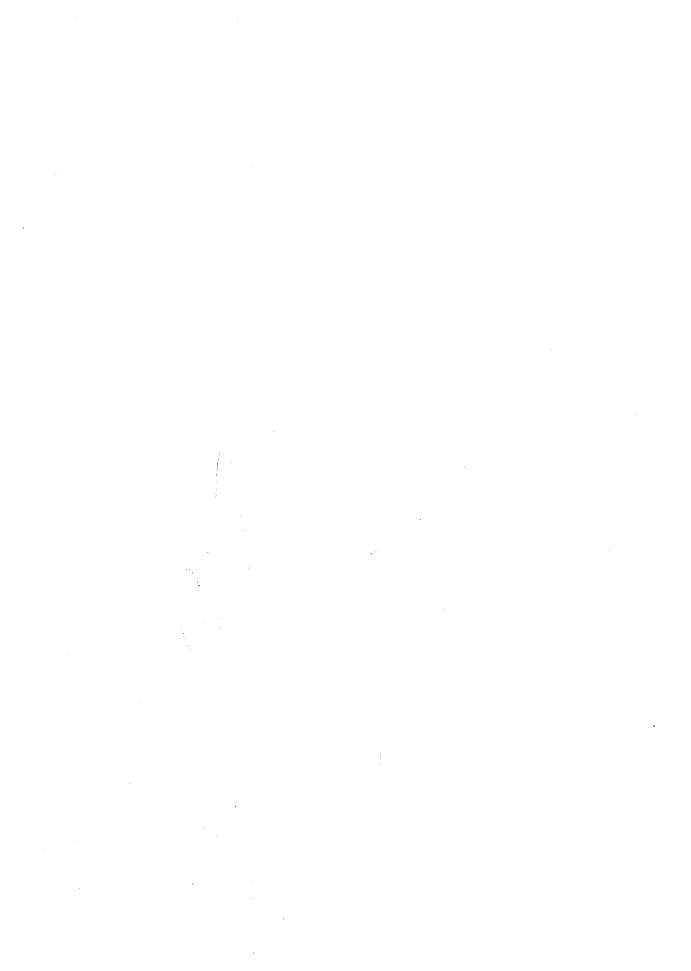

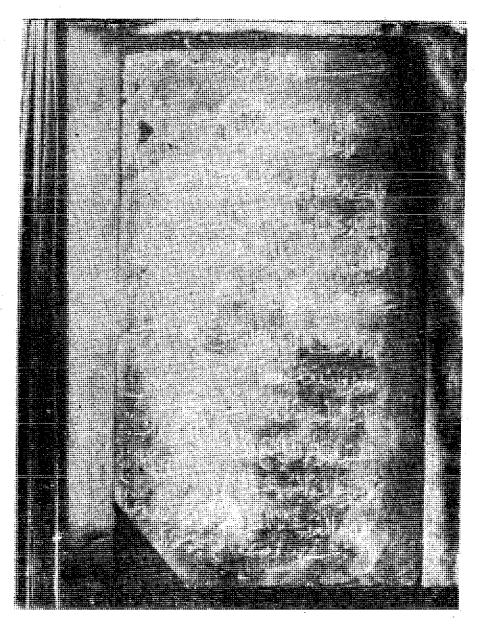

نموذج الصفحة الأولى من الجزء الأول . . . كان حق هذه اللوحات أن تلحق بمقدمة الجزء الأول . . . ولكن تأخر تصويرها اضطرنا أن نضعها في هذا الجزء . . .

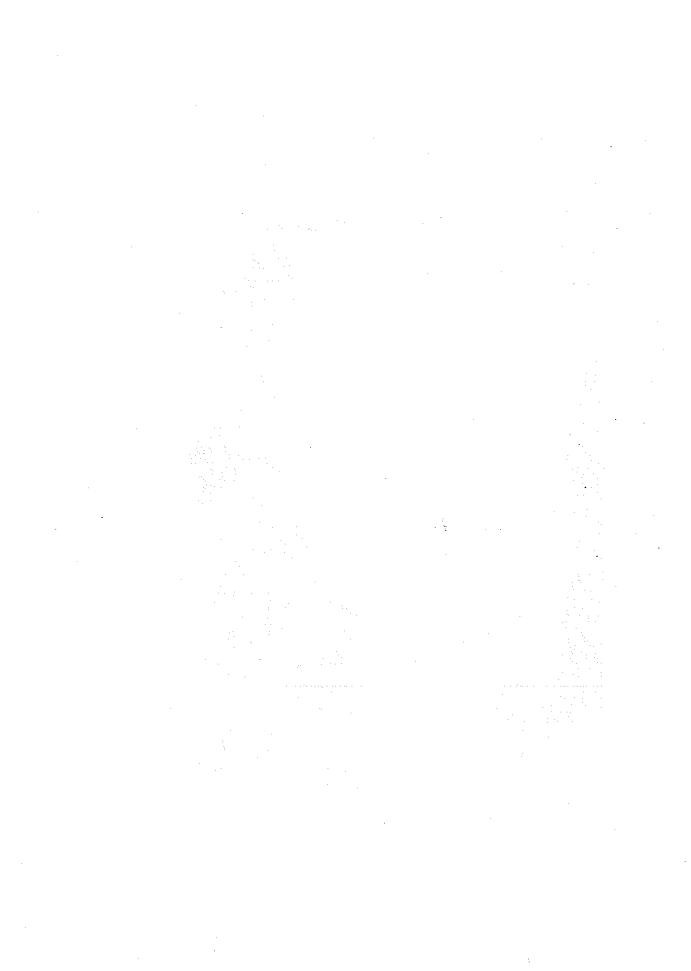





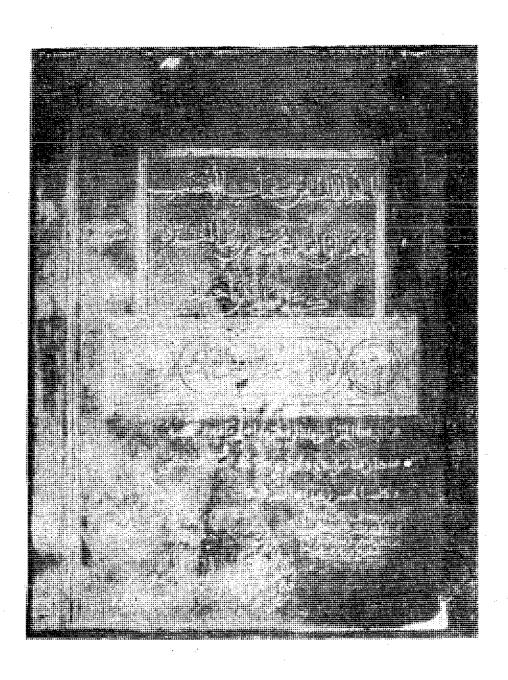

نموذج صفحة العنوان من الجزء الثالث

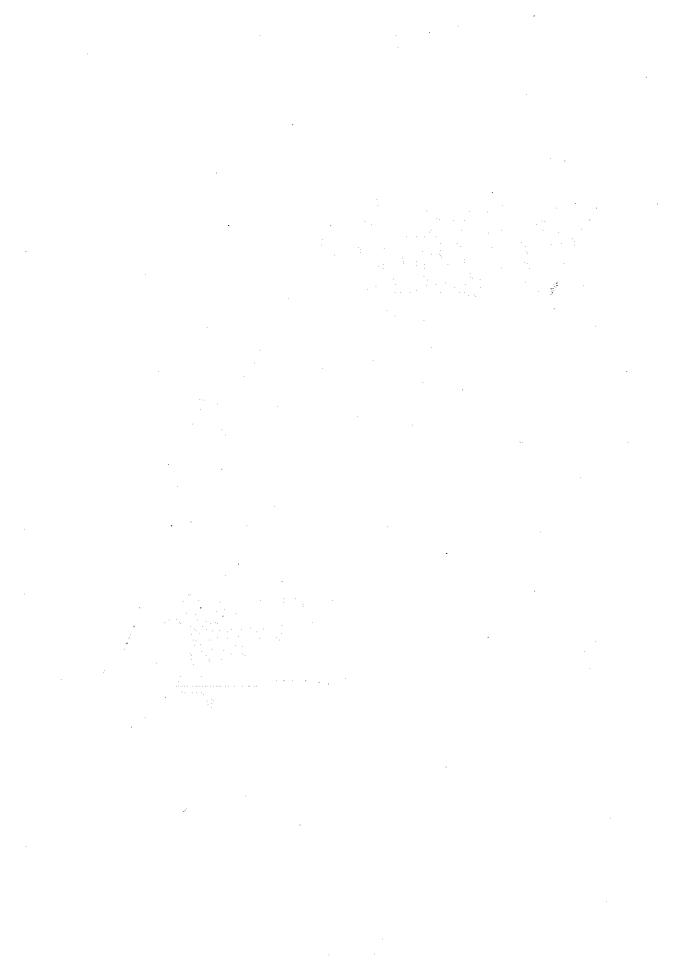

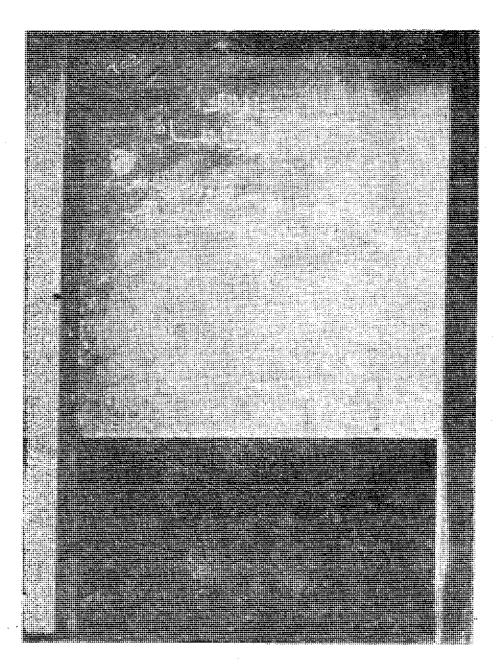

نموذج الصفحة الاخيرة من الجزء الثاني

من كتاب المُقْتَضَب

تصنيف

أبي العبّاس محمد بن يزيد المبرّد

كتبه مهلهل بن أحمد لأبى الحسن محمد بن حسين العلويّ

قرأت هذا الجزء من أوله إلى آخره ، وأصلحت ما فيه ، وصحّحته فما كان فيه من إصلاح وتخريج بغير خطّ الكتاب فهو بخطّى وكتب الحسن بن عبد الله السيرافيّ

عارض به نسخته داعياً لمقيده محمد بن عبد الله بن بركة الله عنه الناصري عفا الله عنه



# ر المنظام

الجزوالثاني



# بــم الله الوحمن الوحيم هذا باب

79.

# / إعراب الأفعال المضارعة وكيف صار الإعراب فيها دون سائر الأفعال ؟

اعلم أنَّ الأَفعالَ إِنَّمَا دخلَهَا الإِعراب لمضارعتها الأَسهاء ، واولا ذلك لم يجب أَن يُعرب منها شيء.

وذلك أن الأَمياء هي المعربة . وما كان غيرَ الأَسهاء فمآلُه لها ، وهي الأَفعال، والحروف(١).

وإِنَّمَا ضَارَعَ الأَسمَاءَ مِن الأَفْعَالَ مَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ زَائِدَةٌ مِنْ الزَوَائِدُ الأَربَعِ التَّي تُوجِبِ الفَعَلِ غير ماض ، ولكنَّه يصلُحُ لوقتين : لما أَنت فيه ، ولما لم يقع .

والزوائد (٣) : الأَلف ، وهي علامة المتكلِّم ، وحقُّها أن يقال : همزة .

والياءُ : وهي علامة الغائب.

والتاء :وهي علامة المخاطب ، وعلامة الأنتي الغائبة (٣) .

/والنون ، وهي المتكلِّم إذا كان معه غيرُه (١). وذلك قولك : أَفْعلُ أَنا ، وتَفْعلُ أَنت أَو ٢٩١ هي ، ونفْعل نحن ، ويفعل هو .

وإِنَّمَا قيل لها مضارعة ؛ لأَنَّهَا تقع مواقعَ الأَسهاءِ في المعنى . تقول : زيد يقوم ، وزيد قائم ، فيكون المعنى فيهماواحداً؛ كما قال عزَّ وجلّ :(وإِنَّربَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ) أَى أَحَاكِمٌ .

<sup>(</sup>١) يريد عند التسمية مها

<sup>(</sup> ٢ ) في سيبويه ج ١ ص ٣ « وحروف الإعراب للأسماء المتمكنة واللأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين التي في أو اثلها الزوائد الأربع : الهمزة والتاء والنون ، وذلك قولك : أفعل أنا وتفعل أنت أو هي ويفعل هو ونفعل نحن » .

<sup>(</sup>٣) لمفرد الغائبة ولمثناها .

<sup>(</sup>٤) وللواحد المعظم نفسه .

وتقول: زيد يَأْكُلُ ، فيصلُحُ أَن يكون في حال أَكُل ، وأن يأْكُلَ فيها يُستقبل؛ كما تقول: زيد آكُلُ . أى في حال أكُل ، وزيد آكِلُ غدا. وتلْحقها الزوائد لمعنى ؛ كما تاحق الأساء الأَلف واللامُ للتعريف ؛ وذلك قولُك : سيفعل ، وسوف يفعل ، وتلحقها اللامُ في (إنَّ زيدًا ليفعل) في معنى لفاعِل(١).

فَالْأَفَعَالَ ثَلَاثَة أَصِنَاف : منها هذا المضارع الذي ذكرناه ، و(فَعَلَ) وما كان في معناه لما مضى ، وقولك : (افْعلُ) في الأَمر . وهذان الصَّنفان لا يقعان في معالى الأَسهاء ، ولا تلحقهما الزوائدُ كما تَلْحق الأَسهاء .

فأمًّا ما كان من ذلك على (فعَلَ) قلَّت حروفه أَو كَثُرت \_ إِذَا أَحَاطَ/به معنى (فَعَلَ) ، وحو : ضرب ، وعلم ، وكرم ، وحمِد ، ودحرج ، وانطلق ، وقتدر ، وكلَّم ، واستخرج ، واغدُوْدَنَ ، واغلُوَّ مَ ، وقتدر ، وكلَّم ، وستخرج ، واغدُوْدَنَ ، واغلُوَّ مَ ، وكذلك إِنْ بنيته بناء ما لم يُسمَّ فاعلهُ ، نحو : ضُرِبَ ، ودُحرِجَ ، واستُخْرِج \_ فهذا كلَّه مبنيًّ على الفتح .

وكان حقّ كُلَّ مبنيٌّ أَن يُسكَّن آخِرُه ، فحرَّك آخرُ هذا لمضارعته المعربةَ ، وذلك أَنَّه ينعت به كما يُنعت مها .

تقول : جاءنی رجل ضرُبنا ، کما تقول : هذا رجل يضربنا ، وضاربُنا .

وتقع موقِعَ المضارعة في الجزاء في قولك: إن فعلتَ فعلتُ ، فالمعنى : إن تفعلُ أفعلُ . فلم يسكّنوها كما لم يسكّنوا من الأسماء ما ضارع المتمكّن ، ولا ما جُعِل من المتمكّن في موضع بمنزلة غيرِ المتمكّن .

والآية في النحل : ١٧٤ .

<sup>(</sup>١) فى سيبويه ج ١ ص ٣ ه وإنما ضارعت أسماء الفاعلين أنك تقول : إن عبد الله ليفعل فيوافق قولك الفاعل ، حتى كأنك قلت : أن زيداً لفاعل فيها تريد من المعنى و تلحقه هذه اللام كما لحقت الإسم ولا تلحق ( فعل ) اللام . وتقول : سيفعل ذلك ، وسوف يفعل ذاك ، فتلحقها هذين الحرفين لمعنى كما تلحق الألف واللام الأسماء للمعرفة . ويبين لك أنها ليست بأسماء أنك لو وضعتها مواضع الأسماء لم يجز ذلك ؟ ألا ترى أنك لو قلت : أن ( بتشديد النون ) يضرب يأتينا أشباء هذا لم يكن كلاما إلا أنها ضارعت الفاعل لاجتماعها في المعنى . ولدخول اللام قال الله تعالى ( وأن ربك ليحكم بينهم ) أى لحاكم و لما لحقها من الدين وسوف كما لحقت الألف واللام الاسم للمعرفة ه .

فالمضارع من الأسهاء : مِنْ عَلُ يا فتى لم يُسكّنوا اللام ، لأنّه في / النكرة من عَل يا فتى (١) . ٢٩٢ والمُتمكّن الذي جعل في موضع بمنزلة غير المتمكّن قولُهم : ابدأ بهذا أوّلُ ويا حكم . وأمّا الأّفعال التي تقع للأّمر فلا تضارع المتمكّن ؟ لأنّها لا تقع موقِعَ المضارع ، ولا يُنعتُ بها ؟ فلذلك سكن آخرُها(٢) .

فإن قال قائل :هي مُعربة مجزومة ؛ لأَنَّ معناها الأَمرُ ؛ أَلا ترى أَنَّ قواك : اضرب بمنزلة قولك : اضرب بمنزلة قولك : لِيَضْرِبْ زيدٌ في الأَمر – فقولُه ذلك يبطل من وجوه :

منها قولك : صه ، ومه ، وقَدْكَ في موضع الأَمر ، وكذلك حذار ، ونزال ، ونحوهما ، فقد يقعُ الشيءُ في معنى الشيء وليس من جِنْسه .

ومن الدايل على فساد قوله أنَّ هذه الأَفعال المضارعة في الإعراب كالأَسماء المتمكِّنة . والأَسماء إذا دخلت عليها العوامل لم تُغيِّر أَبنيتَها ، إنَّما تُحدِث فيها الإعراب .وكذاك هذه الأَفعالُ تلحقها العواملُ فتُحدِث لها الإعراب بالزوائد التي لحقتها ، وهي التاء ، والحمزة ، والنون ، والياء اللواتي في يَفعل ، وتَفعل ، ونفعل ، وأَفعل .

فإذا قلت (افْعَلْ) فى الأَمر لم تُلحقها عاملا ،ولم تُقْرِرها / على لفظها ؛ ألا ترى أَنَّ الجوازم ٢٩٤ إذا لحقتها لم تُغَيِّر اللفظ نحو قولك : لم يضرب زيد وإنْ تذهب أَذهب ، وكذلك لِيَذهب زيد ، ولا يذهب عبد الله ، فإنَّما يلحقها العامل وحروف المضارعة فيها .

<sup>(1)</sup> في سيبويه ج 1 ص 3 « والفتح في الأفعال التي لم تجر مجرى المضارعة قولهم ضرب وكذلك كل بناء من الفعل كان معناه (فعل) ولم يسكنوا آخر (فعل) لأن فيها بعض مافي المضارعة . تقول : هذا رجل ضربنا فتصف بها النكرة ، وتكون في موضع ضارب إذا قلت : هذا رجل ضارب . وتقول : إن فعل فعلت فيكون في معني إن يفعل أفعل ، فهي فعل كما أن المضارع فعل وقد وقعت موقعها في أن وقعت موقع الأسماء في الوصف كما تقع المضارعة في الوصف فلم يسكنوها كما لم يسكنوا من الأسماء ما ضارع المتمكن ولا ما صير من المتمكن في موضع بمثر لة غير المتمكن فالمضارع من عل حركوه لأنهم قد يقولون : من عل فيجرونه وأما المتمكن الذي جعل بمثر لة غير المتمكن في موضع فقولك : ابدأ بهذا أول ويا حكم » .

وانظر أسرار العربية ص ٣١٩ – ٣١٦ .

 <sup>(</sup>٢) في سيبويه ج ١ ص ٤ ه و الوقف قولهم : اضربه في الأمر لم يحركوها، لأنها لايوصف بها، و لاتقع موقع المضارعة فبعدت من المضارعة بعد ( كم) و ( إذ ) من المتمكنة ، وكذلك كل بناء من الفعل كان معناه : افعل » .

وأَنت إذا قلت : ( اذهبُ ) فليس فيها عامل ، ولا فيها شيءٌ من حروف المضارعة .

فإِن قال قائل : الإِضهارُ يَعمَلُ فيها . قيل : هذا فاسد من وجهين :

أُحدهما : أَنَّ الفِعل لا يعمل فيه الإضار إِلَّا أَنْ يُعوَّض من العامل.

والثانى : أنَّه او كان ينجزم بجازم مُضمَر لكان حرف المضارعة فيه الذى به يجب الإعراب ، لأنَّ المضمر كالظاهر .

أَلَا تَرَى أَنَّكَ لُو أَردَت إِضَارَ (لم) \_ وكانَ هذا مَّا يَجُوزَ \_ مِن قُولَكَ : لم يَضَرَبُ ، فَحَذَفَتُ لم ، لَبَقِيتُ (يَضَرَبُ ) على لفظها ومعها ( لم ) .

فإن قال قائل : فلم بناه على مقدار الضارعة ؛ نحو : إضرِب ، وانطلِق فقد كسرت كما تقول : يضرِب وينطلِق . وكذلك أُقْتُلُ كما تقول : يقتُل ؟

الم يقع ، وكذلك صورة ما لم يقع . فهذا البنية ؛ لأنَّه لمَا (١) لم يقع ، وكذلك صورة ما لم يقع . فهذا الم احتجاج مُغْن (٢) ، وفيه ما هو أكثر من هذا .

<sup>(</sup>١) في الأصل لما بتشديد الميم .

<sup>(</sup>۲) المبرد يرد على الكوفيين فى قولهم : إن فعل الأمر معرب لامبنى ، وسيكرر هذا الرد فى ص ٤١٣ من الأصل وقد عقد الانبارى مسألة لهذا فى الانصاف ص ٣٠٣ – ٣١٧ وأسرار العربية ص ٣١٧ – ٣٢٤ كما بسط فيها القول الزنخشرى فى أول شرحه للامية العرب .

#### هذا باب

# تجريد إعراب الأفعال

اعلم أنَّ هذه الأَفعالَ المضارعةَ ترتفع بوقوعها مواقعَ الأَسماء ، مرفوعةً كانت الأَسماءُ أومنصوبةً أو مخفوضةً . فوقوعُها مواقعُ الأَسماءِ هو الذي يرفعُها . ولا تنتصب إذا كانت الأَسماءُ في موضع نصب ، ولا تنخفض على كلِّ حال ، وإن كانت الأَسماءُ في موضع خفض (١) .

فلها الرفع ؛ لأنَّ ما يعمل فى الاسم لا يعملُ فى الفعل. فهى مرفوعةُ لما ذكرت لك حتَّى يدخل علىها ما ينصبها ، أو يجزمها . وتلك عوامل لها خاصّة ولا تدخل على الأَساء ، كما لا تدخل عواملُ الأَساء عليها . فكلُّ على حِياله .

فأَما ما كان منها في موضع رفع فقولك: يقومُ زيد. (يقومُ) في موضع المبتدأ ،وكذلك: زيد يقوم / (يقومُ) في موضع الخبر. وإنَّ زيدا يقوم. (يقوم) في موضع خبر (إنَّ).

وما كان منها في موضع المنصوب ، فنحو : كان زيد يقومُ يا فتى ، وظننت زيدا يقومُ .

وما كان في موضع المجرور فنحو : مررت برجل يقومُ ، ومررت برجل يقوم أُبوه .

فإذا أَدخلْتُ على هذه الأَفعال (السين) أو (سوف) فقد منعتها بها من كلِّ عامل (٢). وسيأُتيكُ هذا مبيَّنا في هذا الباب إن شاء الله .

<sup>(</sup>۱) في سيبويه ج ١ ص ٤٠٩ « باب وجه دخول الرفع في هذه الأفعال المضارعة . اعلم أنها إذا كانت في موضع اسم مبتدأ ، أو له سيبويه ج ١ ص ٤٠٩ « باب وجه دخول الرفع على مبتدأ ، أو في موضع اسم مجرور أو منصوب – فإنها مرتفعة ، و كينونتها في هذا الموضع ألزمتها الرفع ، وهي سبب دخول الرفع فيها . . و كينونتها في موضع الأسماء ترفعها كما ترفع الاسم كينونته مبتدأ ، فأما ما كان في موضع المبتدأ فقولك : يقول زيد ذاك ، وأما ما كان في موضع غير المبتدأ ولا المبنى عليه فقولك : مردت برجل يقول ذاك ، وهذا يوم آتيك ، وهذا زيد يقول ذاك ، وهذا رجل يقول زيد ذاك ، وهذا ربل يقول زيد ذاك ، وهذا ربل يقول زيد ذاك ، في موضع المبتدأ ، ولا ملم ولا فعل » .

وقال فى ص ٤١٠ « من زعم أن الأفعال ترتفع بالابتداء فإنه ينبغى له أن ينصبها إذا كانت فى موضع ينتصب فيه الاسم ، ويجرها إذا كانت فى موضع ينجر فيه الإسم ، ولكنها ترتفع بكينونتها فى موضع الاسم . . » .

وانظر الانصاف ص ٢١٩ – ٣٢٣ - وأسرار العربية ص ٢٨ – ٢٩ والأشباء ج ١ ص ٢٤٢ – ٢٤٤ .

<sup>(</sup> ٣ ) الفعل المقترن بالسين أو سوف أن وقع بعد ( أن ) كانت محفقة من الثقيلة و ( لن ) لنى سيفعل ، « لم » فى الجواذم ثننى الماضى ، ولايصلح الفعل المقرون بالسين أو سوف أن يقع شرطاً ؛ ولذلك وجب اقترانه بالفاء إذا وقع جواباً للشرط

#### هذا باب

#### الحروف التي تنصب الأفعال

فمن هذه الحروف (أَنْ) ،وهي والفعلُ بمنزلة مصدره ، إِلَّا أَنَّه مصدرٌ لا يقع في الحال(١) . إنَّما يكون لِما يقع إِنْ وقعتْ على مضارع ،ولما مضي إِنْ وقعت على ماضٍ .

فأمًّا وقوعُها على المضارع ؛ فنحو : يسرُّني أَنْ تقومَ . المعنى : يسرُّني قيامك ؛ لأَنَّ القيام - لم يقع . والماضى : يسرُّني أَنْ قمت . ف( أَنْ) هي أَمْكُنُ / الحروف في نصب الأَفعال . وكان الخليل بعول : لاينتصب فعلَّ البتَّةَ إِلَّا بِأَنْ مُضْمَرةً أَو مُظهرةً . وليس القول كما قال لما نذكره إن شاء الله .

ومن هذه الحروف (لَن) وهي نني قولك : سيفعل . تقول : لن يقومَ زيد ، ولن يذهب عبد الله .

ولا تتَّصل بالقسم (١) كما لم يتَّصل به (سيفعل).

ومن هذه الحروف (كَي) ،تقول : جئت كي تكرمَني ، وكي يسرُّك زيد .

ومنها (إذن) ، تقول: إذن يضربُك زيد. فهذه تعمل في الأَفعال عَملَ عوامل الأَساءِ في الأَساءِ إذا قلت: ضربت زيدا، وأَشمّ عمرا.

\* \* \*

واعلم أنَّ هاهنا حروفا تنتصب بعدها الأفعال وايست الناصبة ، وإنَّما (أَنْ) بعدها مُضمرةً . فالفعل منتصب بدأن وهذه الحروف عِوضٌ منها ، ودالَّةٌ عايها .

<sup>(1)</sup> في سيبويه ج 1 ص ٤٠٧ « باب الأفعال المضارعة . اعلم أن هذه الأفعال لها حروف تعمل فيها فتنصبها لاتعمل في الأسماء كما أن حروف الأسماء التي تنصبها الاتعمل في الأفعال وهي (أن) ، وذلك قولك : أريد أن تفعل . . » .

وقال في ص ٧٥٪ ﴿ فَأَنْ مُفْتُوحَةً تَكُونَ عَلَى وَجُوهُ ، فأَحَدُهُما : أَنْ تَكُونَ فِيهِ أَنْ وَمَا تَعْمَل فِيهُ مِنْ الأَفْعَالُ عَمْزُ لَةً مُصَادِرُهَا ﴾

 <sup>(</sup>٢) فى المغنى ج ١ ص ٢٢١ ه وتلقى القسم بها و بلم نادر جدا كقول أبي طالب :

واللهِ لَنْ يصلوا إِليْكَ مِجَمْعِهِمْ حَتَى أُوسَّدَ فِي التُرَابِ دَفِينًا

فمن هذه الحروف الفاءُ ، والواو ، وأَو ، وحتَّى ، واللام المكسورة .

فَأَمَّا (اللام) فلها موضعان : أَحدُهما ننى ، والآخر إيجاب. وذلك قوله : جثتك لأكرمَك (١) وقوله عزَّ وجلَّ : (لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ / مِنْ ذَنْبِكَ وما تأَخَّرَ) (١). فهذا موضع الإِيجاب . ٢٩٨

فَ(أَنْ) بعد هذه اللام مضمرة ،وذلك لأنَّ اللام من عوامل الأَساء، وعوامل الأَسهاء لاتعمل في الأَفعال فرأَنْ) بعدها مضمرة ، فإذا أَضمرت (أَنْ) نصبت بها الفعل ودخلت عليها اللام ، لأَنَّ (أَنْ) والفعل اسم واحد ، كما أَنَّها والفعل مصدر فالمعنى : جئت لأَنْ أُكرمَك ، أى: جئت لإ كرامك . كقولك : جئت لزيد .

فإن قلت : ما كنتُ لأَضربك \_ فمعناه : ما كنت لهذا الفِعل (٥).

\* \* \*

وأَمَّا (الفائح). و(أَو) ففيهما معانِ تُفسَّر على حِيالها بعد فراغنا من هذا الباب إن شاء الله. . وكذا (حتى) ، و (إذن).

وكان الخليل يقول: إِنَّا أَنْ بعد (إِذَن) مضمرةٌ (١٠).

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج١ ص ٤٠٨ « وأما اللام في قولك : جئتك لتفعل – فبمنزلة (إن) في قولك : إن خيراً فخير وإن شراً فشر . إن شنت أظهرت الفعل ههنا وإن شنت خزلته وأضمرته ، وكذلك (أن) بعد اللام إن شنت أظهرته ، وإن شنت أضمرته» (٢) الفتح : ٢

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ١٧٩

<sup>( ؛ )</sup> الأنفال : ٢٣

<sup>(</sup>ه) في سيبويه ح ١ ص ٤٠٨ « واعلم أن اللام قد تجيء في موضع لا يجوز فيها الإظهار وذلك ما كان ليفعل فصارت (أن) ههنا بمنزلة الفعل في قولك : إياك وزيداً ، وكأنك إذا مثلت قلت : ما كان زيد لأن يفعل أي ما كان زيد لهذا الفعل . فهذا بمنزلته ودخل فيه معنى نني كان سيفعل فإذا قلت هذا قلت : ما كان ليفعل كما كان لن يفعل لسيفعل وصارت بدلا من اللفظ بأن » .

<sup>(</sup>٦) في سيبويه ١ : ٤١٢ : « وقد ذكر لى بعضهم أن الحليل قال : (أن ) بعد إذن مضمرة » .

٢ وكذلك (لن) وإنّما هي (لا أنْ) ولكنّك حذفت الألف من لا . والهمزة / من (أنْ) وجعلتها حرفا واحدا .

وليس القول عندى كما قال ؛ وذلك أنَّك تقول : زيدًا لن أَضربَ ؛ كما تقول : زيدا سأَضربُ (١) . فاو كان هذا كما قال الخايل لفسد هذا الكلامُ ؛ لأَنَّ (زيدا) كان ينتصب بما في صلة (أَنْ) . ولكن (ان) حرف عنزلة (أَنْ) (٣) .

#### \* \* \*

وأَمَّا (كي) ففيها قولان : أُمَّا من أدخل اللام فقال : لِكي تقوم يا فتي - فهي عنده والفعلُ مصدر ؛ كما كان ذلك في (أَنْ).

منها أن السين تنبى عن معنى الاستثناف والاستقبال للفعل ، وإنما يكون مستقبلا بالإضافة إلى ماقبله فأن كان قبله ظرف أخرجته السين عن الوقوع فى الظرف فبق الظرف لاعامل فيه فبطل الكلام . فإذا قلت : سيقوم غدا دلت السين على أن الفعل مستقبل بالإضافة إلى ماقبله وليس قبله إلا حالة التكلم ودل لفظ غدا على استقبال اليوم فتطابقا . .

الثانى أن السين وسوف من حروف المعانى الداخلة على الجمل ومعناها فى نفس المتكلم وإليه يسند لا إلى الاسم المخبر عنه فوجب أن يكون له صدر الكلام كحروف الاستفهام والننى ، والنهى .

وفى كلام ابن القيم تحجير لاداعى له فالسين وسوف نزلتا مع الفعل المضارع منزَلة أحد حروفه كما تنزل كذلك ( لم ) ، و ( لن ) ، و ( لا ) الناهية .

#### (٢) فى سيبويه ج ١ ص ٤٠٧ :

« فأما الحليل فزعم أنها ( لا أن ) ولكنهم حذفوا لكثرته فى كلامهم كما قالوا : ويلمه يريدون وى لأمه وكما قالوا : يومنذ وجعلت بمنزلة حرف واحد كما جعلوا ( هلا ) بمنزلة حرف واحد فإنما هى : هل ، ولا

وأما غيره فزعم أنه ليس فى ( لن ) زيادة وليست من كلمتين ولكما بمنزلة شىء على حرفين ليست فيه زيادة وآنها فى حروف النصب بمنزلة ( لم ) فى حروف الجزم فى أنه ليس واحد من الحرفين زائدا . ولو كانت على مايقول الحليل لما قلت : أما زيدا فلن أضرب لأن هذا اسم والفعل صلة فكأنه قال : أما زيدا فلا الضرب له » .

<sup>(</sup>١) السين وسوف يعمل ما بعدهما فيها قبلهما ، فليس لهما صدر الكلام ، وأنظر شرح الكافية للرضي ج ١ ص ١٥٠ .

وقد استقبح السهيلي في الروض الأنف ج ١ ص ٢٨٦ أن يتقدم معمول الفعل على السين فقال بِر قبيح أن تقول : غداً سآتيك .

و ابن القيم يجعل السين وسوف مما له صدر الكلام . قال في بدائع الفوائد ج ١ ص ٨٩ – ٩٠ : « لاتقول : غدا سيقوم زيد لوجوه :

وأمّا من لم يدخل عليها اللام فقال: كيمه كما تقول: لمه مذ أنْ) عنده بعدها مضمرة ؛ لأنّها من عوامل الأسماء كاللام (١).

<sup>(</sup>١) فى سيبويه ج ١ ص ٤٠٧ « (كى ) وذلك جئتك لكى تفعل » .

وقال فى ص ٤٠٨ ٪ وبعض العرب يجعل (كى) بمنزلة حتى وذلك أنهم يقولون : كيمه فى الاستفهام فيعملونها فى الأسماء كما قالوا : حتامه وحتى متى ولمه فن قال : كيمه فإنه يضمر أن بعدها وأما من أدخل عليها اللام ولم يكن من كلامه كيمه فإنه عندهم بمنزلة (أن) وتدخل عليها اللام كما تدخل على أن ، ومن قال : كيمه جعلها بمنزلة اللام » .

اعلم أنَّ (إذن) في عوامل الأَفعال كظننت في عوامل الأَسماء (١) ، لأَنها تَعمل وتُلغَى كظننت ؛ ألا ترى أَنَّك تقول: ظننت زيدا قائما ؛ وزيدٌ ظننت قائمٌ .إذا أردت زيدٌ قائم في ظنِّى ، وكذلك (إذن) إذا اعتمد الكلام عليها نُصِب بها . وإن كانت بين كلامين أَحدُهما في الآخر عاملُ أَلْغِيتُ / ولا يجوز أن تعمل في هذا الموضع ، كما تعمل (ظننت) إذا قلت : زيدا ظننت قائما ؛ لأنَّ عوامل الأَفعال لا يجوز فيها التقديم والتأخير ؛ لأنَّها لا تنصرُف .

فأمًّا الموضع الذى تكون فيه مبتدأة وذاك (٢) قولك إذا قال الك قائل : أنا أكرمك قات : إذن أجزيك . وكذلك إن قال : انطاق زيد قلت : إذن ينطلق عمرو ، ومثله قول الضبيّ : أدن أجزيك . وكذلك لا تُنتزع سُوِيتُسهُ إذن يُردَّ وَقَيْدُ العَيْر مكْروبُ (٣)

<sup>(</sup>١) فى سيبويه جـ ١ ص ٤١٠ « باب إذن – اعلم أن ( اذن ) إذا كانت جواباً وكانت مبتدأة عملت فى الفعل عمل أرى فى الإسم إذا كانت مبتدأة وذلك قولك إذن أجيئك . . »

<sup>(</sup>٢) هكذا بالأصل وصوابه : فذلك

<sup>(</sup>٣) استثمد به سيبويه ج ١ ص ٤١١ على نصب ما بعد إذن لأنها مبتدأة .

السوية : شيء يجعل تحت البرذعة للحيار كالحلس للبعير . والنزع : السلب . وقيد العير مكروب : أي مضيق حتى لايقدر على الحطو

قال المرزوق فى قوله : ( ازجر حارك ) : « هذا مثل ، و المعنى : انقبض عن التعرض لنا و الدخول فى حريمنا فإنك إن لم تفعل ذلك ذعت عاقبة أمرك . وجعل ارسال الحار فى حاهم كناية عن التحكك بهم ، والتعرض لمساءتهم .

<sup>«</sup> لا تنزع » : جزم في جواب الأمر على مذهب الكسائي أو بدل .

البيت من أبيات ستة لعبد الله بن عنمة الضبي أوردها المفضل في المفضليات وأبو تمام في الحاسة والأصمعي في الأصمعيات » .

المفضّليات ص ٣٨٢ الأصمعيات ص ٢٦٧ ديوان الحماسة ج ٢ ص ١٤٨ – ١٤٩ الخزانة ج ٣ ص ٧٦٥ وروى : « لايرتع بروضتنا » – وانظر فى اعرابه شرح الكافية للرضى ج ٢ ص ٢٢٢ والخزانة .

والموضع الذي لا تكون فيه عاملة البتَّة قولك: إنْ تأتني إذن آتك ، لأنَّها داخلة بين عامل ومعمول فيه .

وكذلك أنا إذن أكرمُك (١) .

وكذلك إن كانت فى القسم بين المقسم به والمقسم عليه ؛ نحو قواك : والله إذن لا أكرمُك . لأنَّ الكلام معتمدً على القسم . فإن قدّمتها كان الكلام معتمدًا عليها . فكان القسم لغُوا ؛ نحو : إذن والله أضربك ؛ لأَنَّك تريد : إذن أضربك والله .

فالذى تُلغيه / لا يكون مُقدَّما ، إنَّما يكون فى أَضْعاف الكلام ؛ ألا ترى أَنَّك لا تقول : ٢٠٠٠ ظننت زيد منطلق ؛ لأَنَّك إذا قدّمت الظنَّ فإنَّما تبنى كلامك على الشكّ .

وإنَّما جاز أَن تفصل بالقسم بين (إذن) وما عملت فيه من بين سائر حروف الأَفعال لتصرُّفها ، وأنَّها تُستعمل وتُلغى ، وتدخل للابتداء، والذلك شبِّهت بظننت منعوامل الأَساء (٢)

#### \* \* \*

واعلم أنَّها إذا وقعت بعد واو أو فاء ، صلَح الإعمال فيها والإلغاء ، لما أذكره لك وذلك قولك: إن تأتني آتك وإذن أكرمك . إن شئت رفعت ، وإن شئت نصبت. وإن شئت جزمت .

<sup>(</sup>۱) فى سيبويه ج ۱ ص ۱۱؛ «واعلم أن (إذن) إذا كانت بين الفعل وبين شيء الفعل معتمد عليه فإنها ملغاة لاتنصب البتة ، كما لاتنصب أرى (بضم الألف) إذا كانت بين الفعل والاسم فى قواك : كان أرى زيد ذاهباً ، وكما لاتعمل فى قواك : أنى أرى ذاهب . ف (اذن) لاتصل فى ذا الموضع إلى أن تنصب كما لاتصل أرى هنا إلى أن تنصب ؛ فهذا تفسير الخليل . وذلك قواك : أنا اذن آتيك ، هى ههنا بمنزلة أرى حيث لاتكون إلا ملغاة . ومن ذلك أيضاً قواك : إن تأتى إذن آتك ، لأن الفعل ههنا معتمد على ماقبل إذن » .

<sup>(</sup> ٢ ) فى سيبويه ج ١ ص ٢١١ = ٢١٠ ه ومن ذلك أيضاً والله إذن لا أفعل من قبل أن ( أفعل ) معتمد على اليمين و (إذن ) لغو و ليس الكلام ههنا بمنز لته إذا كانت إذن فى أو له ، لأن اليمين ها هنا الغالبة ألا ترى أنك تقول – إذا كانت إذن مبتدأة – : إذن والله لاأفعل ، لأن الكلام على إذن ( والله ) لا يعمل شيئاً » .

<sup>ُ</sup>وقال في ص ٤١٠ « ومن ذلك أيضاً قولك : إذن والله أجيئك والقسم ههنا بمنزلته في أرى إذا قلت: أرى والله زيدا فاعلا »

أمّا الجزم فعلى العطف على آتك وإلغاء (إذن) . والنصب على إعمال (إذن) . والرفع على قولك : وأنا أكرمُك ، ثمّ أدخلت (إذن) بين الابتداء والفعل فلم تعمل شيئا(١) .

وهذه الآية في مصحف ابن مسعود (وَإِذَنْ لَا يَلْبَثُوا خَلْفَكَ) (٢) [الفعلُ فيها] منصوب بإذن لله الله على الله أعلم الانصال / بإذن ، وإن رفع فعلى أنَّ الثاني محمول على الأوّل كما قال الله عزَّ وجلَّ : ( فَإِذًا لَا يُؤتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا) أي فهم إذن كذلك .

فالفاءُ والواو يصلُحُ بعدهما هذا الإضار على ما وصفت لك من التقدير وأن تنقطع (إذن) بعدهما مما قبلهما. ثمّ يدخلان للعطف بعد أن عملت (إذن) .ونظير ذلك قولك : إن تعطنى أشكرُك وإذن أدعرَ الله لك ثمّ عطف هذه الجملة على ماقبلها ؛ لأنّ الذي قبلها كلامٌ مُسْتغنِ .

وقد يجوز أن تقول : إذن أكرمُك إذا أخبرت أنَّك في حال إكرام (١) ، لأنَّها إذا كانت للحال خرجت من حروف النصب ؛ لأنَّ حروف النصب إنَّما معناهن مالم يقع . فهذه حال (إذن) إلى أن نفرد بابا (٥) لمسائلها إن شاء الله .

<sup>(</sup>۱) في سيبويه جـ ۱ ص ٤١١ « واعلم أن اذن إذا كانت بين الفاء والواو وبين الفعل فإنك فيها بالحيار ، ان شئت أعملتها كأعمالك (أرى) و (حسبت) إذا كانت واحدة مهما بين اسمين وذلك قولك : زيدا حسبت أخاك ، وإن شئت ألغيت إذن كإلغائك حسبت إذا قلت : زيد حسبت أخوك . . وبلغنا أن هذا الحرف في بعض المصاحف (وإذن لايلبثوا خلفك إلا قليلا) وسمعنا بعض العرب قرأها فقال (وإذن لايلبثوا) وأما الإلغاء فقولك فإذن لا أجيئك وقال تعالى (فإذن لا يؤتون الناس نقيرا) » وسمعنا بعض العرب قرأها فقال (وإذن لايلبثوا) وأما الإلغاء فقولك فإذن لا أجيئك وقال تعالى (فإذن لا يؤتون الناس نقيرا) » (٢) الإسراء : ٧١ – وقراءة خلفك سبعية (الأتحاف ص ٢٨٥) وقراءة (يلبثوا) شاذة (شواذ ابن خالوية ص ٧٧)

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup> إذن ) — الواقعة فى ابتداء الكلام والناصية للمضارع لم تقع فى القرآن الكريم ، وماجاء منها كان بعد الواو والفاء . جاءت · بعد الفاء فى آية واحدة وهى المذكورة هنا ، وجاءت بعد الواو فى آيتين الثانية قوله تعالى ( قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت أو القتل وإذن لاتمتعون إلا قليلا ) الأحزاب ١٦ .

وقد قرىء بنصب المضارع فى الشواذ فى آيتين : فإذن لايؤتون الناس ، وإذن لايلبئون ( البحر المحيط جـ ٣ ص ٢٧٣ جـ ٦ ص ٦٦ وشواذ ابن خالوية ص ٧٧ ) وفى شرح الكافية لابن مالك جـ ٢ ص ٢٤٤ الغاؤها أجود وهو لغة القرآن التى قرأ بها السبعة وانظر ابن يعيش جـ ٧ ص ١٦ جـ ٩ ص ١٢ والمغنى جـ ١ ص ٢١ وشرح الكافية للرضى جـ ٢ ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٤) في سيبويه ج ١ ص ٤١٢ و لو قلت : والله إذن أفعل تريد أن تخبر أنك فاعل لم يجز كما لا يجوز والله أذهب إذن إذا أخبرت أنك فاعل » .

<sup>(</sup> ٥ ) لم يفرد بابا لمسائل إذن كما وعد وإنما استعرض النواصب في الجزء الرابع ص ٤١٣ من الأصل .

### الفاء وما/ ينتصب بعدها وما يكون معطوفا بها على ما قبله

اعلم أنَّ الفاء عاطفة في الفعل ؛ كما تعطف في الأسماء . تقول : أنت تأتيني فتكرمني ، وأنا أزورك فأحسنُ إليك ، وأنا أزورك فأحسنُ إليك . وأنا أزورك فأحسنُ إليك ، وأنا أزورك فأحسنُ إليك . هذا إذا كان الثاني داخلا فيم يدخل فيم الأول . كما تكون الأسماء في قولك : رأيت زيداً فعمرًا ، وأتيت الكوفة فالبصرة . فإن خالف الأول الثاني لم يحز أن يُحْمَلَ عليمه فَحُمِلَ الأول على معناه فانتصب الثاني بإضمار (أنْ) ، وذلك قولك : ما تأتيني فتكرمني ، وما أزورك فتُحدِّدُني .

إِن أَراد : مَا أَزُورِكَ ، وَمَا تُحدّثني ــ كَانَ الرفع (١) لا غَيْرُ ؛ لأَنَّ الثاني معطوف على الأوِّل .

وإن أراد : ما أزورك فكيف تحدَّثنى ؟ وما أزورك إلَّا لم تحدثنى ، على معنى : كلَّما زرتك لم تحدَّثنى – كان النصب ؛ لأَنَّ الثانى على خلاف الأوّل . وتمثيل نصبه أَن / يكون بن المعنى : ما تكون منّى زيارة فيكون حديث منك . فلمّا ذهبت بالأوّل إلى الاسم أضمرت (أَنْ) إذا كنت قد عطفت إسما على اسم ، لأَن (أَنْ) وما عملت فيه اسم ، فالعنى : لم تكن زبارة فإكرام ، وكذلك كلّ ما كان غير واجب . وهو الأمر ، والنهى ، والاستفهام .

فالأَّمر : ائتنى فأكرمَك ، وزرنى فأعطيك ، كما قال الشاعر :

يا ناقُ سيرى عَنَقًا فَسِيحَا إِلَى سُلَيْمَانَ فَنَسْتَرِيحا(٢)

<sup>(</sup>١) رفع الفعل ( فتحدثني ) له وجهان وكذلك نصبه وسيذكرهما قريباً .

 <sup>(</sup>٢) استشهد به سيبويه ج ١ ص ٤٢١ على نصب الفعل بأن مضمرة بعد قاء السببية الواقعة في جواب الأمر .
 العنق : ضرب من السير ، والفسيح : الواسع .

والبيت لأبي النجم العجلي ، وأراد سليمان بن عبد الملك .

وانظر سر الصناعة ج ١ ص ٢٧٢ واللسان « عنق » وشرح ديوان المتنهي ج ٤ ص ٢٠٤

والنهى مثل لا تأْتِنى فأَ كرمَك، كقوله عزَّ وجلَّ : (لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذِيًّا فَيُسْجِتَكُمْ بِعَذَاب )(١) وكقوله عزَّ وجلَّ : (ولَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عليْكُمْ غضَبى)(٢).

والاستفهام : أَتَأْتيني فأُعطيَك ؟ لأَنَّه استفهم عن الاتيان ، ولم يستفهم عن الإعطاء .

وإِنَّما يكون إِضهارُ (أَنْ) إِذَا خَالَفَ الأَوَّلِ الثَّانِي . أَو قلت : لا تقم فتضربْ زيدا لجزمت إِذَا أَردت : لا تقم ، ولا تضربْ زيدا . فإذا أَردت : لا تقم فتضرب زيدا ، أَى فإنَّكُ إِن الذَا أَردت : لا تقم ضربته (٣) لم يكن / إِلَّا النصبُ ؛ لأَنَّكُ لم ترد به «تضرب» النهى . فصار المعنى : لا يكن منك قيام فيكون منك ضرْبُ لزيد .

وذلك أَتَأْتيني فأُكرمَك ؟ المعنى : أَيكون هذا منك ؟ فإنَّه منى كان منك كان منَّى إكرام .

<sup>(</sup>۱) طهه ۲۱

<sup>(</sup>۲) طه : ۸۱

<sup>(</sup>٣) في شرح الكافية للرضي ج ٢ ص ٢٣٠ :

<sup>«</sup> وذلك لأن فاء الجزاء قياسه أن يجعل الفعل المتقدم عليه الذى هو غير موجب موجبًا ويدخل عليه كلمة أن ويكون الفاء مع ما بعده من الفعل جزاءه كما تقول في قوله تعالى ( و لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبى ) : أي أن تطغوا فحلول الغضب حاصل

#### هذا باب

# مسائل هذا الباب وما يكون فيه معطوفاً أو مبتداً مرفوعاً وما لا يجوز فيه إلاَّ النصب إلاَّ أن يضطرَّ شاعر

تقول : ما تأتيني فتحدِّثني . فالنصب يشتمل على معنيين (١) يجمعهما أنَّ الثاني مخالف للأُوَّل .

فأَحد المعنيين : ما تأتيني إلَّا لم تحدُّثني : أَى قد يكون منك [ إتيان] ولكن است تحدَّثني .

والمعنى الثانى : لا يكون منك إتيان ولا حديث فاعتباره ما تأتينى مُحَدِّثًا ، وكلَّما أتيتنى لم تحدِّثنى .

والوجه الآخر : ما تأتيني فكيف تحدّثني ، أي او أتيتني لحدّثنني .

\* \* \*

وأمَّا الرفع فعلى وجهين (٢) :

أحدهما : ما تأتيني ، وما تُحدَّثُني ، والآخر شريك للأوُّل داخل معه في النفي .

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج ١ ص ٤١٩ « وتقول : ما تأتيني فتحدثني فالنصب على و جهين من المعانى :

أحدهما : ماتأتيني فكيف نحدثني ، أي لو اتيتني لحدثتني .

وأما الآخر : فما تأتيني أبدا إلا لم تحدثني ، أي : منك اتيان كثير ولا حديث منك » .

<sup>(</sup>٢) في سيبويه ج ١ ص ٤١٩ « وإن شنت أشركت بين الأول والآخر فدخل الآخر فيما دخل فيه الأول فتقول : ماتأتيني فتحدثني كأنك قلت : ماتأتيني ، وما تحدثني . .

وان شنت رفعت على وجه آخر كأنك قلت : فأنت تحدثنا . . وتقول : ما أتيتنا فتحدثنا فالنصب فيه كالنصب في الأول وإن شنت رفعت على فأنت تحدثنا الساعة والرفع فيه يجوز على (ما ) . . » .

Y Y•7

والوجه الثاني أن تقول : ما تأتيني فتحدُّثُني / أي ما تأتيني وأنت تحدِّثني وتكرمني .

وكذلك ما تعطيني فأشكرُك ، أى : ما تعطيني وأنا أشكرك على حال . ومثل ذلك فى الجزم ألم أعطك فتشكرنى ؟ جزم (تشكرنى) بلم ودخلا معا فى الاستفهام . والرفع على قولك : فأنت تشكرُنى .

واو قلت : ما أنت بصاحبي فأ كُرِمَك - لكان النصب على قواك : فكيف أكرمُك ؟ ولم يجز الرفع على الشركة ، لأَنَّ الأَوَّل اسم فلا يُشْرَك الفعلُ معه . ولكن لو حملته على فأنا أكرمُك على حال ثمَّ تعطف جملة على جملة لجاز . وعلى هذا قواه :

فما أنتَ مِنْ قَيْس فَتَنْبَحَ دُونَها ولا مِنْ تَمم في الراموس الأعاظِم (١)

ولو رفع على (أنت تنبَحُ على حال) جاز .

خلاصة ما ذكره سيبويه و المبرد في ( ما تأتيني فتحدثني ) أن نصب الفعل ( فتحدثني ) : يخرج على وجهين :

<sup>(</sup>أَ) يكون المعنى ننى الحديث لانتفاء شرطه وسببه وهو الإتيان وقد أشارا إلى هذا الوجه بقولها : ماتأتيني فكيف تحدثني ولو أتيتني لحدثتني .

<sup>(</sup>ب) يكون المعنى نبى الحديث أى مايكون منك اتيان يعقبه حديث وإنما كان منك اتيان لاحديث بعده . يقول الرضى فى شرح الكافية عن هذا التوجيه : « ليس فى الفاء معنى السببية فى هذا الوجه ، وإنما انتصب الفعل على تشبيه هذه الفاء بفاء السببية وإن كان معناها معنى فاء العطف » والمعنيان فى كلام المبرد معنى واحد فى الواقع .

ورفع الفعل فتحدثني يخرج على وجهين أيضاً :

الأول : العطف ، كأنك قلت : ما تأتيني وما تحدثني ، فهما جملتان منفيتان .

الثانى : يكون المعنى على ننى الإتيان أى ما تأتينا فأنت تجهل أمرى وتحدثنى بما يحدث به الجاهل بحالى .

<sup>(</sup> وانظر فى هذه المسألة ابن يعيش ج ٧ ص ٢٧ – ٣٦ شرح الكافية للرضى ج ٢ ص ٢٣٠ المغنى ج ٢ ص ٩٨ ، ١٣٩ – الأشباه والنظائر ج ٣ ص ٣٥ – ٥٠٤ ) .

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج ١ ص ٢٠؛ « وتقول : ما أنت منا فتحدثنا لايكون الفعل محمولا على (ما ) لأن الذي قبل الفعل ليس من الأفعال فلم يشاكله . قال الفرزدق :

ما أنت من قيس فتنبــح دونهـــا ﴿ وَلَا مَنْ تَمْيَمُ فَى اللهــا والغـــلاصــم »

والبيت من قصيدة كبيرة للفرزدق ديوانه ص ٥١ ٨ - ٨٦١ .

وروايته فى الديوان كرواية المقتضب وعلى رواية سيبويه يكون دخله الحرم . كان جرير يكافح عن قيس لحئولته فيهم ، فجمله الفرزدق نباحاً على طريق الاستعارة وننى عنه الشرف فى تميم .

وأمًّا قول الله عزَّ وجلَّ : (لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا) (١) فهو على قولك : لا تأتيني ، فأعطيك ، أي لو أتيتني لأعطيتك . وهو الذي ذكرناه في أحد الوجهين / من قولك : ٢٠٠٠ ما تأتيني فتحدُثني إذا أردت : لو أتيتني لحدَّثتني .

وتقول: كأنَّك ل تأتنا فتحدُّثَنا إذا أردت الوجه في قولك: مُحدِّثا وهو الذي ذكرناه في ما تأتيني فتحدِّثني ، أي : كلَّما أتيتني ل تحدُّثني ، فهو ما تأتيني محدِّثا. أي قد يكون منك إتيان ولا تحديث ، كما قال :

كَأَنَّكَ لَمْ تَذَبَّحْ لأَ هَلِكَنَعْجَةً فَيُصْبِحَ مَلْقًى بِالفِناءِ إِهَابُهَا(٢)

وأمّا قوله عزَّ وجلَّ : (فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ )<sup>(٣)</sup> . النصب هاهنا محال ؛ لأَنَّه لم يجعل (فيكون) جوابا . هذا خِلاف المعنى ؛ لأَنَّه ليس ههنا شرط . إِنَّمَا المعنى : فإِنَّه يقول له : كن فيكونُ ، و (كُنْ) حكاية (٤) .

وأَمَّا قُولُهُ عَزُّ وَجَلُّ : (أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)(() فالنصب والرفع .

فأمّا النصب فعلى أن تقول : فيكونَ يا فتى ، والرفع على هو يقول فيكون .

وأمَّا قول الشاعر:

وما أنَّا للشيءِ السدِّي ليسُ نافِعي ﴿ وَيَغْضُبُ منه صاحبي بِقَوُولِ (١٠)

<sup>(</sup>١) فاطر : ٣٦ – وفي سيبويه ج ١ ص ٤١٩ « قمثل النصب قوله – عزوجل – ( لايقضي عليهم فيموتوا ) » .

<sup>(</sup>٢) في سيبويه ج ١ ص ٢٦؛ « وتقول : كأنك لم تأتنا فتحدثنا ، إن حملته على الأول جزمت قال رجل من بني دارم : كأنـــك لم تذبح لأهلك نحجــة فيصبح ملى بالفناء إهابها

وقال الأعلم « الشاهد فيه نصب ما بعد الفاء على الجواب وإن كان معنى الكلام الإيجاب ، لأنه كان قبل دخول كأن منفياً على ثقدير لم تذبح نعجة فيصبح أهابها ملتى ثم دخلت عليه كان فأوجبت فبتى على لفظه منصوباً » . الإهاب : الجلد .

 <sup>(</sup>٣) البقرة : ١١٧ – آل عمران : ٤٧ – مريم : ٥٥ – غافر : ٦٨ .

<sup>( \$ )</sup> في سيبويه ج ١ ص ٤٣٣  $_{x}$  ومثله ( كن فيكون ) كأنه قال : إنما أمر نا ذاك فيكون  $_{x}$  .

<sup>(</sup> ٥ ) النحل: ٤٠ ، القراءتان من السبعة . النشر ج٠ ص ٢٠٤ الأتحاف ص ٢٧٨ .

 <sup>(</sup>٦) في سيبويه ج ١ ص ٢٢٦ - ٢٧٥ « وسمعنا من ينشد هذا البيث من العرب . . . والرفع أيضاً جائز حسن . .
 ويغضب معطوف على الشيء ويجوز رفعه على أن يكون داخلا في صلة الذي » .

/ فإِنَّ الرفع الوجه ؛ لأَنَّ (يغضب) في صلة الذي ؛ لأَنَّ معناه الذي يغضب منه صاحبي .

وكانسيبويه يقدم النصب ويُثَنِّى بالرفع . وليس القول عندى كما قال ، لأَنَّ المعنى الذي يصحّ عليه الكلام إنَّما يكون بأَن يقع (يغضب) في الصلة كما ذكرت لك .

ومن أَجاز النصب فإنَّما يجعل (يغضب) معطوفا على الشيء ، وذلك جائز ، ولكنَّه بعيد . وإنَّما جاز لأَنَّ الشيء منعوت ، فكان تقديره : وما أنا للشيء الذي هذه حاله ، ولأَن يُغضِب صاحبي وهو كلامٌ محمول على معناه ؛ لأَنَّه ليس يقول الغضب إنَّما يقول ما يُوجِب الغضب ومثل هذا يجوز .

تقول : إِنَّما جاء به طعامُ زيد ، والمعنى إِنَّما جثت من أَجله . وكذلك قولك : إِنَّما شفاءُ زيد السيفُ ، وإِنَّما تحيِّتُه الشَّتْمُ ، أَى هذا الذى قد أَقامه مُقامَ التحيَّة ومُقام الشفاءِ ؛ كما قال :

/ وخَيْل قَدْ دَلَفْتُ لِما بخيل تَحيَّةُ بَيْنِهِم ضَرْبٌ وَجِيعُ(١)

7.9

وقال الأعلم: « الشاهد في نصب يغضب حملا على معي و لأن يغضب والتقدير: و ما أنا بقؤول للشيء غير النافع ، و لأن يغضب منه صاحبي أي لست بقؤول للسبب المؤدى إلى غضبه ، و بجوز و يغضب بالرفع حملا على صلة الذي و هو أبين و أحسن. وقد رد المبر د على سيبويه تقديمه النصب على الرفع ، و لم يقدمه سيبويه لأنه عنده أحسن من الرفع و إنما قدمه لما بي عليه الباب من النصب باضار أن الله مانسبه الأعلم هنا للمبر د يوافن ما في المقتضب ، و كذلك ما قاله ابن يعيش ج ٧ ص ٣٦ .

أما الرضى فقد نسب إلى المبرد كلاما آخر ئم رد عليه .

قال في شرح الكافية ج ٢ ص ٢٣٢ : « وإذا نصبته فهو على الصرف . قال المبرد : لايجوز ذلك ، لأن فيه نني النفع والغضب منا وهو عكس المقصود به لأن مراد الشاعر : الذي يغضب منه صاحبي لا أقوله . قلت : الذي قاله إنما يلزم لو جعلنا هذا الصرف في سياق قوله : ليس نافعي ، لأنه يكون المعني إذن : لا أقول قولا لايجمع نفعي وغضب صاحبي منه . وهذا عكس ماينبغي . . وأما إذا جعلناه في سياق النبي الذي هو ما أنا فلا يفسد المعني ، لأنه يكون المعني إذن : لايكون القول الذي لاينفعني مع غضب صاحبي منه . وذلك أما بانتفائهما مما أو بانتفاء أحدهما . . ه .

ولم يقل المبرد في توجيه نصب الفعل إلا هذا وهو العطف على الشيء .

والبيت اكتب الغنوى من قصيدة في الأصمعيات ص ٧١ – ٧٤ والحزانة جـ ٣ ص ٢١٩ – ٢٢١ وبعضها في الكامل ورغبة الآمل جـ ٢ ص ٢٠١ والأماني جـ ٢ ص ١٥٣ – ٢٠٤ و حاسة البحثري ص ٢٦٥ ، ٢٧٠ .

(١) استشهد به سيبويه في موضعين من كتابه ج ١ ص ٣٦٥ ، ٤٢٩ على أنه جمل الضرب تحية علَى الاتــاع . 📁

فهذا كلام مفهوم وتحقيق لفظِهِ ما ذكرت لك.

وأَمَّا قول الله عزَّ وجلَّ : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله أَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاء فَتُصْبِحُ الأَّرْضُ مُخْضَرَّةً)(١) فهذا هو الوجه ؛ لأَنَّه ليس بجواب ؛ لأَنَّ المعنى فى قوله : (أَلَمْ تَرَ) إِنَّمَا هو : انتبه وانظر . أَنزل الله من السهاءِ ماء فكان كذا وكذا .

وليس كقولك : ألم تأْتِ زيدا فيكرمك ؛ لأَنَّ الإكرام يقع بالإتيان . وليس اخضرار الأَرض واقعا من أَجْل رؤيتك .

وكذلك قواله عزَّ وجلَّ : (وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَد حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةً فَلَا تَكُفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ) (٢) لأَنْه لَم يَجعل سبب تعاليمهم قوله (لا تَكْفُرْ) ؛ كما تقول : لا تَأْتِنَى فأَضرِبَك؛ لأَنَّهُ يقول : إِنَّكَ إِنْ أَتَيْتَى ضربتك . وقوله : (فَلَا تَكْفُرْ) حكاية عنهم ، وقوله : ، (فَلَا تَكْفُرْ) حكاية عنهم ، وقوله : ، (فَيَتَعَلَّمُونَ) لِيس متَّصلا به . واو كانَ كذلك كان لا تكفر فتتعلَّمَ يا فتى ، واكن هو محمول على قوله : (يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ) فيتعلَّمون منهم . لا يصح المعنى إلَّا على / هذا أو على القطع بيا منهم يتعلَّمون .

وأُمَّا قول النابغة<sup>(٣)</sup> :

فلا زال قَبْرٌ بَيْن بُصْرى وجَاسِم عليه مِنَ الوَسْمِيِّ سَحُّ وَوَابِلُ فَيُنْبِتُ حَـوْذانا وعَـوْفا مُنَـوِّرا سَأْتَبِعُه مِنْ خَيْرٍ مَا قال قائلُ

<sup>=</sup> دلفت : زحفت . والبيت لعمرو بن معديكرب وسيأتى فى الجزءَ الرابع أيضاً —والواو . وأو رب وخيل مبتدأ . وانظر الخزانة ج ٤ ص ٥٣ — ٥٦ وشروح سقط الزند ص ١٧٦ ، ٣٠٥ .

<sup>(</sup>١) الحج : ٦٣ - وفي سيبويه ج ١ ص ٤٢٤ « وسألته عن ( ألم تر أن الله أنزل من الساء ماء فتصبح الأرض مخضرة ) فقال : هذا واجب وهو تنبيه كأنك قلت أتسمع أنزل الله من النهاء ماء فكان كذا وكذا » .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٠٢ – وفى سيبويه جـ ١ ص ٤٢٣ ، وقال – عز وجل – ( فلا تكفر فيتعلمون ) فارتفعت لأنه لم يخبر عن الملكين أنهما قالا لاتكفر فيتعلمون ليجمل كفره سبباً لتعليم غيره ، واكنه على كفروا فيتعلمون ومثله كن فيكون » .

<sup>(</sup>٣) في سيبويه ج ١ ص ٢٢٪ و واعلم أنك إن شئت قلت : التنى فأحدثك ترفع . وزعم الحليل أنك لم ترد أن تجمل الإتيان سبياً لحديث ولكنك كأنك قلت : التنى فأنا عن يحدثك البتة جثت أو لم تجيء قال النابغة الذيباني . . ولا زال قبر . .

فإن الرفع الوجه ، لأَنَّه ليس بجواب . إنَّما هو فذاك يُنبت حَوْذانا . ولو جعله جوابا القوله : « فلا زال » كان وجها جيّدا .

وتقول : لا تَمْدُدُها فتَشْقُفُها على العطف ، فإن أردت الجواب قلت : فتشُقُها (١) على ما فسَّرت لك .

وتقول: أين بيتُك فأزورَك ؟ فإن أردت أن تجعله جوابا [نصبت]، و [إن] (٢) أردت أن تجعل الزيارة واقعة على حال قلت : أين بيتُك فأنا أزورُك على حال .

وتقول في الجزاء : من يأتني فيكرمني أُعْطِه ، لا يكون إلَّا ذلك ؛ لأنَّ الكلام معطوف على ما قبله .

افإن قلت: من يأتني آته فأكرمه كان الجزمُ الوجه ، والرفع جائز على القطع على قولك:
 فأنا أكرمُه . .

وذلك أنه لم يرد أن يجعل النبات جواباً لقوله و لا زال أن يكون متعلقاً به ولكنه دعا ثم أخبر بقصة السحاب كأنه قال :
 فذاك ينبت حوذانا قال الحليل : ولو نصب هذا البيت لجاز ولكنا قبلناه رفعاً » .

فى ممجم البلدان : بصرى : فى موضعين ، إحداهما بالشام من أعمال دمشق وهى قصبة كورة حوران .

وجاسم : قرية بينها وبين دمشق ثمانية فراسخ .

والحوذان : تبت طيب الرائحة قال الآزهرى عن الحوذانة : رأيتها فى وياض الصمان وقيعائها ولحا تور أصفر رائحته طيبة وتجدم الحوذان وكذلك العوف والجود والوابل : أغزر المطر .

والبيتان من قصيدة للنابغة فى رئاء النمان بن الحارث الغسانى – الديوان ص ٢١،٥ م و بين رواية سيبويه والمقتضب خلاف يسير فى بعض الألفاظ ، أما رواية الديوان فى طبعتيه فخالفة لما فى سيبويه والمقتضب . البيتان مجموعان من ثلاثة أبيات ، ورواية الديوان

<sup>(</sup>١) في سيبويه جـ ١ ص ٤٢١ ۾ وتقول : لا تمدوها فتشقها ( بالنصب ) إذا لم تحمل الآخر على الأول . . وتقول لاتمدوها فتشققيا ( بالجزم ) إذا أشركت بين الآخر والأول » .

<sup>(</sup> ٢ ) زيادة يقتضيها استقامة الكلام .

ويجوز النصب وإن كان قبيحًا ؛ لأنَّ الأُوَّل ليس بواجب إِلَّا بوقوع غيره . وقد قُرئ هذا الحرف على ثلاثة أَضْرُب ( يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ) بالجزم والرفع والنصب(١) .

وينشد هذا البيت رفعاً ونصبا ؛ لأنَّ الجزم يكسِر الشعر وإن كان الوَجْهَ ، وهو قوله : ومَنْ يَعْتَرَبْ عَنْ قومه لا يَزَلُ يَرى مَصـادِعَ مَظَـاوم مَجَرًّا ومَسْحَبَا ونَدْفَنُ منه الصالحاتُ وإن يُسِيءُ يكنْ ما أساء النارَ في رأْسِ كَبْكَبَا(٢) والواو والفاء في هذا سواءً.

فَأُمَّا قُولُه :

فقلتُ لهُ : قرَّبْ ولا تَجْهَـــَدُنَّهُ ﴿ فَيُدْرِكَ مِنْ أُخْرَى القطَاةِ فَتَزْلُقِ (١)

(١) البقرة : ٢٨٤ . وفي سيبويه ج ١ ص ٤٤٧ -- ٤٤٨ « . . إلا أنه قد يجوز النصب بالفاء والواو ، وبلغنا أن بعضهم قرأ ( يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير ) » .

0 0 0

قراءة الرفع فى الفعلين ( فيغفر – ويعذب ) سبعية ، وكذلك قراءة الجزم فيهما أما نصب الفعلين فهو قراءة شاذة . وأنظر النشر ج ٢ ص ٣٣٧ شرح الشاطبية ص ١٧٠ والاتحاف ص ١٦٧ وخرج أبو حيان قراءة الرفع على وجهين : أن يجعل الفعل خبر مبتدأ محذوف أو بالعطف جملة من فعل وفاعل على ما تقدم .

وقراءة الجزم عطف على جواب الشرط والنصب بإضمار أن ( البحر المحيط ج ٢ ص ٣٦٠ ) .

( ٢ ) استشهد بهما سيبويه فى ج ١ ص ٤٤٩ على نصب الفعل تدفن بإضمار أن وعلل ذلك الأعلم بقوله : لأن جواب الشرط قبله وإن كان خبراً فإنه لا يقم إلا بوقوع الفعل الأول فضارع غير الواجب .

المسحب : مصدر ميمي من سحبت الشيء إذا جررته .

كبكب : جبل قال عنه ياقوت : هو خلف حبل عرفات مشرف عليها .

یقول : من ینتر ب عن قومه مجری علیه الظلم لعدم ناصره ، فتختی حسناته ، و تظهر سیئاته فتکون مشهورة کنار فی رأس جبل .

والبيتان للأعثى من قصيدة طويلة هجا فيها عمرو بن المنذر .

الديوان ص ١١٣ -- ١١٧ والرواية هناك تخالف ما هنا وما فى سيبويه فقد أضيف إلى البيتين ما جعلهما ثلاثة .

(٣) استشهد به سيبويه في ج ١ ص ٢٥٤ على جزم الفعل يذرك بعد الفاء عطفاً على النهيي .

فإِنَّما هو على العطف فدخل كلَّه في النبي (١). أَراد : ولا يدنك ، ولا تزاقن . وتقول : إِلَّا تَأْتَنَى فَتَكَرِمْنِي أَقَعَدُ عَنْك .

فالجزمُ الوجهُ في فتكرمُني، والنصب يجوز من أَجلِ النفي ؛ لأَنَّ معناه إلَّا تـأْتني مكرما ؛  $\frac{7}{717}$  كما قال : ما تـأُتيني فتحدَّثُني . أي ما تـأُتني محدَّثًا . وعلى هذا ينشد / هذا البيت :

ومنْ لا يُقَدِدُمْ رِجْلَهُ مَطْمَئنَدةً فَيُثْبِنَهَا فِي مُسْتَوَى الأَرْضِ يَزْاَقِ (١)

واعلم أنَّ الشاعر إذا اضطُر جاز له أن ينصب فى الواجب والنصْبُ على إضار (أنْ) (أ) . ينهَب بالأوَّل إلى الاسم على المعنى فيقول : أنت تأتينى فتُكْرمنى . تريد : أنت يكون منك إتيان فإكرام فهذا لا يجوز فى الكلام ، وإنَّما يجوز فى الشعر للضرورة ؛ كما يجوز صرف ما لاينصرف ، وتضعيف مالا يضعَّف فى الكلام . قال :

سأترُكُ منزلي لِبسنى تمسيم وأَلْحَقَ بالعِرَاقِ فَأَستريحاكِ

القطاة : مقعد الردف . أذراه عن الفرس : رمى به . ورواية سيبويه فيذرك . يقول هذا لغلامه وقد حمله على فرسه ليصيد
 له ، أى أرفق بالفرس و لا تجهده حتى لا يرمى بك .

نسب البيت في سيبويه إلى عمرو بن عمار الطائي وكذلك نسبه الأعلم ونسب في اللسان ( ذرى ) إلى إسرىء القيس .

و هو بديوانه من قصيدة عدتها ٣٧ بيتاً ص ٩١ جمع حسن السندوبي وليست هده القصيدة في شرح الوزير أبي بكر عاصم بن أيوب .

<sup>(</sup>١) ذكرنا في المقدمة ص ١١٨ أن المبرد قد يعبر عن النهي بالنبي .

<sup>(</sup> ٢ ) في سيبويه ج ١ ص ٤٤٧ « وسألته عن قول ابن زهير : ومن لا يقدم . فقال النصب في هذا جيد ، لأنه أراد هنا من المعنى ما أراد في قواك : لا تأتينا إلا لم تحدثنا فكأنه قال : من لا يقدم إلا لم يثبت زلق » .

ونسب البيت أيضاً الأعلم إلى كعب بن زهير وليس فى ديوانه بشرح السكرى ولا فى فوائته .

<sup>(</sup>٣) في سيبويه ١ : ٤٣٣ : « وقد يجوز النصب في الواجب في اضطرار الشعر ، ونصب في الاضطرار من حيث انتصب في غير الواجب » .

<sup>( ؛ )</sup> فى سيبويه ج ١ ص ٤٣٣ « وقد يجوز النصب فى الواجب فى اضطرار الشعر ونصبه فى الاضطرار من حيث انتصب فى غير الواجب .. فما نصب اضطراراً قول الشاعر : سأترك منزلى . . » .

وقال الأعلم : ويروى لأستريحا فلا ضرورة فيه على هذا .

وفى الخزانة ج ٣ ص ٢٠٠ « وقال الدماميني فى الحاشية الهندية : « لقائل أن يقول : لا نسلم أن أستريح منصوب بل هو مرفوع مؤكد بالنون الحفيفة موقوفاً عليها بالألف وتأكيد مثل هذا جائز فى الضرورة » .

وقال الشاعر :

لنا هَضْبَةٌ لا يَنْزِلُ الذلُّ وسْطَها وينُّوي إليها البُّسْتَجيرُ فيُعْصَمَا(١)

هذا إنشاد بعضهم ، وهو في الرداءة على ما ذكرت لك . وأكثرهم ينشد : «لِيُعْصَمَا» وهو الوجه الجيد .

<sup>=</sup> قال البغدادى : وهو من باب غسل الدم بالدم ثم قال :

والبيت لم يعزه أحد من خدمة كلام سيويه إلى قائل معين ونسبه العيني وتبعه السيوطي في أبيات المغني إلى المغيرة بن حبناء . وقد رجعت إلى ديوانه وهو صغير فلم أجده فيه » .

وانظر الشمى على المغى ج ٢ ص ١١ والسيوطى ص ١٦٩ والأبيات المشكلة للفارق ص ١١٠ وأمالى الشجرى ج ١ ص ٢٧٩ ولم ينسبه أيضاً وروايته في غير المقتضب : والحق بالحجاز .

<sup>(</sup>١) أستشهد به سيبويه ج١ ص ٤٣٣ على نصب فيعصما للضرورة وقال الأعلم ويروى ليعصما فلا ضرورة فيه . . كنى بالهضبة عن عزة قومه ومنعتهم .

ونسب البيت سيبويه إلى طرفة وليس فى ديوانه وقد يكون ساقطاً من قصيدته فى هجاء صهره ص ١١٧ فإنها على روى هذا الشاهد ومن البحر الطويل وهو فى الأبيات المشكلة ص ١١١ غير منسوب .

# هذا باب

## الواو

/ اعلم أنَّ الواو في الخبر بمنزلة الفاء ، وكذلك كلُّ موضع يُعطف فيه ما بعدها على ماقبلها فيدخل فيا دخل فيه . وذلك قولك : أنت تأتيني وتُكرمني ، وأنا أزورك ، وأعطيك ، ولم آتك وأكرمني ، وأنا أزورك ، وأعطيك ، ولم آتك وأكرمنك ، وهل يذهب زيد ، ويجيءُ عمرو ؟ إذا استفهمت عنهما جميعا ، وكذلك : أين يذهب عمرو ، وينطلقُ عبد الله ؟ ولا تضربُن زيدا ، وتشتم عمرًا ؛ لأنَّ النهي عنهما جميعا .

فإن جعلت الثانى جوابا فليس له فى جميع الكلام إِلَّا معنى واحد ، وهو الجمْعُ بين الشيئين. وذلك قولك : لا تأكلِ السمكَ وتشربَ اللبن (١). أى لا يكون منك جَمْع بين هذين .

فَإِنْ نَهَاهُ عَنَ كُلِّ وَاحْدَ مِنْهُمَا عَلَى حَالَ : قَالَ لَا تَأْكُلُّ السَّمَكُ وَتَشْرِبُ اللَّبِن ؛ لأَنْهُ أَرَادُ : لَا تَأْكُلُ السَّمَكُ عَلَى حَالَ وَلَا تَشْرِبُ اللَّبِنِ عَلَى حَالَ .

فتمثيلُه في الوجه الأوّل لا يكنّ منك أكلُّ للسمك ، وأن تشربُ اللبن .

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج١ ص ٢٢٤ « باب الواو. اعلم أن الواو ينتصب ما بعدها في غير الواجب من حيث انتصب ما بعد الفاء وأنها قد تشرك بين الأول ، والآخر ، كما تشرك الفاء . . وأنها يجيء ما بعدها مرتفعاً منقطعاً من الأول كما جاء ما بعد الفاء » . وقال في ص ٢٤٥ : « ونما يدلك أيضاً على أن الفاء ليست كالواو قولك : مررت بزيد وعمرو ومررت بزيد فعمرو تريد أن تعلم بالفاء أن الآخر مر به بعد الأول وتقول : لا تأكل السمك وتشرب اللبن فلو أدخلت الفاء ههنا فعد المعنى وإن شئت جزمت على النهى في غير هذا الموضع . . ومنعك أن تجزم في الأول ، لإنه إنما أراد أن يقول له : لا تجمع بين اللبن والسمك ولا ينهاه أن يأكل السمك على حدة ، ويشرب اللبن على حدة فإذا جزم فكأنه نهاه أن يأكل السمك على كل حال أو يشرب اللبن على كل حال » و الفر المغنى ج ٢ ص ٩٥ .

<sup>(</sup> ۲ ) فى سيبويه ج ۱ ص ۶۲۵ « وتقول : لا يسعنى شىء ويعجز عنك فانتصاب الفعل ههنا من الوجه الذى انتصب به فى الفاء إلا أن الواو لايكون موضعها فى الكلام موضع الفاء » .

لا تَنْمَ عَنْ خُسلُق وتَأْتِيَ مِثْلَةً عارً عليك \_ إذا فعلتَ \_ عظيمُ (١) أَى لا يجتمع أَن تنهي وتأْتِيَ مِثله . ولو جزم كان المعنى فاسدًا .

واو قلت بالفاء : لا يَسْعَنى شيءُ فيعجزَ عنك كان جيّدا ؛ لأَنَّ معناه : لا يسعنى شيءُ إلَّا لم يعجز عنك ، ولا يسعنى عاجزا عنك هذا تمثيل هذا ؛ كما قلت لك في (ما تأتيني فتحدَّثَني) أَى إِلَّا لَم تحدثني ، وما تأتيني محدَّثًا .

فمعنى الواو الجمّع بين الشيئين . ونصبها على إضمار (أَن) ؛ كما كان في الفاء . وتنصب في كلَّ موضع تنصب فيه الفاء ؛ ألا ترى أنَّ قولك : زُرِني وأزورَك ، إنَّما هو التكن منك زيارة ، وزيارة منَّى .

ولو أَراد الأَمر في الثاني لقال : زرني ولأَ زُرْك . حتَّى يكونَ الأَمرُ جاريا عايهما .

والنحويُّون ينشدون هذا البيت على ضربين ، وهو قول الشاعر :

/ لقدْ كان في حَوْل ثَواءٍ ثَوَيْدُهُ تُقَفَّى لُبَاناتٌ ويسَّأُمُ سائِمُ (١)

Y T10"

فيرفع (يسأُّم) لأَنَّه عطفه على فِعْل وهو تُقَضَّى فلا يكون إلَّا رفعا .

ومن قال : تَقَضِّى لُبانات قال : ويَسْأَمَ سائم ؛ لأَنَّ (تَقضَّى) اسمٌ ، فلم يجز أَن تعطف عايه فِعْلًا . فأَضمِر (أَنَّ) ليجرى المصدر على المصدر ، فصار : تَقَضَّى لُبانات وأَن يسأَمَ سائم: أَى وسآمةَ سائم . وعلى هذا ينشد هذا البيت :

<sup>(</sup>١) استشهد به سيبويه ج١ ص ٢٢٤ على نصب تأتى بإضمار أن بعد و او المعية والتقدير : لايكن منك نهى و إتيان .

وفى الخزانة جـ ٣ ص ٦١٧ « يجوز الرفع على أن الجملة خبر الميتدأ محذوف أى وأنت تأتى وعار خبر مبتدأ محذوف وعظيم صفته والتقدير : وهو عار عليك عظيم وهذه الجملة دليل جواب إذا » .

وهذا البيت وجد فى قصائد كثيرة – نسبه أبو عبيد القاسم بن سلام فى أمثاله إلى المتوكل الكنافى وكذلك الآمدى فى المؤتلف والمختلف والزنخشرى فى المستقصى والبحترى فى الحماسة ونسبه سيبويه إلى الأخطل ونسبه الحاتمى لسابق البربرى ونسبه اللممى إلى أبي الأسود الدؤلى . انظر الحزانة ج ٣ ص ٢١٨ – ٢١٩ والمؤتلف والمختلف ص ١٧٩ وحماسة البحترى ص ١٧٤ والسيوطى ص ٢٦٤ ، وديوان أبى الأسود الدؤلى ص ١٢٩ – ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) تقدم في الجزء الأول ص ٢٧ .

لَلْبُسُ عباءة وتَقسر عَيْسنى أَحَبُّ إِلَّ مِنْ لُبْسِ الشَّفُوفِ(١) أَى : وأَن تقرَّ عينى .

فأمَّا قوله :

أَلَمْ أَكُ جَارَكُمْ ويكونَ بَيْسَنَى وبينَكُمُ المُودَةُ والإِخَـاءُ(١) فإنَّه أراد : أَلَم يجتمع كَوْنُ هذا منكم ، وكَوْنُ هذا منَّى ؟!

واوأراد الإفراد فيهما لم يكن إلَّا مجزوما . كأنَّه قال : ألم يكن بيني وبينكم .

والآية تُقرَأُ على وجهين (وَلَمَّا يَعْلَم ِاللهُ الَّذِين جَاهدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (٣) على ما ذكرت لك.

<sup>(</sup>١) فى سيبويه ج ١ ص ٤٢٦ « لمما لم يستقم أن تحمل وتقر وهو فعل على لبس وهو اسم لممما ضممته إلى الاسم وجملت أحب لهما ، ولم ترد قطعة لم يكن بد من إضمار (أن) » .

العباءة : جبة من صوف . الشفوف : ثياب رقاق تصف البدن واحدها شف بكسر الشين وفتحها .

وفى الحزانة جـ ٣ ص ٦٣١ « فإن قلت : ما الفرق بين واو الجمع وواو العطف ؟ وهل هما إلا شيء واحد ؟ قلت : وأو الجمع في الأصل للعطف لكنه خص ببعض أحواله وذلك أن المعطوف قد يكون قبل المعطوف عليه في الوجود ، وقد يكون بعده ، وقد يكون معه . . فخص واو الجمع بما يكون بمعى « مع » فهو باعتبار أصل معى العطف احتاج إلى تقدير مصدر منتزع من الأول وباعتبار اختصاصه العارض محال المميه صار كأنه قسيم للعطف المطلق . والبيت لميسون بنت بحدل الكلبية زوج معاوية وأم يزيد .

وفى الخزانة ج ٣ ص ٩٣ه : فى غالب كتب النحو للبس بلامين وهو خلاف الرواية الصحيحة ( ولبس ) وانظر حياة الحيوان للدميرى ج ٢ ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) استشهد به سيبويه ج ١ ص ٢٤٠ على نصب الفعل تكون بإضمار أن بعد واو المعية الواقعة بعد الاستفهام والتقدير : ألم يقع أن أكون جاركم ، وتكون بيني وبينكم المودة .

و البيت للحطيئة يقوله لآل الزبرقان بن بدر وكانوا قد جفوه فانتقل عنهم ، وهجاهم . انظر العيني ح ٤ ص ٤١٧ والسيوطي ص ٣٢١ والديوان ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ١٤٢ – وقراءة الجزم من الشواذ قال ابن خالويه ص ٢٢ بكسر الميم الحسن ، والأتحاف ص ١٧٩ .

وفى سيبويه ج 1 ص ٤٢٦ ه ومن النصب فى هذا الباب قوله عز وجل ( ولمسا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ) وقد قرأها بعضهم ويعلم الصابرين ( بكسر الميم ) .

ر وهي تكون للعطف فتُجْرِى ما بعدها على ما قبلها ؛ كما كان ذلك في الاسم إذا قلت : ٢١٦ ضربت زيدا أو عمرا .

ويكون مضمرا بعدها (أَنْ) إِذَا كَانَالَمَنَى : إِلَّا أَنْ يكون ، وحتَّى يكون ، وذلك قولك : أَنت تضرب زيدا ، أُو تكرمُ عمرا على العطف . وقال الله عزَّ وجلَّ : (سَتُدْعُوْنَ إِلَى قَوْم أُولِي بَأْس شَدِيد تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ (١) أَى يكون هذا ، أَو يكون هذا .

فَأَمَّا الوضعُ الذي تنصب فيه بإضار (أنْ) فقولك : لأَ أَزْمَنَّكَ أَوْ تَقْضِيَني ؛ أي ؛ إلّا أن تقضيني ، وحتَّى تقضيني (٢) .

وفي مصحف أُبَى (تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُوا)(٢) على معنى إِلَّا أَن يُسلموا ، وحتَّى يُسْلِموا .

وقال امرؤ القيس:

فقلتُ لهُ : لا تَبْكِ عَيْنُكَ إِنَّما لَ نُحَاوِلُ مُلْكا أَوْ نموتَ فنُعْذَرا (١)

<sup>(</sup>١) الفتح : ١٦. وفي سيبويه ج ١ ص ٤٢٧ ه وقال جل وعز (ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون ) إن شئت كان على الإشراك وإن شئت كان على أو هم يسلمون » .

<sup>(</sup>٢) فى سيبويه ج ١ ص ٤٢٧ « واعلم أن معنى ما انتصب بعد أو على ألا أن ، كما كان معنى ما انتصب بعد الفاء على غير معنى التمثيل تقول : لألزمنك أو تقضينى ، ولاضربنك أو تسبقى فالمعنى لألزمنك إلا أن تقضينى ، ولأضربنك إلا أن تسبقنى . هذا معنى النصب » .

<sup>(</sup>٣) في شواذ ابن خالويه ص ١٤٢ : (أو يسلموا) أبي وعبد الله .

<sup>( ؛ )</sup> استشهد به سيبويه ج ١ ص ٤٢٧ على نصب المضارع بأن المضمرة بعد أو والمعنى على ألا أن نموت . . ولو رفعت لكان عربياً جائزاً على وجهين :

عل أن تشرك بين الأول والآخر وعلى أن يكون مبتدأ مقطوعاً من الأول يمي أو نحن من يموت a .

وفي الحزانة جـ ٣ ص ٢٠٩ : قال صاحب التكيل : ويحتمل أن تكون ( أو ) هنا للغاية أي نحاول الملك إلى أن نموت ير . =

أَى : إِلَّا أَن نُمُوتُ .

وقال زيادُ الأَعْجَم :

وكنتُ إذا غَمَزتُ قَناةً قسدوم كسرتُ كُعُوبَهَا أَوْ تَسْتَقِيمَا(١)

/ ويقال : أتجلسُ أو تقومُ يا فني ؟ كالمعنى : أيكون منك واحد من الأمرين .

TIV

وتقول : هل تُكلِّمُنَا أَوْ تَنْبَسِطُ إِلينا . لا معنى للنصب ها هنا . قال الله عزَّ وجلَّ : (هلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ . أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ )(٢) .

فجملة هذا : أنَّ كلَّ مُوضع تصلُحُ فيه (حتَّى) ، و (إِلَّا أَنْ) فالنصبُ فيه جائزٌ جيّد إِذَا أردت هذا المعنى ، والعطف على ما قبله مستعملٌ فى كلَّ موضع .

وأما نصب قوله : فنعذر فبالعطف على نموت على رواية النصب وأما على رواية الرفع فخنى .ووجه نصبه الكرمانى فى شرح أبيات الموشح بأن الفاء للسببية و بعدها أن مضمرة فى جواب الني الضمى بتأويل نموت بلا نبق .

و البيت لامرى، القيس قاله لعمرو بن قيئة اليشكرى حين استصحبه في مسير ، إلى قيصر و انظر الديوان ص ٩١ و أمالى الشجرى ج ١ ص ٣١٩ .

<sup>(</sup>١) استشهد به سيبويه ج ١ ص ٤٢٨ على نصب الفعل (تستقيماً ) بإضمار أن بعد أو على معنى : ألا أن نستقيم . غمزت : لينت ، وهذا مثل ، والمعنى : إذا اشتد على جانب قوم رمت تلبينهم حتى يستقيموا .

وكعوبها جمع كعب وكعوب الرمع : النواشر في أطراف الأنابيب . انظر العيني ج ٤ ص ٣٨٥ وأمالي الشجري ح ٢

وكعوبها جمع كعب وكعوب الرمع : النواشر في أطراف الأنابيب . انظر العيني ج ٤ ص ٣٨٥ وأمالي الشجري ح ٣ س ٣١٩.

وفى اللسان ( غمز ) قال ابن برى هكذا ذكر سيبويه هذا البيت بنصب تستقيم بأو وجميع البصريين ، وهو فى شعره تستقيم بالرفع ، والأبيات كلها ثلاثة لا غير .

وقال السيوطى ص ٧٤ قال الشارح أبيات الإيضاح ؟ كذا نسب فى كتاب سيبويه وكذا رواه منصوباً فتبعه عليه الناس واستشهدوا به على النصب بإضمار (أن) بعد (أو) وقد وقع هذا البيت فى قصيدة لزياد الأعجم مرفوعة القوافي وفيها أبيات مجرورة ثم ذكر أربعة أبيات .

<sup>(</sup>٢) الشعراء : ٧٧ : وفي سيبويه ج ١ ص ٤٨٦ « وتقول : ما أدرى هلي تأتينا أو تحذثنا وليت شعرى هل تأتينا أو تحدثنا ؟ (فهل) ههنا بمئزلة (هل) في الاستفهام إذا قلت : هل تأتينا وإنما أدخلت (هل) ههنا لأنك إنما تقول : أعلمني كما أردت ذلك حين قلت : هل أو تحدثنا فجرى هذا مجرى قوله عز وجل : (هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون) ».

اعلم أنَّ (أَنْ) والفِعْل عنزلة المصدر (١). وهي تقع على الأَفعال المضارعة فتنصبها ، وهي صلاتها . ولا تقع مع الفعل حالا ؛ لأنَّها لما لا يقع في الحال ، واكن لما يُستقبل .

فإن وقعت على الماضى ؛ نحو : سرّتى أَنْ قمت ، وساءنى أَنْ خرجت ــ كان جيّدا . قال الله عزَّ وجلَّ : (وَامْرَأَةَ مُؤْمِنَةً أَنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ )(٢) : أَى لأَنْ كان هذا فيما مضى .

فهذا كلُّه لا يُلْحَقُ الحال ؛ لأنَّ الحال لما أنت فيه .

واعلم أنَّ هذه لا تلحق بعد كلِّ فِعْل ، إِنَّمَا تَلْحَقُ / إِذَا كَانْتَ لَمَا لَمْ يَقْع بعد مَا يكون ٢١٨ توقُّعًا لا يقيناً ؛ لأَنَّ اليقين ثابت () . وذلك قولك : أرجو أن تقوم يافتي ، وأخاف أن تذهبَ يا فتي . كما قال : عزَّ وجلَّ : (نَحْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ)() .

واو قلت : أُعِلَم أَنْ تقومَ يَا فَتَى لَم يَجْزِ ؛ لأَنَّ هذا شيءُ ثابت في عِلْمك ، فهذا من مواضع (أَنَّ) التَّقيلة ؛ نحو : أَعلَم أَنَّك تقوم يَا فَتَى .

وتقول : أَظنُّ أَنَّك ستقوم ؛ لأَنَّه شيءٌ قد استقرَّ في ظنَّك ؛ كما استقرَّ الآخر في عِلْمك ، كما قال الله تبارك اسمه : (الذِيْنَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ)(٥) .

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج ١ ص ٢٧٥ ﴿ أَحَدُهَا : أَنْ تَكُونُ أَنْ وَمَا تَعْمَلُ فَيْهِ مِنَ الْأَفْعَالُ مِمْزَلَةُ مصادرها . . \* .

<sup>(</sup> ٢ ) الأحزاب : ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) في سيبويه ج١ ص ٤٨١ « وليست (أن) التي تنصب الأفعال تقع في هذا الموضع لأن ذا موضع يقين وإيجاب . . فأما ظننت وحسبت وخلت ورأيت فإن (أن) تكون فيها على وجهين : على أنها تكون (أن) التي تنصب الفعل ، وتكون الثقيلة وإن شئت نصبت فجملتهن بمنزلة خشيت ، وخفت فتقول : ظننت أن لا تفعل ذاك ونظير ذلك (تظن أن يفعل بها فاقرة ) و ( إن ظنا أن يقيا حدود الله ) » .

<sup>(</sup>٤) ألمائدة : ٢٥.

<sup>(</sup> ه ) البقرة : ٤٦ قال عن الآية في كتابه : ما اتفق لفظه و اختلف معناه ص ٨ : فهذا يقين لأنهم لو لم يكونوا مستيقنين لكانوا ضلالا شكاكاً في توحيد الله » .

فإن قيل : إِنَّ (يَظنُّون) ها هنايوقنون . فهكذا هو ، ولكنَّها فى الشَّبات فى الظنَّ وفى إعمالها على الوجه الآخر . إِلَّا أَنَّها إِذَا أُريد بها العِلْم لم تكن إِلَّا مثقَّلة . فإن أُريد بها الشكُّ جاز الأَمران جميعا . والتثقيل فى الشكُّ أكثر استعمالا ؛ لثَباته فى الظنِّ كثبات الأُخرى فى الْعِلْم .

رَبُطُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ )(١) . وَيُطُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ )(١) .

وأَمَّا ( إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيْمَا حُدُودَ اللهِ) (٢) وقولهم : معناه : أَيْقنا – فإنَّمَا هو شيءُ متوقَّع ، الأَغلب فيه ذا ، إِلَّا أَنَّه عِلْم ثابت ؛ أَلَا تراه قال : (فَظنُّوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوهَا ) (٣) لَمَّا كان أَيْقنوا .

#### \* \* \*

واعلم أنَّ (لا) إذا دخلت على (أنْ) جاز أن تريد به (أنْ) الثقيلة ، وأن تريد الحفيفة (٣). فإن أردت الثقيلة رفعت ما بعدها ؛ لأنَّه لا يُحذف منها التثقيل إلَّا مع الإضار . وهذا لك في باب (إنَّ وأنَّ) . وإنَّما تقع الخفيفة والثقيلة على ما قبلها من الأفعل ولا يجوز الإضار إلَّا أن تأْتي بعوض .

والعِوضُ : (لا) ، أو السين ، أو سوف ، أو نحو ذلك ثمًا يلحق الأَفعال (٥٠).

فأَما (لا) وحُدَها فإنَّه يجوز أَن تريد بـ (أَنْ) التى قبلها الخفيفة ، وتنصب ما بعدها ؛ لأَنَّ (لا) لا تفصل بين العامل والمعمول به (١) ، تقول : مررت برجل لا قائم ولا قاعد ؛ كما

<sup>(</sup>١) القيامة : ٢٥ . وانظر سيبويه ج١ ص ٤٨١ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٣٠ . وأنظر سيبويه ج ١ ص ٤٨١

<sup>(</sup>٣) الكهف : ٥٣ . وقال في كتابه ما اتفق لفظه ص ٩ أى أيقنوا .

<sup>( ۽ )</sup> في سيبويه ج 1 ص ٤٨١ « فلا \_ إذا أدخلت ههنا \_ لم تغير الكلام عن حاله » .

<sup>(</sup> ه ) في سيبويه ج ١ ص ٤٨٦ ه واعلم أنه ضعيف في الكلام أن تقول : قد علمت أن تفعل ذاك ، وقد علمت أن فعل ذاك حتى تقول : سيفعل ، أو قد فعل أو تنفي فتدخل ( لا ) وذلك لأنهم جعلوا ذلك عوضاً مما حذفوا من أنه فكرهوا أن يدعوا السين أو قد . إذ قدروا على أن تكون عوضاً ولا تنقض ما يريدون » .

<sup>(</sup>٦) يريد : لا تكون حاجزاً أو مانعاً من أن يعمل ما قبلها فيما بعدها فهي كحروف النصب والجزم فليس لها صدر الكلام .

تَقُولَ : مررت برجل قائم ، وقاعد . وذلك قولك : أَخَافَ أَلَّا تَذَهبَ يافتي ، وأَظنَ أَلَّا تَقُوم / ٢٠٠٠ يا فتي ؛ كما قال : (إِلَّا أَنْ يَخَافا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ الله)(١) .

وفي «ظننت» وبابها تكون الخفيفة والثقيلة كما وصفت لك. قال الله عزَّ وجلَّ :(وَحَسِبُوا أَنْ لا تَكُونَ فِتْنَة . وكذلك (أَفَلَا يرَوْن أَنْ لا تَكُونَ فِتْنَة . وكذلك (أَفَلَا يرَوْن أَنْ لا يَكُونَ فِتْنَة . وكذلك (أَفَلَا يرَوْن أَنْ لا يَرْجعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا . (لا يَرَوْنَ) في معنى يعلمون ، فهو واقع ثابت .

فأمّا السين وسوف ، فلا يكون قبلهما إِلَّا المثقّلة . تقول : علمت أَنْ سيقومون ، وظننت أَنْ سيندهبون ، وأَنْ سوف تقومونَ ؛ كما قال : (عَلِمَ أَنْ سَيكُونَ مِنْكُمْ مَرْضَى )(٤) . ولا يجوز أَن تُلغى منالعمل والعمل كما وصفت لك .

ولا يجوز ذلك في السين وسوف؛ لأنهما لايكُخقان على معنى (لا)، فإنها الكلام بعد (لا) على قدر الفصل. قال: (ائراً يعْلَم أَهْلُ الكِتَابِ أَن لَا يَقْدِرُنَ)( في في أَهْلُ الكِتَابِ أَن لَا يَقْدِرُنَ) في منصوبة ، ولا يكون إلّا ذلك ؛ لأنّ (لا) زائدة. وإنها هو لأنْ يعلم. وقوله: (أَنْ لَا يَقْدِرُونَ) إنّها هو: أنّهم لا يقدرون. وهي في بعض المصاحف (أنّهم لا يقدرون).

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) المسائدة : ٧١ . والقراءتان برفع الفعل وينصبه من السبعة (غيث النفع ص ٨٦ النشر ج ٢ ص ٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) طــه : ٨٩ . قراءة نصب الفعل من الشواذ ( ابن خالويه ص ٨٩ ) .

وقال أبو حيان الرؤية من الإبصار ( البحر المحيط ج ٢ ص ٢٦٩ ) .

<sup>( ؛ )</sup> المزمل : ٢٠ . واسمها ضمير الشأن والجملة خبرها .

<sup>(</sup>ه) الحديد : ٢٩ . في سيبويه ج ١ ص ٤٨١ « وقال أيضاً ( لثلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء ) وزعموا ألها في مصحف أبي ( أنهم لا يقدرون ) وفي البحر المحيط ج ٨ ص ٢٢٩ قرأ عبد الله يقدروا بحذف النون فإن ناصبة المضارع .

# الفِعْل بعد (أَنْ)/ وانقطاع الآخر من الأوّل

اعلم أنَّك إذا أردت بالثانى ما أردت بالأوّل من الإجراء على الحرف لم يكن إلَّا منْسُوقًا عليه . تقول : أريد أن تقومَ فتضربَ زيدا ، وأريد أن تَأْتينى وتُكرمَنى ، وأريد أن تجلس ثمَّ تتحدّثَ يا فتى .

فإن كان الثانى خارجاً عن معنى الأول كان مقطوعًا مستأنفًا ، وذلك قولك : أريد أن تأتيني فَتَقَعُدُ عَنّى ؟ وأريد أن تكرم زيدا فتُهينُه ؟ ! فالمعنى : أنّه لم يرد الإهانة (١). إنّما أراد الإكرام . فكأنّه في التمثيل : أريد أن تكرم زيدا فإذا أنت تُهينُه ، وأريدُ أن تأتيني فإذا أنت تقعد عنّى ، كما قال :

والشِعْرُ لا يَضْبِطُهُ مَنْ يَظْلِمَهُ الْمَا الْمُعْرُ لا يَضْبِطُهُ مَنْ يَظْلِمَهُ إِذَا ارْتَقَى فِيسِهِ لا يَعْلَمُهُ ] [ زُلَّتُ بِهِ إِلَى الحضِيضِ قَسِدَمُه ] يُريسِدُ أَنْ يُعْسِرِبَه فَيُعْجِمُهُ (٢)

<sup>(</sup>۱) فى سيبويه ج ۱ ص ٤٣٠ « باب اشتر اك الفعل فى أن وانقطاع الآخر من الأول فالحروف التى تشترك الواو ، والفاء وثم ، واو ، وذلك قولك أريد أن تأتين ثم تحدثنى ، وأريد أن تفعل ذاك وتحسن ، وأريد أن تأتينا فتبايعنا ، وأريد أن تنطق بجميل أو تسكتولو قلت : أريد أن تأتينى ثم تحدثنى جاز كأنك قلت : أريد إتيانك ثم تحدثنى ويجوز الرفع فى جميع هذه الحروف التى تشرك على هذا المثال . .

<sup>•</sup> تقول : أريد أن تأتيني فتشتمني لم يرد الشتيمة ولكنه قال : كلما أردت إتيانك شتمتني هذا معني كلامه فن ثم انقطع من أن » ( ٢ ) استشهد به سيبويه ج ١ ص ٤٣٠ على رفع الفعل من فيعجمه على إرادة القطع ولا يجوز نصبه لفساد المعني لأنه لا يريد إعجامه .

ونسب الرجز سيبويه إلى رؤية وكذلك نسبه الأعلم ثم قال ويروى للحطيئة . ويوجد هذا الرجز في ختام ديوان الحطيئة ص١٨٤ وانظر السيوطي ص ١٦٢ – ١٦٣ فقد ذكر وصية الحطيئة في مرضه الأخير عن الأغاني وغيره وفيها هذا الرجز ويوجد أيضاً في أرجوزة لرؤبة . انظر ديوانه ص ١٨٦ .

أى : فإذا هو يُعجمُه . أى : فإذا هو هذه حالُه . فعلى هذا يجرى فى هذاالباب . ولو قال قائل : أُريداًن / تأُنيني وهذه حالك ٢٠٠ [الجاز] .

وتقول : أريد أن تتكلُّم بخير أو تسكُت يافتي (١٠). فالنصب على وجهين :

أحدهما : أريد ذا أو ذا .

والوجه الآخر : أن يكون حتَّى تسكتَ ، كما تقول : لأَجلسَّ معك أو تنصرِفَ يا فتى . على قولك : حتَّى تنصرف .

فأمّا قوله عزّ وجلّ : (وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ الله إِلّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ أَوْ يرْسِلَ رَسُولًا) (٢) فإنَّ النحوبين يزعمون أَنَّ الكلام ليس محمولًا على أَنْ يكلّمه الله ، واو كان (يرسل) محمولًا على ذلك لبطل المعنى ؛ لأنَّه كان يكون ما كان لبشر أَن يكلّمه الله أو يرسل ، أى ما كان لبشر أن يرسل الله إليه رسولًا . فهذا لا يكون . واكنَّ المعنى - والله أعلم - ما كان لبشر أن يكلّمه الله إلّا وحيا ، أى : إلّا أَنْ يُوحى ، أو يرسل ، فهو محمول على قوله (وحْيًا) ، أى : إلّا وحيا ، أو إرسالا .

وأهل المدينة يقرءُون (أوْ يُرْسِلُ رسولا)(٣) يُريدون : أو هو يرسل رسولا ، أَىْ فهذا كلامُه إِيَّاهم على ما يؤدّيه الوحى والرسول .

<sup>(</sup> ١ ) أنظر سيبويه ج ١ ص ٤٣٠ وتقام قريباً ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) الشورى : ١٥ . وفي سيبويه ج ١ ص ٤٣٨ « وسألت الحليل عن قوله عز وجل ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء) فزيم أن النصب محمول على ( أن ) سوى هذه التي قبلها ولو كانت هذه الكلمة على ( أن ) هذه لم يكن للكلام وجه ولكنه لمسا قال ( إلا وحياً ) في معنى إلا أن يوحى وكان أو يرسل فعلا لا يجرى على إلا فأجرى على ( أن ) هذه كأنه قال : إلا أن يوحى أو يرسل لأنه لو قال : إلا وحياً وإلا أن يرسل كان حسناً وكان أن يرسل عمز لة الإرسال فعملوه على ( أن ) إذ لم يجز أن يقولوا أو الا يرسل فكأته قال : إلا وحياً أو أن يرسل » .

<sup>(</sup> ٣ ) قراءة رفع الفعل فى « يرسل » وتسكين الياء من « فيوحى » سبعية ، وهى قراءة نافع ( شرح الشاطبية ص ٢٧٧ – النشر ج ٢ ص ٣٦٨ ) .

و انظر البحر المحيط ج ٧ ص ٢٧ ه .

رِ وَأَمَّا قُولُه (لنُبَيِّنَ لَكُمْ / وَنُقِرُ فِي الأَرْحَامِ)(١). على(١) ما قبله ، وتمثيلُه : ونحن نقر في الأَرحام ما نشاء .

وأَمَّا قُولُهِ ﴿ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ نَتَّخِذُوا اللَّائِكَةَ ﴾ فيقرأ رفعًا ونصبًا .

فأَمَّا النصب فعلى قوله (ما كانَ لِبشر أَنْ يُؤْتِيهُ اللهُ الكِتَابَ وَالحُكْمِ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ)(٢) أى ما كان له أن يقول للناس ولا أن يأمركم أن تتَخِذوا الملائكة .

ومن قرأ (يـأُمُركم) فإنَّما أراد : ولا يـأُمرُكم الله ، وقطَعَه من الأَّوَّل .

فالمعنيان جميعا جيَّدان يرجعان إلى شيءٍ واحد إذا حُصَّلا .

ولو قال قائل : أريد أن تأتيني ثمَّ تحسنُ إِلَى (٤) ، لكان معناه : أريد إتيانك ثمَّ قد استقرَّ عندى أنَّك تُحْسِنُ إِلَى . أى فهذا منك معلوم عندى . والتقدير في العربية : أريد أن تأتيني ثمَّ أنت تُحسنُ إِلَى .

#### \* \* \*

وتقول : أمرته أن [يقومَ]<sup>(ه)</sup> يافتي . فالمعنى : أمرته بأن يقومَ ، إِلَّا أَنَّك حذفت حرف الخفض . وحذفه مع أنْ جيّد .

وإذا كان الصدرُ على وجهه جاز الخلف ، وَلَمْ يكن كَحُسْنه مع (أَنْ) ؛ لأَنَّها وصلتَها

<sup>(</sup>١) الحج: ٥. وفي سيبويه ج ١ ص ٤٣٠ ه وقال عز وجل (كنبين لكم ونقر في الأرحام) أي ونحن نقر في الأرحام لأنه ذكر الحديث للبيان ، ولم يذكره للاقرار » .

<sup>(</sup> ٢ ) حذف الفاء في جواب أما وقد ذكرُنا ذلك في المقدمة .

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ٨٠. وفي سيبويه حـ ١ ص ٤٣٠ ٪ وقال عز وجل : (وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس) ثم قال سبحانه (ولا يأمركم) فجاءت منقطعة من الأول : لأنه أراد ولا يأمركم الله وقد نصبها بعضهم على قوله وما كان لبشر أن يأمركم أن تتخذوا ».

وقراءتا الرفع والنصب فى الفعل من « ولا يأمركم » سبميتان ( غيث النفع ص ٦٧ النشر ج ٢ ص ٣٤٠ ) .

<sup>( ؛ )</sup> في سيبويه ج ١ ص ٤٣٠ ۾ ولو قلت : أريد أن تأتيني ثم تحدثني جاز ، كأنك قلت : أريد إنيانك ثم تحدثني » .

<sup>(</sup> ه ) تصحيح المير أفي .

اسم . فقد / صارالحرف والفعلُ والفاعل اسما . وإن اتَّصلَ به شيءُ صار معه في الصلة . فإذا تَّعَلَ ٢٢٤ طال الكلامُ احتمل الحذف .

فأمًا المصدر غير (أنْ) فنحو : أمرتك الخير يا فتي ؛ كما قال الشاعر :

أَمْرِتْكُ الْخِيرَ فَافْعَلْ مَا أُمِرْتُ بِهِ فَقَدْ تَرَكْتُكُ ذَا مَالُ وَاذَا نَشُبُ(١)

فهذا يصلح على المجاز . وأمّا (أنْ) فالأَحسن فيها الحلف ؛ كما قال الله عزَّ وجلَّ : (وَقَضَى ربُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاه)(٢) ومعنى قضى ها هنا : أمر .

وأَمَّا قوله : (وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ)<sup>(٣)</sup> فإنَّمَا حُمل الفعل على المصدر ، فالمعنى ــ والله أُعلم ــ : أُوقِع إِلَّ هذا الأَمر لذا .

النشب : المسال الثابت كالضياع ونمحوها ، من نشب الشيء إذا ثبت في موضع ولزمه ، وكأنه أراد بالمسال هنا الإبل خاصة وقيل : النشب جميع المسال ، فيكون عطفه على الأول مبالغة وتوكيداً ، وسوغ ذلك اختلاف اللفظين .

وفى أمالى الشجرى ج ١ ص ٣٦٥ « ومما حلفوا منه الباء فعاقبها النصب قولهم : أمرتك الحير ، يريدون : بالحير . والباء كثيراً ما تحذف فى قولهم : أمرتك أن تفعل كذا ، فإذا صرحوا بالمصدر قالوا : أمرتك بفعل كذا . وإنما استحسنوا حذف الباء مع (أن) لطول (أن) بصلتها فن حذفها فى التنزيل قوله تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات) ومن إثباتها مع المصدر الصريح إثباتها فى قوله تعالى (إن الله لا يأمر بالفحفاء) » وانظر ج ٢ ص ٢٤٠ .

وقال الأعلم : فإن قلت أمرتك بزيد لم يجز أن تقول : أمرتك زيدا .

و في الخزانة : الفاء الأولى جواب شرط مقدر أي أن تمتثل فافعل .

وقال اللحمي جواب لمسا في الجملة من معني الأمر - والفاء الثانية جواب الأمر . وهي ظاهرة في إفادة التعليل .

تركتك : إن كانت بمعى صيرتك كان ذا مال مفعولا ثانياً .

وإن كانت بمنى خلفتك كان حالا وقد للتحقيق .

وقد ورد هذا البيت في شمرين : أحدهما في شمر أعشى طرود والثاني في شعر اختلف في قائله — نسب إلى عمرو بن معه يكرب وللمباس بن مرادس ، ولزرعة بن سائب ، و لجفلف بن ندبة .

أنظر الحَزَانَة جـ ١ ص ١٦٤ – ١٦٦ والمؤتلف والمختلف ص ١٧ ورغبة الآمل جـ ١ ص ١٣٦ جـ ٨ ص ١٩٢ والسيوطى . ص ٢٤٧ – ٢٤٨ وشواهد الكشاف ص ٢١ .

<sup>(</sup>١) استشهد به سيبويه ج١ ص ١٧ على حذف حرف الجر ونصب الخير .

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) الزمر : ١٢ . في سيبويه ج ١ ص ٤٧٩ يو كما قال عز وجل : (وأمرت لأن أكون أول المسلمين) إنما هو أمرت لهذا يو .

وهذه اللام تدخل على المفعول فلا تغيّر معناه ؛ لأنّها لام إضافة ، والفعل معها يجرى مجرى مصدره كما يجرى المصدر مجراه فى الرفع والنصب لما بعده ؛ لأنّ المصدر اسم الفيعل . قال الله عزّ وجلّ : (إِنْ كُنْتُمْ لِلرَّوْيا تَعْبُرُون)(١) .

/ وقال بعض المفسِّرين في قوله : (قُلْ عسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُم )(٢) معناه : ردِفَكُمْ .

وتقول : لِزيد ضربت ، ولِعمرو أكرمت إذا قدّمت المفعول ؛ لتشغَلُ اللام ما وقعت عليه . فإن أخّرته فالأحسن ألَّا تُدخلَها ، إلَّا أن يكون المعنى ما قال المفسّرون فيكون حسنًا ، وحذفه أحسنُ ؛ لأَنَّ جميع القرآن عليه .

<sup>(</sup>١) يوسف : ٤٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) النمل : ٧٧ . فى البحر المحيط - ٧ ص ٥ ٩ ، أصل ردف التعدى بمعى تبع و لحق ، فاحتمل أن يكون مضمناً معى اللازم ، ولذلك فسره أبن عباس وغيره بأزف وقرب ، لمسا كان يجىء بعد الشىء قريباً منه ضمن معناه ، أو مزيداً اللام فى مفعوله لتأكيد وصول الفعل إليه ، كما زيدت الباء فى ( ولا تلقوا بأيديكم ) قاله الزمخشرى وقد عدى بمن عل سبيل التضمين . . وقيل ردفه وردف له لغتان . . » .

# هذا باب

#### (حتّٰى )

فإذا وقعت عواملُ / الأساء على الأفعال ، لم يستقم وصلُها بها إلَّا على إضار (أَنْ) ؛ لأَنَّ بَهِ الْأَنْ) والفعلَ اسمُ مصدر ، فتكون واقعة على الأَساء . وذلك قولك : أَناأُسير حتَّى تمنعَنى ، وأنا أَقف حتَّى تطلُعَ الشمسُ . فإذا نصبت بها على ما وصفت لك كان ذلك على أَحد معنيين (٢) على (كي) ، وعلى (إلى أَنْ) ؛ لأَنَّ (حتَّى) بمنزلة (إلى).

فأما التي بمعنى (إلى أَنْ) فقولك : أنا أسير حتَّى تطلُّعَ الشمسُ ، وأَنا أنام حتَّى يُسمعَ الأَذان .

وأما الوجه الذى تكون فيه عنزلة (كي) فقولك : أَطِع الله حتَّى يُدخلَك الجنَّة وأَنا أَكلِّم زيدا حتَّى يأُمُرَ لى بشيءٍ.

فحلُّ ما اعتوره واحد من هذين المعنيين ، فالنصب له لازمٌ على ماذكرت لك .

<sup>(</sup>١) القـــدر : ه .

<sup>(</sup>٢) فى سيبويه جـ ١ ص ٤١٣ « اعلم أن حتى تنصب على وجهين : فأحدهما أن تجعل الدخول غاية لمسيرك وذلك قولك : سرت حتى أدخلها كأنك قلت : سرت إلى أن أدخلها فالناصب للفعل ههنا هو الجار فى الاسم إذا كان غاية فالفعل إذا كان غاية منصوب والاسم إذا كان غاية جر وهذا قول الخليل وأما الوجه الآخر : فإن يكون السير قد كان والدخول لم يكن وذلك إذا جاءت مثل كى التى فيها إضمار (أن) وفي معناها وذلك قولك : كلمتك حتى تأمر لى بشيء ».

واعلم أنَّ (حتَّى) يرتفع الفِعْل بعدها .وهي (حتَّى) التي تقع في الاسم ناسقة . نحو : ضربت القوم حتَّى زيدٍ مررت به ، وجاءني القومُ حتَّى زيدٍ مررت به ، وجاءني القومُ حتَّى زيدٍ مررت به ، وجاءني القومُ حتَّى زيدٌ جاءني . وقد مضى تفسير هذا في باب الأَساءِ(٢).

/ فالتي تَنسِق ثم تنسق هاهنا ؛ كما كان ذلك في الواو والفاء وثُمٌّ ، وجميع حروف العطف.

فالرفع يقع بعدها على وجهين (٢) يرجعان إلى وجه واحد وإن اختلف موضعاهما (٤):

وذلك قولك : سرت حتَّى أَدخلُها ، أى : كان منى سيْرٌ فدخولٌ . فأنت تخبر أنَّك في حال دخول اتَّصل به سيرُك ؛ كما قال الشاعر :

« فإِنَّ المُنَدَّى رِحْلةٌ فَرُكُوبُ<sup>(٥)</sup> «

فليس في هذا معني (كي) ، ولا (إلى أَنْ) ، إِنَّمَا خَبَّرت بِأَنَّ هذا كذا وقع منك .

<sup>(</sup>١) يجوز في نحو : ( ضربت القوم حتى زيدا ضربته ) نصب زيد ورفعه . فالنصب من وجهين : بالعطف على المفعول ، والثاني بإضمار فعل يفسره الفعل بعده أما الرفع فعلى الابتداء والحبر .

أنظر شرح الكافية للرضى ج ١ ص ١٥٧ والمغنى ج ١ ص ١١٦ والدماميني ٢٦٦ والخزانة ج ١ ص ١٤٥ – ٤٤٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) تقدم في ص ١٣ من الجزء الأول قال : ومنها حتى ولها باب على حياله .

والجمهور على أن حتى العاطفة لا تعطف الجمل . أنظر المغنى ج ١ ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٣) فى سيبويه ج ١ ص ٤١٣ : « واعلم أن حتى يرفع الفعل بعدها على وجهين ، تقول سرت حتى أدخلها ، تعنى أنه كان دخول متصل بالسير كاتصاله به بالفاء إذا قلت : سرت فأدخلها ، و( أدخلها ) ههنا على قولك : هو يدخل وهو يضرب إذا كنت تخبر أنه فى عمله وأن عمله لم ينقطع فإذا قال حتى أدخلها فكأنه يقول : سرت فإذا أنا فى حال دخول فالدخول متصل بالسير كاتصاله بالفاء فحتى صارت ههنا بمنزلة إذا وما أشبهها من حروف الابتداء ، لأنها لم تجيء على معنى ( إلى أن ) ولا معنى ( كى ) فخرجت من حروف النصب كما خرجت إذن مها فى قولك : إذن أظنك .

وأما الوجه الآخر فإنه يكون السير قدكان وماأشبهه ويكون الدخول وماأشبه الآن فن ذلك : لقد سرت حتى أدخلها ماأمنع أى : حتى إنى الآن أدخلها كيف شئت . . ولقد مرض حتى لا يرجونه . . » .

<sup>( ؛ )</sup> قال السيراقي : وأما وجه رفع الفعل بعد حتى فأصلهما وجه واحد . .

والوجه الآخر : أن يكون السبب مُتقدِّما غير متَّصل بما تُخبر عنه ، ثمَّ يكون مؤدِّيا إلى هذا ، كقولك : مرض حتَّى لا يرجونه ، أى : هو الآن كذاك ، فهو منقطع من الأَّول ، ووجوده إِنَّما هو فى الحال كما ذكرت لك فيا قبله .

فذلك قولى : يرجعان إلى شيء واحد . ومثل ذلك مرض حتَّى بمُرْ به الطائر فيرحمه . أي هو الآن كذلك .

فمثل / النصب قولُه :

سَرَيْتُ بِهِمْ حَتَّى تَكِلُّ مَطِيُّهُ مِمْ وَحَتَّى الجِيادُ مَا يُقَدُّنَ بِأَرْسَانِ (١).

أَى : (إِلَى أَن). ومثل الرفع تمامُ البيت ، وهو : (حتَّى الجيادُ).

ونظير الرفع في الأسماء قولُه:

فياعجبا حتَّى كُلِّيبُ تَسبُّسنى كَأْنَّ أَبِاهِا نَهْشُلُ أَو مُجاشِعُ(١).

ترادى على دمن الحياض فإن تعف فإن المندَّى رحلة فركوب
 لم يجمل ركوبه الآن ورحلته فيما مفي ولم يجمل الدخول الآن وسيره فيما مفي ولكن الآخر متصل بالأول ولم يقع واحد دون الآخر ».

ترادى : مقلوب تراود قا ابن سيده : راديته : مقاوب راودته . الدمن والدمنة : البعر ، والتراب يسقط فى المساء فيسمى المساء دمنا أيضاً . المندى : مصدر ميمى وهو أن ترعى الإبل قليلا حول المساء ثم ترد ثانية الشرب . يقول : يعرض عليها بقايا المساء فى الحوض وهى الدمن فإن عافت الشرب وكرهته فليس إلا الرحلة فالركوب .

البيت لعلقمة بن عبدة من قصيدة طويلة في ديوانه ص ٣ و في المفضليات ص ٣٩١ -- ٣٩٦ و هو في المحصص ج ٧ ص ١٠٠٠ والسمط ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>١) استشهد به سيبويه ج ١ ص ٤١٧ على أن حتى الثانية ابتدائية وقعت بعدها الجملة .

الارسان : جمع رسن و هو الحبل وقال السيوطى حتى هنا غاية تقع بعدها الجمل المستأنفة لا عاطفة لمصاحبتها لواو العطف و لا جارة لزفع الجياد بعدها وزعم الجرمى أنها في البيت عاطفة و إن قرنت بالواو كما يقترن لكن بالواو و هي عاطفة .

يريد أنه سرى بأصحابه غازياً حتى تكل المطى وتجهد فلا تحتاج إلى قود .

والبيت لإمرىء الفيس من قصيدة في ديوانه ص ١٤١ -- ١٤٣ وفي شرحه ص ١١٧ وانظر أمرار العربية ص ٢٦٧ والمخصص ج ١٤ ص ٦١ والسيوطي ص ١٢٩ -- ١٣٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) استشهد به سيبويه ج ١ ص ٤١٣ على دخول حتى على الجملة . وقال الأندلسي في شرح المفصل : يقع بعد حتى الجملة ا الإسمية والفعلية ، وتسمى حرف ابتداء وتفيد معناها الذي هو الغاية إما في التحقير ، أو في التعظيم .

ولو خفض هنا كليب لجاز ويكون ( تسبّى ) حالا ، أو مستأنفة و قال ابن المستوفى : و قوله : (و لو خفض هنا كليب=

أَى : وحتَّى كليب هذه حالُها ؛ كما أنَّ نظير النصب : ضربت القوم حتَّى زيد في الأَسهاءِ لأَنَّ المعنى : ضربت القوم حتَّى انتهيت إلى هذا الموضع .

<sup>=</sup> لجاز) محال ، لأن الحفض بعد حتى اما أن يكون بالعطف على المحرور قبلها أو تكون بمعى إلى ولا مجرور قبلها فتعطف عليه وليست بمعى الغاية إذ ليس ما قبلها مفرداً من جنس ما بعدها فبتى الرفع لا غير .

وقال البندادى : « تقول : هى جارة والمنيا غير مذكور والتقدير : فواعجباً الناس تسبئى حتى كليب وهذا المقدر لا بد منه فى الابتدائية أيضاً » . وكذا ابن هشام فى المغنى .

فيا عجباً روى بتنوين عجبا فيحتمل أن يكون منادى منكراً ويحتمل أن تكون ( يا) حرف تنبيه وعجباً مصدر منصوب بفعل محذوف والتقدير تعجبوا عجبا ، ويحتمل أن تكون يا حرف نداء والمنادى محذوف أى يا قوم تعجبوا عجبا وروى عجبا بدون تنوين فالأصل يا عجبى ثم قلبت ياء المتكلم ألفاً وهي لغة وروى ( فواعجبا ) بواو الندبة التوجع .

والبيت للفرزدق من قصيدة في الديوان ص ١٦٥ = ٢٢٥ أنظر الحزانة ج ٤ ص ١٤١ والسيوطي ص ٤ والمغنى ج ١ ص١١٤

## هذا باب

## مسائل (حتَّى) في البابين: النصبِ، والرفع

تقول : سرت حتَّى أَدخلَها ، وتطلُعُ الشمسُ . إذا أردت معنى (إلى أنْ) أدخلها .

فإن أردت وجُه الرفع لم يجز فى قولك : حتَّى تطلع الشمس ، لأَنَّ طلوع الشمس لم يُؤدَّه فِعْلُك.والصواب أَن تقول إِذَا أَردت الرفع : سرت حتَّى أَدخلُها، وحتَّى تطلعَ الشمس ؛ / كَلَّ لَا يُكُونُ بعملِك . فالمعنى : سرت حتَّى أَنَا فى حال لا يكون بعملِك . فالمعنى : سرت حتَّى أَنَا فى حال دخول ، وكان ذلك السير إلى أَن تطلَع الشمس .

وتقول : سرت حتَّى تطلعَ الشمس وحتَّى أَدخلُها ، وإن شئِت أَدخلُها .

واو قلت : ما سرت حتَّى أَدخلُها لم يجز ؛ لأَنَّك لم تخبر بشيء يكون معه الدخول(١).

فإن قلت : أقول : ما سرت حتَّى أدخلُها<sup>(۲)</sup> : أَى ما سرت وأَنا الساعة أَدخلها . قيل : ليس هذا معنى (حتَّى) . إِنَّما معناها أَن يتَّصل ما بعدها بما قبلها ؛ كما تقول : أكلت السمكة حتَّى

<sup>(</sup>١) فى سيبويه ج١ ص ٤١٧ « واعلم أنه لا يجوز سرت حتى أدخلها وتطلع الشمس يقول إذا رفعت طلوع الشمس لم يجز وإن نصبت وقد رفعت فعلك فهو محال حتى تنصب فعلك من قبل العطف فهذا محال أن ترفع ولم يكن الرفع لأن طلوع الشمس لا يكون أن يؤديه سيرك فترفع تطلع وقد حلت بينه وبين الناصبة ، ويحسن أن تقول سرت حتى تطلع الشمس ، وحتى أدخلها ، كما يجوز أن تقول سرت إلى يوم الجمعة وحتى أدخلها » .

<sup>(</sup> ٢ ) في سيبويه ج ١ ص ٤١٦ « واعلم أن الفعل إذا كان غير واجب لم يكن إلا النصب من قبل أنه إذا لم يكن واجباً رجعت حتى إلى أن وكي ولم تصر من حروف الابتداء » .

<sup>0 0 0</sup> 

هذا وأرى أن أنقل هنا طرفاً مما قاله ابن هشام ليوضح هذه المسألة – في المغنى ج ١ ص ١١٣ : « واعلم أنه لا يرتفع الفعل بعد حتى إلا بثلاثة شروط : أحدها : أن يكون حالا أو مؤولا بالحال والثانى أن يكون صبباً عما قبلها فلا يجوز سرت حتى قطلع الشمس ولا ما سرت حتى أدخلها وهل سرت حتى تدخلها ؟ أما الأول فلأن طلوع الشمس لا يتسبب عن السير وأما الثانى فلأن السبب لم يتحقق وجوده ويجوز أيهم سار حتى يدخلها ؟ ومي سرت حتى تدخلها اللاخول لا يتسبب عن عدم السير وأما الثالث فلأن السبب لم يتحقق وجوده ويجوز أيهم سار حتى يدخلها ؟ ومي سرت حتى أدخلها لأن السبب محقق وإنما الثلك في عين الفاعل وفي عين الزمان . . والثالث أن يكون فضلة فلا يصح في نحو : سيرى حتى أدخلها لئلا يبتى المبتدأ بلا خبر ولا في نحو: كان سيرى حتى أدخلها إن قدرت كان ناقصة فين قدرتها تامة أو قلت : سيرى أمس حتى أدخلها جاز الرفع إلا أن علقت أمس بنفس السير لا باستقرار محذوف» .

رأْسَها . فالرأْس قد دخل في الأَكُل ؛ لأَنَّ معناها عاملةً ومعناها عاطفةً واحدُّ وإن اختلف اللفظان .

وأَما قوله عزَّ وجلِّ : (وزُاْزِلُوا حتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ)(١) فإنَّها تقرأُ بالنصب والرفع . فالرفع على قوله فإذا الرسول في حال قوله .

والنصب على معنى إلى أن يقول الرسول .

ولو قلت : كان سيرى حتَّى أَدخلَها ــ لم يجز إِلَّا النصب (٢) ، لأَنَّ (حتَّى) في موضع خبر . كأَنَّك قلت : كان سيرى إِلى هذا الفعل .

- ولو قلت : كان سيرى سيرا متعبا حتّى أَدخلُها جاز / الرفع والنصب ، لأَنَّ الخبر قولك : سيرا متعبا .

وكذلك كان سيرى أمسِ حتَّى أدخلَها . إن جعلتالخبر حتَّى وما بعدها لم يكن إلَّا النصبُ ، وإن جعلت الخبر في قولك : أمسِ ، كان النصب والرفع على ما وصفت لك .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢١٤ – وفي سيبويه ج١ ص ٤١٧ « وبلغنا أن مجاهداً قرأ هذه الآية (وزلزلوا حتى يقول الرسول ) وهي قراءة أهل الحجاز . .

وقد يجوز أن تقول سرت حتى يدخلها عمرو إذا كان أداه سيرك ومثل ذلك قراءة أهل الحجاز (وزلزلوا حتى يقول الرسول» قراءة الرفع فى هذه الآية سبمية أيضاً لنافع . (غيث النفع ص ٥١ ، النشر ج ٢ ص ٢٢٧ . وانظر البحر المحيط ج ٢ ص ١٤٠) .

<sup>(</sup>٢) في سيبويه ج 1 ص ١٤٪ « وتقول : كان سيرى أمس حتى أدخلها ليس إلا لأنك لو قلت : كان سيرى أمس فإذا أنا أدخلها لم يجز لأنك لم تجمل لكان خبراً وتقول : كان سيرى أمس سبراً متمباً حتى أدخلها لأنك تقول هنا فأدخلها وفإذا أنا أدخلها لأنك جئت لكان غبر وهو قولك : سير ا متمباً » وانظر ما نقلناه من المغنى وما صرح به المبرد من قوله : وإن جملت الحبر في قولك أمس كان النصب والرفع .

# هذا باب الحروف التي تجزم الأفعال

وهى (الم) و (المّا) ، و (الا) فى النهى ، و (اللام) فى الأَمر ، وحروف المجازاة وما اتَّصل بها على معناها . وذلك قولك : الم يقمْ عبدُ الله ، ولم يذهبْ أخوك ، ولا تذهبْ يا زيد ، ولمّا يقمْ عبدُ الله ، وأيقمْ زيد (١٠) .

والدعاءُ يجرى مَجْرى الأَمر والنهى . وإنَّما سُمَّى هذا أَمرا ونهيًا ، وقيل للآخر طلبُ للمعنى ، فأَما اللفظ فواحد . وذلك قولك فى الطلب : اللهم اغفر لى ، ولا يقطع الله يد زيد . وليغفر لخالد . فإنَّما تقول : سأَ لت (٢) الله . ولا تقل : أَمرت الله . وكذلك او قلت للخايفة : انظُرْ فى أَمرى ، أَنْصفنى / لقلت : سأَ لته ، ولم تقل : أَمرته .

فأمّا قولك : اضرب واقتُل فمبنى غير مجزوم لما قد تقدّم من شرْحنا له (٢) ، ومن أنّه ليس فيه حرف من حروف المضارعة التي يجب بها الإعراب .

فاللام في الأَمر للغائب واكل من كان غير مُخاطَب ، نحو قول القائل : قم ولاَّ قمْ معك . فاللام جازمة لفعل المتكلِّم .

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج١ ص ٤٠٨ « باب ما يعمل في الأفعال فيجزمها وذلك لم ، ولمــــا ، واللام التي في الأمر وذلك قولك : ليفعل و (لا) في النّهي وذلك قولك : لا تفعل فإنما هما بمنزلة لم » .

<sup>(</sup> ٢ ) في سيبويه ج ١ ص ٤٠٨ ه و اعلم أن هذه اللام و ( لا ) في الدعاء بمنز لتهما في الأمر ، والنهي وذلك قولك : لايقطع الله يمينك و ليجزيك الله خير آ » .

<sup>(</sup>٣) تقدم في ص ۽ من هذا الجزء وسيعيده في ص ١٣٤ – ٤١٤ من الأصل .

وأو كانت للمخاطب لكان جيّدا على الأصل<sup>(۱)</sup> ، وإن كان فى ذلك أكثر ، لاستغنائهم بقولهم : (افْعَلْ) عن لِتَفْعُل) . وروى أنَّ رسول الله قرأً : (فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحوا)(٢) بالتاء .

<sup>(</sup>١) وقال الرضي ج ٢ ص ٢٣٤ : ويجوز على قلة إدخال اللام في المضارع المخاطب . . وانظر المغني ج ١ ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) يونس : ٥٨. وهذه القراءة عشرية . في النشر ج ٢ ص ٢٨٥ « روى رويس بالحطاب وهي قراءة أبي ورويناها مسندة عن الذي صلى الله عليه مسندة عن الذي صلى الله عليه الله عليه وسلم قرأ (قل بفضل الله وسلم قرأ (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون) يعنى بالحطاب فيهما حديث حسن أخراجه أبو داود » وانظر الأتحاف ص ٢٥٢ والبحر المحيط ج ٥ ص ١٧٢ وانظر ص ١٤٤ من هذا الجزء.

## هذا باب

#### المجازاة وحروفها

وهي تدخل للشرط . ومعنى الشرط : وقوع الشيء اوقوع غيره .

فمن عواملها من الظروف : أين ، ومتى ، وأنَّى ، وحيثًا .

ومن الأَسهاءِ : منْ ، وما ، وأَىَّ ، ومهما .

ومن الحروف التي جاءت لمعنى : إنْ. ، وإذما(١) .

وإِنَّمَا اشتركت فيها الحروف والظروف والأَسهاءُ لاشمال هذا المعنى على جميعها .

فحرفها فى الأصل « إِن<sup>(٢)</sup> » وهذه كلها / دواخل عليها لاجتماعها .

وكلُّ بابِ فأَصْلُه شيءُ واحد ، ثمَّ تدخل عليه دواخل ؛ لاجتماعها في العني رسنذكر (إِنَّ) كيف صارت أَحقُّ بالجزاءِ ؟ كما أَنَّ الأَلف أُحقُّ بالاستفهام ،و (إِلاَّ) أَحقُّ بالاستثناء ، و (الواو ) أَحقُّ بالعطف ـ مفسَّرًا إِن شاء الله في هذا الباب الذي نحن فيه .

فأَمّا (إِنْ) فقواك :إِن تأتنى آتك ، وجب الإنيانُ الثانى بالأول ، وإِن تُكرمني أكرمْك، وإِن تُكرمني أكرمْك، وإِن تُطع الله يغفر لله ،كقوله عزَّ وجل : ( إِنْ يَنْتَهُوا يغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ )(٣)

<sup>(</sup>١) فى سيبويه جـ١ ص ٤٣١ – ٤٣٢ « باب الجزاء فما يجازى به من الأسماء غير الظروف من ، وما ، وأيهم . وما يجازى به من الظروف أىحين ، ومتى وأين ، وأنى ، وناف ، وحيثها .

ومن غيرهما : أن ، وإذ ما ي .

ظاهر كلام المبرد أن ( إذما ) حرف كما يراه سيبويه . ويقول ابن مالك في شرح كافيته ح ٢ ص ٢٨٣ : ومذهب سيبويه أن ( إذ ) ، ومذهب المبرد وابن السراج وأبي على ومن أن ( إذ ) ، ومذهب المبرد وابن السراج وأبي على ومن ومن تابعهم أن إسميها باقية مع التركيب ، وأن مدلولها من الزمان صار مستقبلا بعد أن كان ماضياً ، والصحيح ما ذهب إليه سيبويه . . » .

<sup>(</sup>٢) فى سيبويه ج١ ص ٤٣٥ « وزعم الخليل أن (إن) هى أم حروف الجزاء فسألته لم قلت ذلك ؟ فقال : من قبل أنى أرى حروف الجزاء قد يتصرفن فيكن استفهاماً ومنها ما يفارقه (ما) فلا يكون فيه الجزاء وهذه على حالة واحدة أبداً لا تفارق المجازاة » .

<sup>(</sup>٣) الأنفال : ٣٨.

( وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا خَيْرَ كُمْ )(١) ( وإن تُطيعوا اللهُ ورسولَه لَا يَلتْكُمْ )(٢).

والمجازاة بـ (إذْما) قولك : إذما تأتني آتك ؛ كما قال الشاعر :

إذْ ما أنيتَ على الرسول فقلْ لَه حقًّا عليكَ إذا اطمأنَّ المجلِس(١٦)

ولا يكون الجزاء في (إذ) ولا في (حيثُ بغير (ما) ؛ لأنَّهما ظرفان يضافان إلى الأَفعال . 

- المجرّب وإذا زدت على كلَّ واحد منهما (ما) منعتا / الإضافة فعملتا . وهذا في آخر الباب يشرح بأكثر من هذا الشرح إن شاء الله (١٠) .

وأَمَّا المجازاة ب(مَنْ) فقوله عزَّ وجلَّ : ( ومَنْ يَتَّقِ اللهُ يَجْعَلُ لَه مَخْرَجًا )(٥) وقوله : ( فَمنْ يَتَّقِ اللهُ يَجْعَلُ لَه مَخْرَجًا )(٥) وقوله : ( فَمنْ يَوْمِنْ بربِّهِ فَلَا يخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا )(١) .

وبـ(ما) قوله : ( مَا يَفْتُح ِ الله لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَة فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ) ٢٧.

وبه لَين قوله جلُّ وعزُّ : ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُلْرِ كُكُمُ الموْتُ ۖ ﴿ ﴿ . وَقَالَ الشَّاعِرِ :

ورواه ابن هشام فى سيرته « أما أتيت » وعليه لاشاهد عليه فى اذ ما .

اطمأن : سكن . المجلس : قيل يريد أهل المجلس فحذف المضاف ويجوز أن يكون مصدرا ميمياً . وحقاً – منصوب على المصدر المؤكد به أو هو نعت لمصدر محذوف .

و البيت من قصيدة للعباس بن مرداس الصحابي قالها في غزوة حنين يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم . انظر الخزانة جـ ٣ ص٦٣٦ والروض الأنف جـ ٢ ص ٢٩٨ ورغبة الآمل جـ ٣ ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>١) محمد: ٣٨ الحجرات: ١٤

<sup>(</sup>٣) استشهد به سيبويه ج ١ ص ٤٣٢ على المحاز أة باذما وقال الأعلم ودل على ذلك أتيانه بالفاء جواباً لها .

<sup>( ؛ )</sup> فى سيبويه ج ١ ص ٤٣٦ – ٣٣٦ « و لا يكون الجزاء فى ( حيث) و لافى (اذ) حتى يضم إلى كل واحد منهما ( ما ) . . وأيما منع حيث أن يجازى بها أنك تقول : حيث تكون أكون فتكون وصل لها كأنك قلت : المكان الذى تكون فيه أكون ويبين هذا أنها فى الحبر عبزلة إنما و كأنما ، وإذا أنه يبتدأ بعدها الاسماء أنك تقول : حيث عبد الله قائم زيد ، وأكون حيث زيد قائم. فحيث كهذه الحروف التي تبتدأ بعدها الأسماء فى الحبر ولايكون هذا من حروف الجزاء فإذا ضعمت إليها ( ما ) صارت بمنزلة ( أن ) وما أشبها ولم يجز فيها ما جاز فيها قبل أن تجيء بما وصارت بمنزلة أما » وانظر الكامل ج ٣ ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>ه) الطلاق: ٢

<sup>(</sup>٦) الجن: ١٣

<sup>(</sup>٧) فاطــر : ٢

<sup>(</sup>٨) النساء: ٨٧

أَيْنَ تَضْرِبُ بِنَا الْعُدَاةَ تَجِدْنَا نَصْرِفُ الْعِيسَ نَحْوها للتَّلاق (١)

وي(لَّأْنَّى) قوله :

فأَصْبحت أنَّى تَأْتِها تلْتَبِسْ بِهِ كِلاً مَرْكَبَيْها تَحْتَ رِجْلَيْك شاجِرُ ١١)

ومن حروف المجازاة (مهما) .وإنّما أخّرنا ذكرها؛ لأنّ الخايل زعم أنّها (ما) مكرّرة ، ومنى وأبدلت من الألف الهاء . و(ما) الثانية زائدة على (ما) الأولى ؛ كما تقول : أين وأينا ،ومنى ومنى ما ، وإنْ وإمّا ، وكذلك حروفُ المجازاة (٢) إلّا ما كان من (حيثا) و(إذما) . فإنّ (ما) فيهما لازمة . لا يكونان المجازاة إلّا بها ، كما لا تقع (رُبّ) على الأفعال إلّا به اف قوله :(رُبّما يَوَدُ الذينَ كَفَرُوا (٤) )،ولو حُذفت منها (ما) لم تقع إلّا على الأسماء النكرات ، نحو : رُب رجل يا فتى .

<sup>(</sup>١) استشهد به سيبويه ج ١ ص ٤٣٢ على الحجازاة بأين وجزم ما بعدها .

العيس : الإبل البيض المفرد أعيس وعيساء - كانوا يرحلون على الإبل فإذا لقوا العدو قاتلوا على الحيل ، ولم يرد أنهم يلقون العدو على الإبل .

و البيت لابن همام السلولى .

ف الأصل « النداة » بدل « العداة » .

<sup>(</sup>٢) استشهد به سيبويه ج ١ ص ٤٣٢ على المجازاة بأنى وفى طبعة كتاب سيبويه « رجلك » بدلا من « رجليك » .

تلتبس : تنشب . شاجر : مضطرب . قال ابن السيد في شرحه : العرب نشبه التنشب في العظائم بالركوب على المراكب الصعبة فيقولون : ركبت مني أمرا عظيما ولقد ركبت مركباً صعباً .

وكان للبيد جار قد لجأ إليه واعتصم به فضربه عمه بالسيف ففضب لبيد لذلك وقال هذه القصيدة مخاطباً عمه فيقول له : إنك ركبت أمراً لاخلاص لك منه فأنت بمنزلة من ركب ناقة صعبة لايقدر على النزول عنها سالما لأن رجليه قد اشتبكتا بركائبها وكلا مركبيها لايستقر عليه ان ركب على مركبها المقدم وهو الرحل وجده مركباً صعباً وان ركب على مركبها المؤخر وهو الكفل مال به وصرعه . وانظر الحزانة ج ٣ ص ١٩٠ – ١٩٣ وديوان لبيد ص ٢١٠ – ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٣) فى سيبويه ج ١ ص ٤٣٣ ه وسألت الخليل عن (مها) فقال : هى (ما ) أدخلت ممها (ما ) لغوا بمنزلتها مع (متى) إذا قلت : متى ماتأتى آتكو بمنزلتها مع (أن) إذا قلت : أما تأتى آتك و بمنزلتها مع (أين ) كما قال سبحانه (أينا تكونوا يدرككم المؤت ) و بمنزلتها مع (أى ) إذا قلت (أياماً تدعوا فله الأسماء الحسنى ) ولكهم استقبحوا أن يكرروا لفظاً واحداً فيقولوا : (ماما ) فأبدلوا الهاء من الألف التي في الأولى وقد يجوز أن يكون (مه ) كاذ ضم إليها (ما ) ه .

<sup>( ؛ )</sup> الحجر : ٢ وفى سيبويه ١ : ٩٥٩ : « وصيرت للفعل ، كما صيرت للفعل ( ربما ) » .

/ والمجازاة بـ(أَىَّ) قوله : ( أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَمْمَاءُ الحُسْنَى )(١) .

وبـ متى ، قول طرَفة :

مَى تَأْتَى أَصْبَحْكَ كَأْسًا روِيَّةً وإِنْ كَنْتَ عَنْهَا غَانِيًّا فَاغْنَ وازْدَدِ<sup>(۱)</sup> وهذه الحروف كلُّها هذا مجازها .

فأصل الجزاء أن تكون أفعاله مضارعة ؛ لأنّه يُعربها . ولا يُعرب إلّا المضارعُ . فإذا قلت : إن تأتيى آتِك . ف(تأتي) مجزومة بإنْ ، و(آتك) مجزومة بإنْ وتأتيى آتِك . فرتأتي) مجزومة بإنْ ، و(آتك) مجزومة بإنْ وتأتيى الله منطلق . فزيد مرفوع بالابتداء . والخبر رفع بالابتداء والمبتدأ .

ولا تكون المجازاة إِلَّا بفعْل ؛ لأَنَّ المجزاء إِنَّما يقع بالفِعْل ، أو بالفاء لأَنَّ معنى الفِعْل فيها(٤) .

فأما الفِعْل فقولك: إِن تَأْتِنِي أُكْرُمْك ، وإِن تزرني أَزْرُك.

<sup>(</sup>١) الاسراء: ١١٠

<sup>(</sup> ٢ ) عد سيبويه ( متى ) في أدوات الحجازاة ج ١ ص٣٣٤ ولم يمثل لها . ثم ذكر بيت طرفة منى تأتنا نصبحك . . في ج ٢ ص ٣٠٣ شاهدا على تحريك فعل الأمر ازدد بالكسرة .

أصبحك : أسقك صبوحاً وهو شرب النداة . روية : مروية فعيلة بمعى مفعلة . الغانى المستغى .

والبيت من معلقة طرفة وهو في شرح التبريزي وليس في شرح الزوزني وانظر جمهرة أشعار العرب ص ١٣٨ وشرح القصائد السبم لابن الانباري ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) فى الأنصاف فى المسألة ٨٤ شرح مذهب المبرد بقوله : لا وأما من ذهب إلى أن حرف الشرط وفعل الشرط يعملان فى جواب الشرط فقال : إنما قلنا ذلك لأن حرف الشرط وفعل آلشرط يقتضيان جواب الشرط فلا ينفك أحدهما عن صاحبه فلما اقتضياه معا وجب أن يعملا فيه معا كما قالوا فى الابتداء والمبتدأ لا ثم قال :

غير أن هذا القول ، وان اعتمد عليه كثير من البصريين ، لا ينفك من ضعف وذلك لأن فعل الشرط فعل والأصل في الفعل ألا يعمل في الفعل وأداة الشرط لحا تأثير في الفعل فاضافة مالا تأثير له إلى ماله تأثير لا تأثير له والتحقيق عندي أن يقال : إن (أن) هو العامل في جواب الشرط بواسطة فعل الشرط . . » وانظر أسرار العربية ص ٣٦٦ . ٣٤٠ وايضاح علل النحوص ١٤٠ والحصائص ج٢ ص ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٤) فى سيبويه ج ١ ص ٤٣٥ « واعلم أنه لايكون جواب الجزاء الا بفعلَ أو بالفاء . فأما الجواب بالفعلَ فنحو قولك : ان تأتى آتك ، وان تضرب اضرب ونحو ذلك . وأما الجواب بالفاء فقولك : إن تأتى فأتًا صاحبكولايكون الجواب فى هذا الموضع بالواو ولا ثم » .

وَأَمَّا الْفَالَا فَقُولَكَ ؛ إِنْ تُمَاَّتِنِي فَأَنَا لَكَ شَاكُر ، وَإِنْ تُقُمُّ فَهُوَ خَيْرَ لَكَ .

وقد يجور أن تقع الأفعال الماضية في الجزاء على معنى المستقبلة ؛ لأنَّ الشرط لا يقع إلَّا على على فعلى المستقبلة ؛ لأنَّ الشرط لا يقع إلَّا على فعل لم يفع الإعراب ؛ كما أنَّك إذا قلت: على فعل لم يفع الإعراب ؛ كما أنَّك إذا قلت: جاءني خمسةً عشر وجلاكان موضعه موضع / رفع وإن لم ينبين فيه المبناء ، وكذلك جاءني مَنْ بَنِ مَنْ عَرْب في الله على ومررت بالذي في الدار ، كلَّ ذلك غير معرب في الله على ومررت بالذي في الدار ، كلَّ ذلك غير معرب في الله على ومراضعه موضع الإعراب ،

وَذَلَكَ قُولَكَ ؛ إِنْ أَتَهِتْنَى أَكُّرْمُتَّكَ ، وَإِنْ جَمَّتْنَى جَنْمُكَ .

فَإِنْ قَالَ فَائِلَ ذِ فَكَيفَ أَزَالَتُ الحَرَوْفُ هَذَهُ الأَفْعَالُ عَنْ مَوَاضَعَهَا وَإِنْمَا هَى لَمَا مَضَى فَى الأَصْلَ ؟

قيل له ؛ الحروف تُفعل ذلك لما تدخل له من المعانى ؛ ألا قرى أذك تقول ؛ زيد يذهب يا فتى فيكون لغير الماضى ، فإن قلت ؛ لم يذهب زيد كان بـ ( لم ) ذفيًا لما عضى ، وصار معناد ؛ لم يذهب زيد أمير ، واستحال لم يذهب زيد غدا .

#### \* \* \*

وإِنهَا قَلْنَا ؛ إِنَّ ﴿ إِنَّ ﴾ أَضْلُ الْجَزَاءِ ؛ لأَنكَ تُجَازَى بِهَا فَى كُلِّ ضَرِبَ مَنَه . تَقُولُ ؛ إِنَّ تَأْتِنَى آتِكَ ، وإِنْ تَركَبُ حَمَارًا أَركَبُه ، ثُمَّ تُصَرَّفُها مَنْهُ فَى كُلِّ شَيْءَ ، وليس هَكَذَا سَائْرِهَا ، وَسَنْذَكُر ذَلِكَ أَجُمِعُ .

تَقُول فِي (مَنَ) : مَن يِأْرَثِي آتِهِ ، فلا يَكُونُ ذَاكَ إِلَّا اللَّهِ عَلَى ، فَإِنْ أُردَكَ جِا غَيِر ذَاك لَم يكن .

فَين : إِنْمَا جَازَ هَذَا ؛ لأَنْهُ قَدْ خَلَطَ مَعَ الآَدُمَيِّينَ غَيْرَهُمُ بِقُولُهُ ﴿وَاللَّهُ خُلِّقَ كُل دَابَّةً مِنْ

<sup>(</sup> ١ ) النور : ١٤

إِ( + ) الْتُوزِدِ : فَا } .

ماء) ، وإذا اختلط المذكوران جرى على أحدهما ما هو للآخر إذا كان في مثل معناه ، لأَنَّ المُتَكلِّم يبيَّن به ما في الآخر وإن كان لفظه مخالفا . فمن ذلك قول الشاعر :

« شُرَّابُ أَلْبَانٍ وتَمْرٍ وإقَّطُ (١) »

قالتمر والإِقط لا يقال فيهما: شُرِبًا ، ولكن أدخلهما مع ما يُشرب فجرى اللفظ واحدا ، والمعنى أنَّ ذلك يصير إلى بطونهم . ومثله :

يَا لِيتَ زَوْجُكِ قَدْ غسدا مُتَعَلِّدًا سَيْفًا ورُمْحَا(١)

لأَنَّ معنى المتقلِّدِ : حامل ، فلمَّا خَلَطَ بينهما جرى عليهما افظُ واحد . وعلى هذا أنشدوا بيت الخُطَيْئة :

سَقَوًا جَارُكَ العُيْمَانَ لَمَّا جَفَوْته وقلَّصَ عَنْ بَرْدِ الشرابِ مشافِرُهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُ اللَّهِ مَا كَانَ يَشْبُعُ طَائِرُهُ (٢٠) / سنامًا ومَحْضًا أَنبتا اللَّحَمَ فَاكتست عظامُ امرى على ما كان يشبُعُ طَائِرُه (٢٠)

(١) الشاهد في عطف تمر على ألبان وإن كان التمر لايشرب.

فى النسان : الاقط و الاقط : بتثليث الفاء شىء يتخذ من اللبن الخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل . وقال ابن الإعرابي : هو من أنبسان الإبل خاصة .

وأنظر الكامل جـ ٣ ص ٢٣٤ والانصاف ص ٣٥٧ ولمينسب الرجز إلى قائل معين .

(٢) في الخصائص ج ٢ ص ٣٦٤ : أي وحاملاً رمحًا فهذا محمول على معنى الأول لا لفظه .

وفى أمانى ابن الشجرى ج ٢ ص ٣٢١ : « إن هذا ألفن متسع فى كلام العرب يقدرون للثانى ما يصلح حمله عليه ، ولايخرج به عن المراد بالأول فيقدرون هنا : وحاملا رمحا ـ »

و نسب البيت في الكامل جـ ٣ ص ٢٣٤ إلى عبد الله بن الزبعري .

وانظر تأويل مشكل القرآن ص ۱۱۷ والأنصاف ص ۳۵۷ والمخصص ج ٤ ص ۱۳٦ وشواهد الكشاف ص ۹۸ وشرح ديوان المتنبي ج ١ ص ٣١٦ ، ج ٣ ص ١٤٢ .

(٣) الطائر : البطن . في المخصص ج ؛ ص ١٣٦ : ذهب بعضهم إلى أنه على حد قوله : متقلداً سيفاً ورمحا ، وأبوالحسن لايطرده . وذهب بعضهم إلى أنهم كانوا يذوبون السنام في المخض ثم يشربونه .

وروى فى المخصص ج ١٣ ص ١٨١ قروا جارك . . وكذلك فى تأويل مشكل القرآن ص ١١٧ وفى الديوان . والبيتاناللحطيئة من قصيدة طويلة فى الديوان ص ١٧ – ٢١ .

ويقول السكرى : المنى أنه لما ثم يقدر على شرب الماء من شدة البرد قروه سناما وابنا محضا . وأن الحطيثة كان وقتئذ من الهزال بحيث لو وقع عليه طائر ما شبع من لحمه من شدة ما كان به من الهزال . وعلى تفسير المخصص الطائر بالبطن يكون المعنى : ما كان يعرف الشبع . وروى في شرح الحاسة ج 1 ص ٣٦٢ : سقوا جارك . . وليس هذا بشيء . إنما الرواية : قروًا . والدليل على ذلك أنَّه بدأ بالسنام فلا يقع إلى جانب (سقَوًا).

وقال قوم : بلى كان السنام يُذاب في المحض فيشرب . فإن كان كذاك فلا حجَّة في البيت .

و «ما » تكون لغير الآدميّين ؛ نحو ما تركَبْ أركَبْ ، وما تصنَعْ أَصنَعْ . فإن قلت : ما يأتُرِني آتِه ــ تريد : الناس ــ لم يصلُح .

فَإِنْ قَيْلَ : فَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَالسَّمَاءِ وَمَا بُنَاهَا ﴾ (١). ومعناه : ومن بناها ، وكذلك ﴿ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مُلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ ﴾ (٢).

قيل: قد قيل ذلك. والوجه الذي عايه النحويون غيره ، إنّما هو والسماء وبنائها ، وإلّا على أزواجهم أو مِلْك أيمانهم . فهي مصادر وإن دلّت على غيرها ثمن يُملّك . كقولك : هذا مِلْكُ يمينك ، وهذا الغوب نَسْخُ اليمن وهذا الدرهم ضَرْبُ الأمير. ولو كان على ما قالوا لكان على ومنا الغوب نَسْخُ اليمن وهذا الدرهم ضَرْبُ الأمير ولو كان على ما قالوا لكان على وضع النعت في موضع المنعوت / لأنّ (ما» إنّما تكون الموات غير الآدميين واصفات المهم الآدميين . تقول : مَنْ عندك؟ فيقول : زيدٌ . فتقول : ما زيدٌ ؟ فيقول : جوادٌ أو بخيلٌ الونحو ذلك ، فإنّما هو لسؤال عن نعت الآدميين () . والسؤل عن كلّ ما يهقل برامن كما أو نحو ذلك ، فإنّما من في السّماء أنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ () فرمَنْ الله عزّ وجلّ ؛ كما قال عز وجلّ ؛ كما قال : (أمّن يُجيبُ المُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ ) (٥) وهذا في القرآن أكثر . وقال تبارك اسمه : ( وَمَنْ قال : (أمّن يُجيبُ المُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ ) (٥) وهذا في القرآن أكثر . وقال تبارك اسمه : ( وَمَنْ

<sup>(</sup>١) الثبتن: ه

<sup>(</sup>۲) المؤمنون ۲ والمعارج ۳۰

<sup>(</sup>٣) تقدم هذا الحديث في الجزء الأول ص ٤١ - ٤٢ ، ص ٤٨ مع الآيتين .

<sup>(</sup>٤) الملك : ١٦

<sup>(</sup>ه) النمال: ٦٢

عِنْدَهُ لَا يَشْتَكُمْبِرُونٌ عَنْ عَبَادَتِهِ ) (أَ أَنْ يَعَنَى الْمَلَاثَكَةُ .وَكَذَلَكَ فَى الْجَنَّ فَى قُولُهُ : ( فَمَنْ يُؤْمِنَ بربةٍ نَلاَ بِخَافَ بِخُسًا وَلَا رُهُقًا ) (أَ) فَهَذَا قُولَى لَكَ : إِنَّهَا لَمَا يُنْخَاطُبُ وَيَعْقِلَ .

\* \* \*

ومن هذه النحروف لا متى، ولا قفع إلَّا للزمان ، نحو : متى تأتُنى آتِك ،ومتى خرج زيد؟ في الاستفهام. فجواب هذا يومُ الجمعة وما أشبهه.

وكذلك «أين» لا تكون إلَّا للمكان . وذلك كلَّه مخطور معروف / في الجزاء والاستفهام. وحيث وتمع حرف من هذه الحروف .

فَأَمَّا مَإِنَّهُ فَإِنَّهَا لِيسَتْ بِاسَمَ وَلَا فَعَلَ ، إِنَّمَا هَى حَرَفَ ، تَقْعَ عَلَى كُلِّ مَا وَصَلَتُه بِهُ، وَمَانَا كَانَ أَوْ مَكَانَا أَوْ مَكَانَا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ . تَقُولَ : إِنْ يِنَأْتُنَى زَيِكَ آتِهِ ، وَإِنْ يُقْمَ فَى مَكَانَ كَانَ أَوْ مَكَانَا لَهُ مَا أَوْ مُكَانَا وَكُذَا وَكُذَا أَقُمُ فَيْهِ ، وَإِنْ تُنْتَنَى يَوْمُ الْجَمَعَةُ آتِكُ فَيْهِ .

وَكَذَٰلَكَ الأَلَفَ فِي الْأَسْتَفَهَام ، تَدْخَل عَلَى كُلُّ ضُرِبَ مَنْه ، وَتَتَخَطَّى ذَٰلَكَ إِلَى الْتَقْرِير وَالتَّسَوِيةَ ؛

فَالتَقْرِيرِ : قَوْلَكَ : أَمَّا جَنْتَنَى فَأَكَرَمَتُكَ . وقوله عزَّ وَجَلَّ : ( أَلَيْسُ فَي جُهُنَّمُ مُثُوَّى لِلْمَكُلَّدِينَ (٢) .

وَالْتَسْوِيةَ ؛ لَيْتِ شَعْرَى أَقَامَ رَيْكَ أَمْ قَعْدَ (٤) ، وَقَدْ عَلَمْتَ أَزِيدَ فِي الدار أَمْ عَمْرو (٥) ،

فَأَمَّا قُوامًا فِي ﴿إِذْ ۗ وَاحْدِثُ ۗ : إِنَّ الجَزَاءَ لا يَكُونُ فَيهِمَا إِلَّا بِمَا وَ[مَا] (٢٠) ذكرنا من أَنَّا سَنَفَسَّرَهُ فَهَذَا مُوضِعُ تُفْسِيرِهُ .

<sup>(</sup>١) الألفيت، ١٩:

<sup>(</sup>٣) ألجن: ١٣٠

<sup>(ْ</sup>۴) الزَّمَر ﴿ ٢٠

<sup>﴿ ﴾ ﴾</sup> تَكُونَ هَرَةَ النَّسَويَةُ بَعَدَ سَوَاءَ ﴾ ومَا أَبَالَى ﴾ ومَا أَدَرَى ﴾ وليت شَعرى وأنظر سيبقيَّة ج ﴾ ص ٣٨٪ وسيأتي هذا الحقيث في الجزء الثالث :

<sup>﴿</sup> وَ ﴾ الْهَمَرَةُ يَطَلَبُ هَنَا بَهَا وَبَأَمُ التَّمَيِّينَ . وَانْظُرَ صَى ٧٥٧ مَنَ الجَزَّءَ الثالثُ .

<sup>(</sup>٦) تُعَمِّعِ السَّيْرِ أَلَى.

أما ه إذْ ه فتنبيء عن زمان ماض ، وأساء الأزمان تضاف إلى الأفعال () فإذا أَضِيفَت إليها كانت معها كالشيء الواحد، ومنى جزمَتها فصلت / منها ؛ ألا ترى أنَّك تقول : جثتك بِنَّهُ بَوْمَ خرج زيدٌ ، وهذا يَوْمُ يخرج زيد ، و ( هذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمُ () وفلما وصلتها برما، جعلتهما شيئا واحدًا فانفصلت من الإضافة فعملت.

و «حيثُ ، اسم من أسهاء المكان مُبْهَم يفسره ما يضاف إليه . فحيثُ في المكان كحين في الزمان فلمًا ضارعتها أضيفت إلى الجمل ، وهي الابتداء والخبر ، أو الفعل والفاعل . فلمًا وصلتها برما ، امتنعت من الإضافة فصارت كر إذْ ، إذا وصلتها برماه .

فأمًّا سائر الحروف التي ذكرنا سواهما فأنت في زيادة «ما» وتركها مُخيَّر ، تقول : إن تأْتِني آتِك ، وإمَّا تأْتِني آتِك ٢٦، وأين تكنُّ أكنُ ، وأينا تكنُّ أكنُ ، وأينا تُكنُّ ، وأيًّا تُكُرمُ يُكُرمُك، و«أَيَامًا تُدْعُوا فِلَهُ الأَيْمَاءُ الْجُمْنِي )(١٤).

فرهما، تدخل على ضربين : أحدهما : أن تكون زائدة للتوكيد/ فلا يتغيّر الكلام بها عن بنه مثل ولامعنى . فالتوكيد ما ذكرته في هذه الحروف سوى حيثًا وإذما . واللازم . ما وقع فيهما . ونظيرهما قولك : إنَّما زيد أخوك . منعت «ما» «إنَّ» عملَها ، وكذلك جئتك بعد ما عبدُ الله قائم ، فهذا خلاف قولك : بعد عبدِ الله ، وكذلك .:

أَعَلاقةً أَمُّ الوُلْيسِيلِ بَعْذَمًا أَفْنانْ رأْمِكِ كَاللَّغَامِ الْمُخْلِيسِ (٥)

<sup>(</sup>١) قال في الجزء الرابع ص ٦٣٧ = ٦٢٨ : اعلم أنه ما كان من الأنرمنة في معني (إذ) فإنه يضاف إلى الفعل والفاعل ، وإلى الابتداء والحجر كما يكون ذلك في (إذ)..

<sup>(</sup>٢) المالدة: ١١٩

<sup>(</sup>٣) الصحيح أن المبرد لايري وجوب توكيد الفعل مع أما كما سيأتي تحقيقه في الجزء الثالث .

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ١١٠

<sup>(</sup> ٥ ) استشهد به سيبويه ج ١ ص ٢٨٣ على زيادة ما كما ذكره المبر د هنا وجعلها كافة لبعد عن الإضافة .

و استشهد به في ص ٦٠ على نصب أم الوليد بعلاقة فإنه اسم مصدر لتعلق وعمل عمل المصدر . .

وذكر ابن الشجرى في أماليه جـ ٢ ص ٢٤٢ أن ( ما ) كافة ليعد عن الإنسانة وقال ابن هشام في المغني جـ ٢ ص ١٠: «وقيل =

وكذلك (ربّ ،تقول: رب رجل ، ولا تقول: ربّ يقوم زيد. فإذا ألحقّ (۱۵) هيأتها للأَفعال فقلت: ربّما يقوم زيد، و(رُبّمَا يَوَدُّ الذِينَ كَفَرُّوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (۱) ).

وكذلك « قَلَّ» تقول : قل رجلُ يقول ذلك ، فإن أدخلت «ما» امتنعت من الأَسهاء وصارت للأَفعال ، فقلت : قلمًا يقوم زيد .ومثل هذا كثير .

\* \* \*

نأما «إذا» فتحتاج إلى الابتداء (٢) والجواب . تقول : إذا / جامنى زيد أكرمته . وإذا يجئ زيد أعطيته .

وإنَّما منع «إذا» من أن يُجازَى بها ؛ لأنَّها مُوقَّته وحروف الجزاء مُبْهمة ، ألا ترى أنَّك إذا قلت : إن تأتنى آتِك \_ فأنت لا تدرى أيقع منه إتيان أم لا ؟ وكذلك مَنْ أتانى أتيته . إنَّما معناه : إن يأتِنى واحد من الناس آتِه .

فإذا قلت : إذا أتيتني وجب أن يكون الإتيان معلوما ؛ ألا ترى إلى قول الله عزُّ وجلَّ :

<sup>=</sup> ما مصدرية وهو الظاهر، لأن فيه إبقاء ( بعد ) على أصلها من الإضافة، لأنها لولم تكن مضافة لنونت » وكذلك يرى الرضى في شرح الكافية ج ٢ ص ٢٥٩ قال :

۵ وصلة ما المصدرية لاتكون عند سيبويه إلافعلية وجوز غيره أن تكون اسمية أيضاً وهو الحق وإن كان ذلك قليلا . . ٤ العلاقة : الحب ، الافنان : جمع فنن وهو الغصن وأراد بها ذوائب الشعر على سبيل الاستعارة . الثغام : قال أبو حنيفة : أخبر فى بعض الأعراب قال تنبتالثغامة خيوطاً طوالا دقاقا من أصل واحد وإذا جفت ابيضت كلها . . وإذا أمحل الثغام كان أشد مايكون بياضاً ويشبه به الشيب . المحلس : ما اختلط فيه البياض بالسواد . صغر الوليد ليدل على شباب المرأة .

والبيت للسرار الفقسى . وانظر الخزانةج ؛ ص ٤٩٣ – اصلاح المنطق ص ٤٥ – وتهذيبه ج ١ ص ٧٧ والسيوطيص٣٤٦

<sup>(</sup>١) انظر ص ٨٪ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٢) يريد أول الكلام.

<sup>(</sup>٣) في سيويه ج ١ ص ٤٣٣ « وسألته عن (اذا) ما منعهم أن يجاوزوا بها ، فقال الفعل في اذا بمنزلته في إذ إذا قلت : أتذكر إذ تقول فإذا فيها تستقبل بمنزلة إذ فيها مضى وبين هذا أن (إذا) تجيء وقتاً معلوما ألا ترى أنك لو قلت : آتيك إذا احسر البسر كان حسنا ولو قلت آتيك ان احسر البسر كان قبيحاً (فان) أبدا مبهة وكذلك حروف الجزاء (وإذا) توصل بالفعل فالفعل في إذا بمنزلته في حين كأنك قلت : الحين الذي تأتيني فيه آتيك فيه ».

و انظر آمالی الشجری ج ۱ ص ۳۲۳.

( إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَت (١)) ، و( إِذَا الشَّمْسُ كُورَت (٢)) و( إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَت (٢)) أَنَّ هذا واقع لا محالة .

ولا يجوز أن يكون في موضع هذا «إِنْ» ، لأن الله عزّ وجلّ يعلم ، وإِنْ» إِنَّمَا مَخْرَجُها الظنّ والتوقُع فيا يخبر به المخبر . وليس هذا مِثْلَ قوله (إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَف (١٠) لأَنَّ هذا راجع إليهم .

وتقول : آتيك إذا احمر البُسْر ، واو قات : آتيك إن احمر البُسْر - كان محالا ؛ لأَنَّه واقع لا محالة .

فإن اضطرَّ الشاعر جاز أَن يُجازِى بها<sup>(٥)</sup> لمضارعتها حروفَ الجزاء / ؛ لأَنَّها داخلة على الفِعْل ٢٤٣ وجوابه . ولابُدَّ للفعل الذي يدخل عليه من جواب. فممّا جاء ضرورةً قولُه :

تَرْفَعُ لَى خِنْدِفٌ واللَّهُ يرفعُ لَى فَارِا إِذَا مَا خَبِتْ فِيرَانُهُمْ تَقَدِدً (١)

وقال الآخر :

إذا قَصُرتْ أَسِيافُنا كان وَصْلُها خُطانًا إِلَى أَعداثِنا فنُضارب (٧)

<sup>(</sup>١) الانفطار : ١ التكوير : ١

<sup>(</sup>٣) الانشقاق : ١ الانفال : ٣٨

<sup>(</sup>ه) فى سيبويه جـ ١ ص ٤٣٤ « وقد أجازوا جا فى الشعر مضطرين شبهوها بأن حيث رأوها لما يستقبل وأنه لابد لها من جواب . . فهذا اضطرار وهو فى الكلام خطأ »

وفي مجالس تعلب ص ٩١ – ٩٢ قال أبو العباس : إذا تزرني أزرك يجوز في الشعر . .

<sup>(</sup>٦) استشهد به سيبويه ج ١ ص ٤٣٤ على الجزم بإذا في الضرورة .

خندف : أم الياس . وافتخر بها الفرزدق لأنه تميمى ، وبنو تميم ينسبون إليها ، ونونت للضرورة ، والله يرفع لى : أى الرافع فى الحقيقة هو الله . حبت النار ، من باب نصر : لم يبق مها شىء ، وقيل : سكن لهها وبتى جبرها (رواية سيبويه إذا خدت ) . تقد : تشتعل . وروى مرفوعاً فلا شاهد فيه حينئذ .

يقول : ترفع لى قبيلتي من الشرف ما هو في الشهرة كالنار المتوقعة إذا قعدت بغيري قبيلته .

أنظر الحزانة جـ ٣ ص ١٦٢ -- ١٦٣ وأمالي الشجري جـ ١ ص ٣٣٣ وهو في ديوان الفرزدق ص ٢١٦ مفردًا .

<sup>(</sup>٧) استشهد به سيبويه ج ١ ص ٤٣٤ على الجزم باذا للضرورة بدليل عطف مسارب المجزوم وحرك بالكسرة على الجواب ( كان وصلها ) .

الجيِّد ما قِال كَغْبِ بِنِ زُهَيْرٍ :

وإذا مِا تَشَاءُ تَبُعَثُ منهـ منه منه مناهم الشمس ناشطا مَذْعُورا(١١)

وهذه «إذا» التي تحتاج إلى الجواب.

\* \* \*

ولوإذا» موضع آخر وهي التي يقال لها : حرف المفاجأة (٢) . وذلك قولك : خرجت فإذا زيدٌ ، وبينا أسير فإذا الأسد ، فهذه لا تكون ابتداء . وتكون جوابا للجزاء كالفاء . قال الله

وقال اللخبي في شرح أبيات الجبل: المعنى إذا ضافت الحرب عن مجال الخيل واستعال الرماج نزلنا المضاربة بالسيوف فإن
 تصرت عن إدراك الأقران خطونا إلهم اقداماً عليهم فألحقناها بهم .

إلى : متعلقة تخطانا ؛ والمعنى فنخطو إلى أعدائنا . ولو تعلقت ( بوصلها ) كان فيه الفصل بين المصدر ومعموله بمعمول غيره لأن خطانا خير كان .

وهذا البيت جاء في شير رويه مجرور وفي شير رويه مرفوع .

أما الشعر المجرور الروى فهو لقيس بن الخطيم وانظر ديوانه ص ٣٣ = ٤٠ .

وأما الشعر المرفوع فقد وقع في شعرين ؛ أحدهما في قصيدة للأخنس بن شهاب التغلبي وهي في المفضليات ص ٢٠٣ – ٢٠٨ وفي حاسة أبي تمام ح ٢ ص ٢٤١ – ٢٤٨ . والشعر الثاني لرقيم أخي بني الصادرة المجارب .

أنظر الجزالة ج ١ ص ٢٤٤ ج ٣ ص ٢٤ والشعر والشعراء ص ٢٨٠ .

(١) استشهد به سيبوية ج ١ ص ٤٣٤ على أن الجيد رفع الفعل بعد إذا كما صنع كعب بن زهير .

تبعث : تثير . الناشط : الثور . المذعور : الفزع .

وصف ناقته بالنشاط والسرعة بعد سير النهار كله . شيهها في انبعائها مسرعة بثور قد ذعر من صائد أو سيم .

وانظر ديوان كعب س ١٥٣ = ١٨٤ .

(٢) ماذا يرى الميرد في (اذا) الفجائية ؟ أيراها حرفاً أم يراها ظرفاً ؟

ظاهر كلامه هنا أنها حرف يدل على المفاجأة وتكون رابطة للجواب كالفاء ولكن يا سيذكره بعد يقطع بأنها ظرف . قال في الجزء الثالث ص ١٥٨ – ١٥٩ من الأصل :

« فأيا ( اذا ) التي للمفاجأة فهي التي تسد سيد الحير ، والاسم بعدها مبتدأ ، وذلك قولك : جنتك فإذا زيد وكلمتك فإذا أخوك ، وتأويل هذه جئت ففاجأني زيد ، وكلمتك ففاجأني أخوك وهذه تغني عن الفاء وتكون جواباً للجزاء ، نحو إن تأتني إذا أنا أفرج على حد قولك فأنا أفرج قال الله عز وجل ( وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقطنون ) فقوله ( إذا هم يقطنون ) في موضع يقطنوا . وقوله ان تأت فلك درهم في موضع أن تأتني أعطك درهما ، كما أن قوله عز وجل ( سواء عليكم أدعو تموهم أم أتم صامتون ) في موضع أم صميم » .

وقال في ص ٢٤١ :

٩ وتقول خرجت من الدار فإذا زيد فعني إذا ههينا المفاجأة فلو قلمت على هذا خرجت فإذا زيد قائماً كان حيدا إذن معني فإذا فيد أى فإذا زيد قد وافقي فإذا زيد موافق » .

عزَّ وجلَّ : ( وإِنْ تُصِبُهُمْ سَبِّئَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ بِنَقْنَطُون<sup>(١)</sup>) ، لأَنَّ معناها : قنطوا ؛ كما أَنَّ قولك : إِن تَـأْتني فلك درهم – إِنَّما معناه : أعطك درهما .

فكلامه في هذين الموضعين يفيه أن ( اذا ) الفجائية ظرف فإنه جوابها تسد حديد المبتدأ ، وأن الكلام يمها جملة اممية في معنى جملة فعلية ، لذلك أري أن نحمل ما هنا على ما يوافق ما هناك فنحمل لفظة ( حرف ) على الكلمة لا على الحرف الذي هوقسم الإسم والفعل , وهذا استمال شائع عند سيويه ونجيره .

في شرح الكافية ج ١ ص ٩٣ وفي المغني ج ١ ص ٨٠ وغيرهما أن إذا الفيجائية ظرف مكان عند المبرد .

(١) الروم: ٣٦. في سيبويه ج ١ ص ٤٣٥ به وسألت الخليل عن قوله عز وجل ( وإن تصيم سينة بما تدست أيديهم إذا هم يقطنون ) فقال : هذا كلام معلق بالكلام الأول ؛ كما كانت الفاء معلقة بالكلام الأول وهذا همنا في موضع قنطوا كان الجواب بالفاء في موضع الفعل . قال ونظير ذلك قوله ( سلام عليكم أدعو تموهم أم أنتم صامتون ) بمنزلة أم صمدتم ونما يجعلها بمنزلة الماء أنها لاتجيء ميتدأة ، كما أن الفاء لاتجيء ميتدأة ، ٢٠ . » .

من هذا نرى أن حديث المبرد عن الآية إنما هو ترديد لكلام سيبريه . والعجيب بعد هذا أن يقول أبو علي الفارسي : قرأت المقتضب فا انتفمت منه بشيء إلا بمسألة واحدة ؛ وهي وقوع إذا جوابًا للشرط في قوله تعالى ( وإن تعسيم سيئة بما قدمت أبديهم إذا هم يقطنون ) .

فهل نقول : إنه قد خني على أبي على مكان الآية في كتاب سيبويه ؟

أو نقول بعدم سحة نسة هذا الجديث إليه ؟

# / مسائل المجازاة وما يجوز فيها، وما يمتنع منها

تقول : إِن تأْتِني آتِك ، وإِن تأْتني فلك درهم . هذا وجه الجزاء وموضعه . كما قال عزَّ وجلَّ ( إِنْ يَنْتَهُوا يُغفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوّلِينَ(١) .

فالأصل الفِعْلُ ، والفاءُ داخلة عليه ؛ لأنها تُودِّى معناه ؛ لأنها لا تقع إلا ومعنى الجزاء فيها موجود ، يقول الرجل : قد أعطيتك درهما ، فتقول : فقد أعطيتك دينارا . أى من أجل ذاك. ويقول : لم أُغَثْ أَمْسِ فتقول : فقد أتاك الغَوْثُ اليوم (١٠) ونقول : إِنْ أَتيتنى فلك درهم، لأن معناه : إِنْ تأتينى واو قلت : إِنْ أَتيتنى آتِك لصلَح ؛ كما قال الله عزَّوجل : (مَنْ كانَ يريدُ الْحَياةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ذُوفَ إِلَيْهِمْ) (١٠) ، لأنَّ معناه : من يكن وكذلك او قال : من يأتنى يريدُ الْحَياةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ذُوفَ إِلَيْهِمْ) (١٠) ، لأنَّ معناه : من يكن وكذلك او قال الشاعر : من المجزاء وهو جائز ؛ كما قال الشاعر : ويتهد لجاز : والأوّل أحسن ؛لتباعُدِ هذا / عن حرف الجزاء . وهو جائز ؛ كما قال الشاعر :

مَنْ يَكِدُنَى بِسَيِّيءٍ كَنْتُ مِنْ كَالشَّجا بِيْنِ حَلْقِهِ وَالْوَرِيدِ (١٠) وأَعْدَلُ الْكَلام : مِن أَتِنِي آتِيه (٥٠) .

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٣٨

<sup>(</sup>٢) فى سيبويه ج ١ ص ٣٥٤ « وأعلم أنه لايكون جواب الجزاء إلا بفعل أو بالفاء فأما الجواب بالفعل . . وأما الجواب بالفاء فقولك إن تأتنى فأنا صاحبك . ولا يكون الجواب فى هذا الموضع بالواو ولابثم ألا ترى أن الرجل يقول : افعل كذا وكذا فتقول : فإذن يكون كذا وكذا ويقول : لم أغث أمس فيقول فقد أتاك الغوث اليوم » .

<sup>.(</sup>۳) هود: ۱۵

<sup>( ؛ )</sup> كاده : خدعة ومكر به . والشجا : ما يعترض في الحلق كالعظم . الوريد : عرق ، قيل هو الودج ، وقيل بجنبه . والبيت شاهد على مجيء الشرط مضارعاً مجزوماً والجزاء ماضياً . وسيعيد حديثه مرة أخرى قريباً .

البيت لأبي زبيد الطائي أنظر الحزانة ج ٣ ص ١٥٤ – ٥٥٨ والعيني ج ٤ ص ٤٢٧ – ٤٢٨ .

<sup>(</sup> ٥ ) فى سيبويه ١ : ٤٤٨ : « فإذا قلت : إن تفعل فأحسن الكلام أن يكون الجواب أفعل ؛ لأنه نظيره من الفعل ، وإذا قال : إن فعلت فأحسن الكلام أن تقول : فعلت ، لأنه مثله <sub>» .</sub>

وتقول: من أتانى وتبسَّطَ إِلَى أَكْرِمُه ؛ لأَنَّ (من أتانى) فى موضع (من يأتى ) . لا تقع بعد الجزاء إلَّا ومعناها الاستقبال . والأحسن من أتانى وأكرمنى أتيته : كما أنَّ الأحسن : من يأتنى ويُكْرِمْنى آتِه . فهذه أصولٌ ، ثمَّ نذكر بعدها العطف مُنسَّقًا ، ونُكثر فى ذلك من المسائل لنوضَّح أمْره إن شاء الله .

فإذا قلت : مَنْ يَأْتِنَى آتِه . فَ «مَنْ » هَى لَمَذَا الفَعَلَ ؛ لأَنَّهَا اسم فلم يدخل معها اسم آخر ولو قلت : إن يأْتِنَى آتِه على غير مذكور قَبْلُ كان محالا ؛ لأَنَّ الفِعْلَ لا فاعِلَ فيه ، لأَنَّ «إِنْ» إِنَّمَا هَى حرف جزاء وليست باسم . وكذلك جميع الحروف .

وتقول في الاستفهام : مَنْ جاءك / وأيُّهم ضربك ؟ وما حبَّسك ؟ لأَنَّها أَساء.

فإن قلت : أَحبَسك ؟ أَو هل حبسك ؟ لم يكن بدُّ من ذكْرِ الفاعل ؛ لأَنَّ هذه حروفٌ. فليس في الأَفعال فاعِلون.

وكذلك الظروف التى لا تكون فاعِلةً إذا ذكرتها لم يكنُ بُدُّ من ذِكْر الفاعل معها. ولوقلت: أَين يكنْ أكنْ .

وكذلك فى الاستفهام إذا قلت : أَيْنَ يكونُ زيد ؟ ومتى يخرُجُ زيد ؟ تعنى المذكور . فعلى هذا يجرى ما ذكرت لك .

ولو قلت : مَنْ مَنْ يأْتَنَى آتِه . إذا جعلت «مَنْ» الأُولى استفهاما وجعلت الثانية جزاءً كان جيّدا . فتكون الهاء في آته ترجع إلى «منْ» التي هي استفهام . وتقديرها : أَيُّهم منْ أَتَانى من الناس أَتيته ، أَى : من أَتانى آتِ هذا الذي أَسأَل عنه .

ونظيره : هند مَنْ ضربني ضربتها ، أي إن ضربني أحد ضربت هنذا .

وتقول : مَا مَنْ يَأْتِنَى آتِه ؛ لأَنَّ «مَا» حَرَف نَنَى (١) / والمحروف لا يرجع إليها شيء ولا إلى ٢٠٧ الأَفعال ، إنَّمَا نفيت بهذا هذه الجملة .

<sup>(</sup>١) في شرح الكافية للرضى ج ٢ ص ٢٤١ « و لايجوز أن يتقدم على كلمات الشرط و الاستفهام ما يجمع أمرين ، أحدهما : أن يتصل بتلك الكلمات بلا فصل ، والثانى : أن يحدث في الجملة التي هي من تمامها معني من المعانى . وذلك كان و كأن وظن وأخواتها وما للنهي . لاتقول : ما من يضرب اضرب . . » .

فإن جعلت «ما» امما وجعلتها استفهاما أو جزاء أو فى معنى الذى ــلم يكن بدّ من راجع إليها. فأمّا الجزاء فقولك : ما تركب أركب . والأحسن ما تركب أركبه ــ نصبت «ما» بتركب وأضمرت هاء فى تركب .

واو قلت : ما تركب أركب لجاز . ولا يكون ذلك إلَّا على إرادة الهاء ؛ لأنَّه معلَّق بما قبله ، وذلك في المعنى موجود .

وفي الاستفهام ما حبُسك ؟ والمعنى : أي شيء حبسك ؟

وكذلك : ما أكلُّته ؟ أي : أيُّ شيء أكلته ؟ فإن حذفت الحاء نصبت «ما» لأنَّها مفعول بها كقولك : أيَّهم ضربت ؟ كما تقول : زيدا ضربت .

\* \* \*

وفي موضع «الذي، قوله : ما يسرفي يسرك.

وتقول : من يأتنا نأتِهِ مكرمِينَ له ، نصبت مكرمين على الحال والعامل فيها «نأته» . ولو أردت أن يكون الفعل الأوّل / عاملا في الحال لقلت: من يأتِنا مُكرِمين له نأتِهِ .تريد من من يأتنا في حال إكرامنا إيّاد نأتِهِ . ولو أردت أن يكون مُكرِمين عاملا فيها «نأتِهِ» وقد قدمتها جاز ؛ كما تقول : مسرِعا جاء زيد(١) ,

<sup>=</sup> يرى المبرد أن (ما) التميمية بجوز أن تدخل على أدوات الشرط بخلاف (ما) الحجازية – ذكر ذلك في نقاه على سيبويه ص ١٩٨ ورد عليه ابن ولاد في الانتصار بقوله : قال احمد : « وجملة القول في هذا كله أن الجملة المستفهم عنها والمجازي بما إذا جاءتا بعد حرف عامل أو غير عامل لم تقعا إلا جملة . في موضع واحد كأنهما يكونان في موضع خبر ولا ققعان . بعد ما ذكر في موضع لا يكون فيه إلا جملة ، وبيان ذلك أن كان وأن لا تقع بعدهما إلا جملة وكذلك إذ وإذا وما ولكن فلم يجز وقوع الجزاء والاستفهام بعدها فإن جملتهما في موضع الحبر جاز لأن الخبر قد يكون واحدا فتقول : إن زيدا من يأته يعطه لأنك تقول : ان زيدا أن يأته يعطه لأنك

تقول : ان زيدا أخوك وما زيد من يأته يعلم فإن قلت : ما من يأته يعلم لم يجز ؛ لأنك جملتها في موضع لايكون فيهالاجملة وعرضها لأن يدخل عليها ما يضه معناها . وأما تفريقه بين ما التميمية والحجازية في هذا الموضع فليس بشيء لأن ما يعمل من الحروف وما لايعمل ههنا سواء . . » الانتصار ص ٢٠٤ = ٢٠٤ .

 <sup>(</sup>١) تقديم معمول جواب الشرط عليه جائز عند البصريين وقد عقد الإنبارى سألة في الإنصاف لهذا ص ٣٦٣ = ٣٦٧
 رجح مذهب البصريين وانظر شرح الكافية الرضى ج ٢ ص ٢٣٨ .

# ونقول في مسائل طِوال يُسْتَحَنَّ بِهَا المُتعلَّمون « من يَالَّذِه مَنْ إِنْ يَالَّتِنَا ثَالَّتِهِ عَامِدِينَ تَأْتِ يُكُرْمُك » .

إِنْ رَفِعَتَ ( يُكُرِّمُك) فَالْمَسَأَلَةَ جَيْدَةً . لأَنَّ لَقَدْيِرِهَا : مَنْ يَأْتِهِ زَيْدَ يَبَأْتُ فَي حَالَ إِكْرَامَهُ لَكَ ، وَالأَجْوَدُ أَنْ تَقُولُ : تَأْتُه يَكُرِمُكُ ، لَتَشْغَلُ الفَعَلُ بِالْمُقَعُولُ إِذْ كَانَ خَبْرًا ، والحَدُفُ جَائِزُ وَلِيسَ بَجَيِّدُ<sup>(1)</sup> . وقولك : « مَنْ إِنْ يَتَأْتِهَا نَأْتُهِ » امنم واحد بمَنزلة » زَيْد » .

ولو جزمت (يُكرمك) على البدل لم يصلح إن أبدلته من تأت ؛ لأنَّ (يكرمك) لغيرك. فإن جعلته بدلا من شيء في الصلة لم يصلح الخروجه عنها . ولكن لو قلت : إنْ تَأْتِني بِهِ وَلَا جَعَلْتُهُ بِدلا من شيء في الصلة لم يصلح الخروجه عنها . ولكن لو قلت : إنْ تَأْتِني بِهِ الْعُطِكُ أَخْطِكُ أَخْسِنُ إليك – جاز وكان حسنا ؛ لأنَّ العطية إحسان . فلذلك أبدائه منه .ومثل ذلك قوله عزَّ وجلَّ : ( وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَلُامًا يُضَاعُفُ لَهُ العَذَابُ (١) ) ؛ لأنَّ لُقِي الأَثام هو تضعيف العذاب . وكذلك قول الشاعر :

# مَنَى تُأْتُنِنَا تُلْمِمُ بِنَا فِي دِيَارِنَا لَهُ جَلَدُ حَطَبًا جُزُلًا وِنَارِا تُمَاَّجُنَّجا ا

 <sup>(</sup>١) في حدّف الضمير المنصوب من جعلة الخبر الذي يعود على المبتدأ خلاف بين البصريين والكوفيين - أجازه الكوفيون
 وقرى، في الشواد (وكل وعد الله الحسني) أنظر سيبويه ١ ؛ ٣٧ ، ٢٤ ، ٣٤ ، ٤٤ ، هـ ، ١٤ ، ١٩٤ .

<sup>(</sup> ٧ ) الفرقان : ١٨ - في سيبويه ج ١ ص ٤٤٩ وسألته عن قوله عز وجل : (ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف لهالعذاب) فقال ؛ هذا كالأول لأن مضاعفة العذاب هو لتى الآثام ومثل ذلك من الكلام ان تأثنا نحسن إليك تعطك و تحملك تفسير الإحسان بشيء هو هو وتجعل الآخر بذلا من الأول » .

و فى الكامل ج ٢ ض ٢ ٤٢ ٪ قال ألله عز ذكره ( و من يفعل ذلك يلق أثاماً ) ثم فسر فقال ( يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً) فجزم يضاعف لأنه بدل من قوله ( يلق أثاما ) إذ كان إياه فى المعنى » .

<sup>َ</sup> وَفَى الْخَرْانَةُ جَاءَ صَ ٣٧٣ ؛ ﴿ الآَيَةَ مَنْ بَدَلَ الكُلُ مَنْ الكُلُ وَهُو الظَّاهُرِ مَنْ كَلَام سيبويه وقد جَوزُ المتأخرونَ الإبدال الأربعة في الفعلي .

<sup>(</sup>٣) استشهد به سيبويه ج ١ ص ١٤٤ على جزم الفعل ( تُلتم ) لأنه بدل من تأتنا . وفي الخزالة ؛ الحطب الجزل ؛ الغليظ منه ، يريد أنهم يوقدون الجزل من الحطب لتقوى ثارهم فينظر إليها الضيوف على بعد ويقصدونها . والتأجيج ؛ توقد النار . وتأجيجاً في البيت ماض والألف للإطلاق وفاعله ضمير النار . وقال أبو حنيفة في كفاب ( النبات ) ؛ النار تذكر وهو قليل وأفشد هذا البيت وبيتاً آخر الشمرذل . وقال بعضهم ؛ النار مؤنثة لا غير وإنما رد الضمير مذكراً لأنه أراد بها الثنباب وهو مذكر وقيل لأن تأنيث النار غير حقيقي فيكون على طريقة ( ولا أرض أبقل أبقاطا ) وقيل الضمير راجع للحطب لانه أهم إذ النار إنما تكون به وقيل ليست الألف للإطلاق وإنما هي ضمير الإثنين ؛ الحطب والنار وذكر لتغليب الحطب على النار .

وَ البَيْتَ مَنْ قَصَيْدَةً لَعَبِهِ اللَّهُ ابْنُ الْحُرِ الظُّرُ الْخُرُ الذَّا جُرَّا صَ ١٩٠٠ = ١٩٩٤ .

لِأُنَّ الإتيان إلمام ؛ كما قال:

إِنَّ عَلَى الله أَنْ تُبايِعَـــــا تُؤخَذَ كُرُهَا أَوْ تَجِيء طَائِعَا(١) لأَنَّ قوله : ( تُؤخذَ أَو تَجِيء) بتأُويل المبايعة .

ولو قلت : من يأتنا يسأأننا نُعطه على البدل لم يجز (٢) إلَّا أنْ يكون بدل الغلط . كأنَّك أردت : من يسألنا نعطه فقلت : من يأتنا غالِطا أو ناسيا ثمَّ ذكرت فاستدركت فوضعت هذا الفعلَ في موضع ذلك . ونظيره من الأسهاء مررت برجل حمار .

ر و تقول : منْ يَأْتِنَى مَنْ إِنْ يَأْتِهِ الذي هندُ أُخْتُه يِأْتِه / أَعْطِه فالمعنى : إِن يِأْتِنَى زيد أَعْطِه ، لأَنَّ هذا الكلام كلَّه في صلة « مَنْ » .

\* \* \*

وتقول : أَيُّ القوم ِ المنطلقِ آباؤهم إِنْ يأْتِك الكاسِيه ثوبا تُكْرِمْه . فتقدير المسألة : أَى القوم إِنْ يأْتِك أَبوهُ تُكْرِمْهُ ، و« أَىّ » هنا استفهام .

وتقول : أَيُّهُم يَأْتِهِ الشَّاتُمُ أَخاه المعطيه درهما يَنْطَلِقُ إليه . فمعناه : أَيُّهُم يَأْتِهِ زيدٌ ينطلقُ إليه . فِما ورد عليك من المسائل فقِسْه على هذا إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) استشهد به سيبويه ج ١ ص ٧٨ على ابدال تؤخذ من تبايع ، لأنه مع قوله أو تجيء طائعاً تفسيراً للمبايعة إذ هي لاتكون إلا على أحد الوجهين : إكراه أو طاعة .

وى الخزانة « والبدل فى الحقيقة إنما هو مجموع المعطوف والمعطوف عليه وهو كقولهم : الرمان حلو حامض وإن كان يقال فى اللفظ أن يجىء معطوف على تؤخذ وظاهر كلام سيبويه أنه بدل اشهال وإبدال الفعل من الفعل هو إبدال مفرد من مفرد »

أراد بقوله : الله القُّسم ، والأصل ( والله ) فحذف حرف القسم ونصب المقسم به .

والبيت من الأبيات الحمسين في سيبويه الى لايعرفُ لها قائل . الحزانة ج ٢ ص ٣٧٣ .

<sup>(</sup>٢) فى سيبويه ج ١ ص ٤٤٦ « وسألته هل يكون ؛ إن تأتنا تسألنا نعطك ؟ فقال: هذا يجوز على غير أن يكون مثل الأول ، لأن الأول الفعل والآخر تفسير له وهو هو ، والسؤال لايكون الإتيان ، ولكنه يجوز على الغلط والنسيان ثم يتدارك كلامه ، ونظير ذلك فى الأسماء مررت برجل حار ، كأنه نسى ثم تدارك كلامه » .

### هذا باب

## ما يرتفع بين المجزومَيْن ِ وما يمتنع من ذلك<sup>(١)</sup>

تقول : إِن تَأْتُنَا تُسْأَلُنَا نُعْطِك . تريد : إِن تَأْتِنَا سَائِلا ، كما قال :

متى تأْتِهِ تَعْشُو إِلَى ضَوْء نارِهِ تَجِدْ خيرَ نار عندَها خَيْرُ مُوقِدِ(٢)

أراد : منى تأتِّهِ عاشِيا إلى ضوء ناره تُجدُّ . وقال الآخر :

/ ومَنْ لا يَزَلُ يَسْحمِلُ الناسَ نفسَه. ولا يُغْنِها يومًا مِنَ الدهْرِ يُسْأَم ِ (٣)

فقوله: (يستحمل الناسَ نفسه) إنَّما هو خير (يزال) كأنَّه قال: من لا يزل مستحملا. ولو قلت: مَنْ يأْنِنَا ويَسَأَلُنا نُعْطِهِ على هذا كان محالا، لأَنَّكُ لاتقول: منى تأتِهِ وعاشيا<sup>(1)</sup> ولا جاءنى زيد وراكبا. ولكنْ إن أضمرت جاز ققلت: إن تأتِنا وتسأَلُنا نُعْطِك. تريد: إن تأتِنا وهذه حالُك نُعْطِك. والوجه الجيّدُ إن تأتِنا وتسأَلْنا نُعْطِك.

<sup>(</sup>١) فى سيبويه ج ١ ص ٤٤٥ « هذا باب ما يرتفع بين المجزومين وينجزم بينهما فأما مايرتفع بينهما فقواك : إن تأتى تسألى أعطك وإن تأتى تمشى أمش معك ؟ وذلك لانك أردت . إن تأتى سائلا يكن ذلك » .

 <sup>(</sup>٢) استشهد به سيبويه ج ١ ص ٤٤٥ على رفع الفيل ( تعشو ) لوقوعه موقع الحال . في المقصور والممدود لابن ولاد
 ص ٧١ : عشا يعشو إذا استضاء ببصر ضعيف في ظلمة ، وقال الأعلم : منى تأته عاشيا أي في الظلام وهو العشاء .

والبيت للحطيثة من قصيدة في الديوان ص ٣٢ – ٣٨ و انظر أمالي الشجري ج ٢ ص ٢٧٨ و العيني ج ٤ ص ٣٣٩ .

 <sup>(</sup>٣) استثمه به سیبویه ج ۱ ص ٤٤٥ على رفع الفعل ( یستحمل ) لأنه لیس بشرط و لا جزاء و إنما هو خبر لایزال .
 والبیت من معلقة زهیر ، و روی فی شرح التبریزی ص ۱۲٦ هكذا .

من لا يزل يستر حـل النـاس نفسـه ولا يعفهـا يـوماً من الذل ينــدم

فن روی یستر حل أراد أن يجمل نفسه كالراحلة للناس يركبونه ويذمونه . ومن روی يستحمل الناس أراد يحمل الناس على عيبه . وقد يكون المني : أن يكون عالة على الناس .

وقال المازنى : قال لى أبوزيد : قرأت هذه القصيدة على أبي عمرو بن العلاء فقال لى : قرأت هذه القصيدة منذ خممين سنة فلم أسمح هذا البيت إلا منك . وانظر ديوان زهير ص ٣٣ وشرح المعلقات لابن الانبارى ص ٢٨٤ – ٢٨٥ .

<sup>(</sup> ٤ ) لأن و او الحال لاتدخل على المضارع المثبت المجرد من قد .

وتقول: إن تأتِنا قُمَّ تسأَلْنَا نُعْظِك. لم يجز إلا جزم (تسأَلْنا) ، لأَنَّ (ثَمَّ) من حروف العظف. ولا يستقيم الإضار ها هنا بَعْدَها(١)، واو قلت ؛ إن تأتِّنا ثُمَّ تسأَلُنا ، تريد : ثمَّ أنت تسألنا تريد الحال لم يصلح ؛ لأَنَّ «ثمَّ لما بَعْدُ؛ ألا ترى أنَّك تقول : لقيت ريدا وعمرو يتكلّم أى : لقيت زيدا وعمرو هذه حاله : كما قال الله عزَّ وجلَّ : ( يَغْنَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةً أَى : لقيت زيدا وعمرو هذه حاله : كما قال الله عزَّ وجلَّ : ( يَغْنَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةً قَدْ أَمْمَتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ ) (١٠) . أَيْ إذ طَائِفَةً في هذه الحالة . واو وضعت «ثمَّ هاهفا لم يستقم.

\* \* \*

٢٥٢ وتقول : مَنْ إِنْ يَأْتِهِ زِيد يَكُونُهُ / يُخْطِك في الدار . فَ«مَنْ في مَوضَع الذي ، و« إِنْ اللجزاء ٣٥٧
 و(يَكُرمه) حال معناها مكرما له . و«يعظه» جواب الجزاء الوفي «الدار » خجر « مَنْ » .

واو قلت ؛ مَّنْ يَّاأَتِنِي آئِه أحسنُ إليه كَانْ جَيَّدا . يَكُونْ الْحَسنُ إِلَيه ، حَالًا ويَكُونُ مَنْقَطعا مِنْ الْأَوَّلُ . كَأَنَّكُ لِمَّا ثُمِّ الكَلامَ قَلَتْ ؛ أَنَا أُحسنَ إِلَيه .

وتقول ؛ مَنْ يُـالِّنِي آلِهِ . وأكْرِنْه ، ومن يَـالْتِنِي آلِهِ فَأَكَرَنْه ، ومن يَـالْتِنِي آلِهِ أَكَرَنْه ، وكذا الله جميع حروف العطف التي تقع هاهفا ، وإن شفت قلت ؛ من يـالْتِنِي آلِه وأكرِنُه ، أَى وَأَن الله جميع عروف العطف التي تقع هاهفا ، وإن شفت قلت ؛ من يـالْتِني آلِه وأكرِنُه ، أَى وَأَن الكَوْلُونُ مَعْلُوفَةً مَعْلُقَةً وَأَن الكَوْلُونُ مَعْلُوفَةً مَعْلُقَةً بَعْلُوفَةً مَعْلُقَةً .

وَتَقُولُ فِي الْفَاءِ ؛ مَنْ يَأْزِنِي آتِهِ فَأَكَرِتُهُ عَلَى الْقَطَعُ مِنَ الْأُوّلُ وَعَطَفَ جَمَلَةً عَلى جَمَلَةً ؛ وكذلك « ثُمّ»(٣) .

<sup>﴿</sup> ١ ﴾ في سيبوية ج ١ ص ٤٤٤ ﴿ وَأَمَا مَايِشَجَرَمْ فَيْنَ الْحِبْرُومَيْنَ فَقُولَكَ إِنَّ ثَأْتُنِي ثُمْ تُسَأَلُفِي أَعْطَلُك ، وَإِنْ ثَأْتُنِي وَتُسَاطِنُنِي أَعْظَلُك . وَإِنْ ثَأْتُنِي وَتَسَأَلُنِي أَعْطَلُك ، وَإِنْ ثَأْتُنِي وَتُسَاعِدُنِي أَعْظَلُك .

وَذَلَكَ لَأَنَا هَٰذَهَ الحَرَوَ فَى يَشْرَكُنَ الآخر فَيهَا دَعَلَ فَيهَ الْأَوْلَ ، . وَلَا يَجْوَزُ فَى ذَأ أَلْفَعَلَ الرَّفَجَ . : \* ،

وقَالَ فَى صَ ٧٤٤ مَ وَاعَلَمُ أَنَّ (ثُمُ ) لأينضب بِها ، كَا ينضب بالواق والفاه ولم يجتلوها مَا يَضمر بعده ( أَنَ ) وليس يدخلها من المعانى ما يدخل فى الفاه وليس معناها معنى الواو ولكنّها تشرك ويبتدأ بَهَا واعلم أَنَّ (ثُمُ ) إذَا أَدْخَلُته عَلَى الفَعَل الذّي بينَ الحِرْومَين لم يكن إلا جزماً لأنه ليس مَا ينضب ، ولا يُحسن الابتداء . . » .

 <sup>(</sup>٢) آل غيران : ٤٥١ - في سيبوية ج١ ص ٧٤ ت وأما قولة على وجل (يغشى طائقة منكم وطائفة قد أهمتهم أنقسهم )
 فإنما وجهيؤ على أن يغشى طائفة منكم ، وطائفة في غده الحال: كأنه قال: إذ طائفة في غذه الحال فإنما عبمله وقتاً ولم يرد أن يجتملها
 وأو غطف إنما هي زار الابتداء ، ،

<sup>؟ ﴾ ﴾</sup> في سيبويه جـ ١ ض ٤٤٧ ٪ فإذًا أنقضي الكَلامَ ثُمْ جِئْتَ بـ (ثُمُّ) ، فإنْ شُئْتَ جَزْمتُ ، وإنْ شُئْتَ رفعتُ و كَفْلُكَ الواو

وإنّما جاز الإضار هاهنا ، ولم يجز حيث كانا متوسطين بين الجزاء وجوابه ؛ لأنّ الكلام قد تَمَّ فاحتمل / الاستثناف ، ولا تكون الحال في «ثمّ ولا الفاء ؛ لأنّهما لا تكونان إلّا بُعْدُ . بِ الله أنّ الفاء ، والواو يجوز بعدهما النصب على إنهار وأنْ ، لأنّ الجزاء غير واجب آخِرُه إلّا بُوجوب أوّله . وقد تقدّم ذِكْرُنا لهذا في باب الفاء والواو .

وقد قرئ هذا الحرف على ثلاثة أوجه : ( يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ) بالجزم وهو أجودها ، ويليه الرفع ، ثمّ النصب . والأمر فيه على ما ذكرت لك(١) .

ولو قلت : من لا يأتني فيكرَمني آنه كان النصب جيّدا من أَجْل النفي . وصار كقولك : ما تأتيني فتُكرَمني : أَى كلَّما أَتيتني لم تُكرمني . فموضعُه لم تأتني مُكْرِما ،وها هنا ــ أَغْني في الجزاء ـــ إلى ذا يرجع إذا قلت : من لا يأتني فيكرمني آنه ، لأَنَّ معناه : من لا يأتني مكرما.

وقال :

ومَنْ لا يُقَدِّمْ رِجْلَهُ مُطْمَئِنَّ فَ فَيُثْرِتَهَا فِي مُسْتَوَى الأَرضِ يَزْلَقِ (١) /كأنَّه قال : من لا يقدّم رجْلَه مُثْبتا .

والفاءقال الله تعالى ( و إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لاينصرون ) وقال تعالى ( و إن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لايكونواأمثالكم ) إلا أنه قد يجوز النصب بالفاء والواو . » ..

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٢٢ من هذا الجزء وانظر التعليق وسيبويه ج١ ص ٤٤٨ .

<sup>(</sup>٢) تقدم في ص ٢٣ من هذا الجزء.

#### هذا باب

### ما يجوز من تقديم جواب الجزاءِ عليه وما لا يجوز إلّا في الشعر اضطراراً

أمًّا ما يجوز في الكلام فنحو: آتيك إن أتيتني ، وأزورك إن زُرْتَني . ويقول القائل : أتعطيني درهمًا ؟ فأقول : إن جاء زيد . وتقول : أنت ظالمٌ إنْ فَعَلْت . فإن قلت : آكى من أتانى ، وأصنعُ ما تصنعُ لم يكن ها هنا جزاء ؛ وذلك أنَّ حروف الجزاء لا يعمل فيها ماقبلها.

ولو قلت: آتي من أتانى ، للزمك أن يكون منصوباً بالفعل الذى قبلها . وهذا لا يكون ؛ لأنّ الجزاء منفصل كالاستفهام (١) ، ولو قلت: آتيك منى أتيتنى ، أو أقوم أين قمت – على أنْ تجعل «منى» و «أين» ظرفين لما بعدهما – كان جيّدا ، وكانتا منقطعتين من الفعل الأوّل ، لا أنّك لمّا ذكرته سدّ مسدّ جواب الجزاء . فإن أردت أن يكونا ظرفين لما قبلهما / استحال ؛ لأنّ الجزاء لا يعمل فيه ما قبله ؛ كما لا يعمل هو فيا قبله ؛ ألا ترى أنّك لا تقول : زيدا إنْ تَأْتِ يُكْرِمُك (١) ، ولا زيدا منى تَأْتِ تُحْبِبُهُ . فإذا كان الفعل ماضيا بعد حرف الجزاء جاز أن يتقدّم الجواب ؛ لأنّ «إنْ لا تعمل في لفظه شيئا ، وإنما هو في موضع الجزاء ، فكذلك جواب الجزاء .

ويَحُسُنُ في الكلام : إِنْ أَتَيْتَنَى لا تَوْمَنَّ ، وإِن لم تَأْتِنِي لأَغْضَبنّ .

<sup>(</sup>١) أنظر تعليل ذلك في شرح الكافية الرضي ج٢ ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) فى شرح الكافية الرضى ج٢ ص ٢٣٨ ، ولا يجوز عند البصريين تقديم معمول الشرط على أداة الشرط ، نحو : زيدا ان تضرب يضربك . وكذا معمول الجزاء فلا يجوز زيدا ان جثتى أضرب بالجزم بل إنماتقول : اضرب مرفوعاً ليكون الشرط متوسطاً وزيداً أضرب دالا على جزائه أى ان جنتى فزيدا أضرب وعلة ذلك كله إن لكلمة الشرط صدر الكلام كالاستفهام ولا يحوز أيضاً زيدا ان جاءك فأكرمه لما ذكرنا فى المنصوب على شريطة التفسير أن ما لا ينصب بنفسه لايفسر » .

فسيبويه يذهب إلى أنَّه على التقديم والتأخير ، كأنَّه قال : لأَغضبن إن لم تأتيى ولا تومن إن أتيتني (١) .

والذى قال لا يصلُح عندى ، لأنَّ الجواب في موضعه فلا يجب أن يقدَّر لغيره ، ألا ترى أنَّك تقول : يضرب غلامَه زيدً ، لأنَّ «زيد» في المعنى مُقَدَّم ، لأَنَّ حق الفاعل أن يكون قبل المفعول . واو قلت : ضرب غلامُه زيدًا \_ لم يجز ، لأَنَّ الفاعل في موضعه فلا يجوز أنْ يُقدَّر لغيره (٢) .

ولكن القولَ عندى أَنْ يكونَ الكلامُ إذا لم يجز في موضع الجواب مبتداً على معنى مايقع بعد الفاء ، فكأنَّكُ عَدَّرَته وأنت تريد الفاء (١٠) ؛ كما أنَّك تقول : أعجبنى الذي ضرب ٢٠٠٠ زيدا ، فإن جعلت الأَلف واللام في موضع الذي كان صلتُها على معنى صلة الذي لا على لفظها .

<sup>(</sup>١) في سيبويه جـ ١ ص ٤٣٦ « وزعم أنه لا يحسن في الكلام ان تأتني لأفعلن من قبل أن ( لأفعلن ) تجيء مبتدأة ، ألا ترى أن الرجل يقول : لأفعلن كذا وكذا فلو قلت : إن أتيتني لأكرمنك ، وإن لم تأتني لأنحنك جاز » .

صريح كلام سيبويه أن هذا نما اجتمع فيه القسم والشرط ، وتقدم القسم فالجواب له ولام التوطئة محذونة . قال ج ١ ص٣٣٤ ي فلو قلت : إن أتيتني لأكرمنك ، وإن نم تأتني لأنمنك جاز ، لأنه في معني : لئن أتيتني لأكرمنك ، ولئن لم تأتني لأنمنك ، ولابد من هذه اللام مضمرة أو مظهرة لأنها لليمين » .

والسيرافي ردد كلام المبرد فقال : فيه وجهان : أحدهما : تقدير الفاء ، أي : إن أتيتي فلأفعلن ، والآخر نية التقديم كأنه قال : لأفعلن إن لم تأتي . . وانظر المغي لابن هشام ج ٢ ص ١٧٢

<sup>(</sup> ٢ ) كلام المبرد هنا صريح لا يحتمل تأويلا في أنه لا يجوز عنده تقديم الفاعل المتصل به ضمير المفعول على المفعول وقد أعاد هذا الحديث في الجزء الرابع ص ٤٢٤ من الأصل وجعله من المحال قال : « ألا ترى أنك تقول : ضرب غلامه زيد ؟ لأنّ الغلام في المحتمد لا يجوز أن ينوى به غير ذلك الموضع » .

والرضى ينسب الى المبرد أنه أجاز ذلك مع الأخفش . وفى شرح الكافية ج ٢ ص ٥ ﻫ ما أجازه المبرد والأخفش من نحو ضرب غلامه زيدا أعنى اتصال ضمير المفعول المؤخر بالفاعلى المقدم ليس بأضعف نما ارتكبه البصرية . .» والمرزبانى فى الموشح ص ٢١ ينقل عن المبرد أن مثل ذلك ردى. عند أهل العربية وربما جاز فى الضرورة .

<sup>(</sup>٣) في المنتي ج ٢ ص ٤٨ : ﴿ أقوم من نحو قولك : إن قام زيد أقوم : المبرديري أنه على إضمار الفاء ، وسيبويه يرى أنه مؤخر من تقديم وأن الأصل أقوم ان قام زيد ، وأن جواب الشرط محذوف ويؤيده الترامهم في مثل ذلك كون الشرط ماضياً ينبني على هذا مسألتان ، إحداهما : أنه هل يجوز زيدا أن اتاني أكرمه بنصب زيد فسيبويه يجيزه ، كا يجيز زيدا أكرمه إن أتاني والقياس المنع عند المبرد ، لأنه في سياق أداة الشرط ، فلا يعمل فيها تقدم على الشرط فلا يفسر عاملا فيه .

تقول : أعجبي الضاربُ زيدا ، لأنَّ الأَلف واللام للأَساء ، فلا يُليان «ضرب» ؛ لامتناع ما يكون للاساء من الأَفعال .

فمن ذلك قول زُهير :

وإِنْ أَتَاهُ خَلِيلٌ يومَ مسأَلة يقولُ : لا غائبٌ ما لى ولا حَرِم (١)

فقوله : «يقول» على إرادة الفاء على ما ذكرت لك.

ومن ذلك قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَوِينِ . فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَوِينِ . فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَوِينِ . فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَوِينِ (٢٦) الفاء لابد منها في جواب وأمَّا ، فقد صارت ها هنا جوابا لها ، والفاء وما بعدها يسدّان مسدَّ جواب وإنْ .

ولو كان هذا في الكلام : أمًّا إن كان زيد عندك فله درهم ، لكان تقديره : مهما يكن من

الثانية : أنه إذا جيء بعد هذا الفعل المرفوع بفعل معطوف هل يجزم أو لا ؟ فعل قول سيبويه لا يجوز الجزم ، وعلى قول
 المبرد ينبغي أن يجوز الرفع بالعطف على لفظ الفعل والجزم بالعطف على محل الفاء وما بعدها والتقدير فأنا أقوم » .

وانظر المني أيضاً في ج ٢ ص ٦٩ وشرح الكافية ج ٢ ص ٢٤٣ والبحر المحيط ج ٢ ص ٢٦٨ – ٢٦٩ .

<sup>(</sup>۱) استثهد به سيبويه ج۱ ص ۴۳۱ على رفع الفعل (يقول) على نية التقديم والتأخير . الحليل : من الحلة وهى الفقر . البيت من قصيدة لزهير فى ملح هرم بن سنان . الديوان ص ١٤٥ – ١٦٣ والسيوطى ص ٢٨٣ – ٢٨٤ ، والكامل ج٢ ١٠٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) الواقمة : ٩٠ – ٩١ . في سيبويه ج ١ ص ٤٤٢ وأما قوله عز وجل : (وأما إن كان من أصحاب اليمين . فسلام لك من أصحاب اليمين ) ، فإنما هو كقولك : أما غداً فلك ذاك وحسنت ( إن كان ) لأنه لم يجزم بها ، كما حسنت في كقوله : وأنت ظالم إن فعلت » .

وفى شرح الكافية ج ٢ ص ٢٤٢ ه وأما ( أما ) فإن كانًا بعدها ( من ) أو ( ما ) أو ( أى ) وبعدها فعل مضارع فإنه يقبح جملها شرطية ، لأن الجواب لاما دون كلمة الشرط التي بعدها ، ويقبح جزم الشرط مع أنه لا جواب له ظاهراً كما قلنا في آتيك إن تأتني فالأولى جملها موصولة نحو أما من يأتيني فإني أكرمه .

و إن كان بعدها ماض جاز جعلها شرطية وموصولة نحو أما من أتانى فإنى أكرمه قال تعالى : ( فأما إن كان من المقربين . فروح وريحان ) » .

فى البحر المحيط ج ٨ ص ٢١٦ : ( وإذا اجتمع شرطان كان الجواب السابق مهما وجواب الثانى محذوف ، ولذلك كان فعل الشرط ماضى الفظ أو مصحوباً بلم ، وأغى عنه جواب أما . هذا مذهب سيبويه ، وذهب أبو على الفارسي إلى أن الفاء جواب ( إن ) وجواب أما محذوف وله قول موافق لمذهب سيبويه ، وذهب الأخفش إلى أن الفاء جواب لأما والشرط معاً ( وانتظر أمالي الشجري ج ١ ص ٣٥٦ وشرح الكافية للرضي ج ٢ ص ٣٦٩ .

شيء فلزيد درهم إن كان عندك ؛ لأن «أمّاء فيها معنى الجزاء / واقع ولابُدّ من الفاء . ٢٠٧ وتقديرها ما ذكرت لك .

أَلَا ترى أَنَّكَ تقول : أَمَّا زيد فمنطلق ، (فَأَمَّا الْيَتِيم فلَا تَقْهَرُ) فالمعنى : مهما يكن من شيء فلا تقهرِ اليتيمَ .

ولو اضطرُّ شاعر فحلف الفاء وهو يريدها لجاز ؛ كما قال :

أَمَّا النِّيتَالُ لا قِتْسَالَ لَدَيْسَكُمُو ولكنَّ سيْرًا في عِراضِ المَوَاكِبِ(١)

وأمّا مالا يجوز إِلّا في الشعر فهو : إِن تأْتِني آتيكَ ، وأنت ظالم إِن تَأْتِني ؛ لأَنّها قـد جزمت<sup>(۱)</sup> ، ولأَنَّ الجزاء في موضعه ، فلا يجوز في قول البصريّين في الكلام إِلّا أَن توقع الجواب فعلًا مضارعاً مجزوما أو فاء ؛ إِلّا في الشعر .

فأما إِنْ تَأْنِي أَتيتك ، فإِنَّ بعضهم قد يُجيزه في غير الشعر (٢) ؛ كما أجازوا إِن أَتيتني آتِك . وقد مضى قولنا في الفصل بينهما .

قال الشاعر على إرادة الفاء:

وإنَّى متى أَشْرِفْ على الجانِبِالذي بهِ أَنْتِ مِنْ بَيْنِ الْحَوَانِبِ نَاظِرُ (١)

<sup>(</sup>١) العراض : جمع عرض بضم العين وسكون الراء بمعنى الناحية .

المواكب : الجماعة ركبانا أو مشأة ، وقيل ركاب الإبل للزينة .

حذف اسم ( لكن ) . وسيراً مفعول مطلق حذف عامله . في عراض متعلق بالفعل المحذوف والبيت للحارث بن خالد المخزومى . وانظر الحزانة ج ١ ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٢) في سيبويه ١ : ٤٣٦ : « وقبح في الكلام أن تعمل ( إن ) أو شيء من حروف الجزاء في الأفعال ، حتى تجزمه في اللفظ ، ثم لا يكون لها جواب ينجزم بما قبله ، ألا ترى أنك تقول : آتيك إن أتيتني ، ولا تقول : آتيك إن تأتني إلا في شعر»

<sup>(</sup> ٣ ) فى شرح الكافية للرضى ج ٢ ص ٢٣٢ ﻫ ومثله قليل لم يأت فى الكتاب العزيز وقال بعضهم : «لايجىء إلا فى ضرورة شعر » .

ويرى ابن مالك جوازه في الاختيار قال في كتابه التوضيح والتصحيح ص ١٥ – ١٦ : « والصحيح الحكم بجوازه مطلقاً لثبوته في كلام أفصح الفصحاء وكثرة صدوره عن فحول الشعراء » ثم ذكر هذه الأحاديث :

<sup>«</sup>من يقم ليلة القدر غفر له ، وقول عائشة رضى الله عنها : «إن أبا بكر رجل أسيف متى يقم مقامك رق » ثم ذكر شواهد ن الشعر .

<sup>(</sup>٤) استشهد به سیبویه ج ۱ ص ۲۷ و تقدیره عنده : و إنی ناظر متی أشرف ، علی التقدیم والتأخیر . و المبرد یری أنه علی حذف الفاء وسیبویه یقول فی ص ۴۳۸ و لو أرید به حذف الفاء جاز . یقول : لکلنی بك لا أنظر إلی سواك .

TOA

/ وهو عندى على إرادة الفاء . والبصريّون يقولون : هو على إرادة الفاء ، ويصلحُ أَن يكون على التقديم ؛ أَنْ : وإنى ناظر متى أُشْرِفْ .

وكذلك قولُ الشاعر :

يا أَقْرَعُ بِنَ حَابِسٍ يَا أَقْسَسَرَعُ إِنَّكَ إِنْ يُضْرِعُ أَخُوكَ تُصْرِعُ<sup>(۱)</sup> وقال آخو :

فقلتُ : تَحمَّلْ فَوْقَ طَوْقِك،إِنَّهَا مُطَبَّعَةٌ مَنْ يأْتِها لا يَضِيرُها (١٦) يريد : لا يضيرُها مَنْ يَأْتِها .

وأمَّا قولُ عبد الرحمن بن حسَّان :

مَنْ يَفْعَلِ الحَسَنَاتِ اللهُ يَشْكُرُهَا والشَّرُ بِالشَّرُ عَنْدَ اللهِ مِثْلانِ (؟) فلا اختلاف بين النحويين في أنَّه على إرادة الفاء ؛ لأنَّ التقديم فيه لا يصلحُ.

والبیت لذی الرمة و انظر الحزانة ج ۳ ص ۱۶۵ – ۱۶۹ والدیوان ص ۳۷ – ۱۶ (طبع بیروت).
 وهو من قصیدة طویلة فی دیوانه طبعة کمبریج ص ۲۳۹ – ۲۵۷.

<sup>(</sup>١) استشهد به سيبويه ج ١ ص ٤٣٨ على التقديم والتأخير والتقدير عنده : أنك تصرع ان يصرع أخوك والجواب محذوف .

والرجز لعمرو بن خثارم البجلي وله قصة طويلة أنظر الخزانة جـ٣ ص ٣٩٦ – ٤٠٠ وذكر في جـ٣ ص ٦٤٣ ، جـ ٤ ص ٤١ه والكامل جـ٢ ص ١٠٩ ، والروض الأنف جـ١ ص ١٠ ، ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) استشهد به سيبويه ج ١ ص ٤٣٨ على أن التقدير : لا يضير ها من يأتها . ثم قال أيضاً عنه : ولو أريد به حذف الفاء جاز .

مطبعة : ملئت وطبع عليها . يصف قرية كثيرة الطعام .

والبيت لأبي ذؤيب وانظر الحزانة جـ ٣ ص ٦٤٧ وديوان الهذليين جـ ١ ص ١٥٤ وشرح الحماسة جـ ٣ ص ٦٨ .

<sup>(</sup> ٣ ) استشهد به سيبويه ج ١ ص ١٣٥ على حذف الفاء لضرورة الشعر وقال u وسألته عن قوله: إن تأتني أنا كريم فقال : لا يكون هذا إلا أن يضطر شاعر w .

وقال في ص ٤٣٧ « وكما قالوا في اضطرار ان تأتني أنا صاحبك يريد معني الفاء » .

والبيت نسبه سيبويه لحسان بن ثابت ، ولم أجده في ديوانه .

ونسب فى الحزانة لابنه عبد الرحمن بن حسان كما صنع المبرد هنا . ورواه جماعة لكمب ابن مالك الأنصارى وانظر السيوطى ص ٦٥ وشواهد الكشاف ص ٣١٠ ، والروض الأنف ج ١ ص ٢٨٦ ٪

المبرد مع سيبويه في أن هذا البيت على تقدير الفاء و لايصلح فيه غير ذلك . وابن هشام و العيني و السيوطي ينسبون إلى المبرد أنه منع حذف الفاء حتى في الشعر في المغنى ج ١ ص ١٤١ ه الفاء قد تحذف الضرورة كقوله : ه من يفعل الحسنات الله يشكرها ه وعن المبرد أنه منع من ذلك حتى في الشعر ، وزعم أن الرواية :

من يفعل الحسير فالرحمن يشكره ٥

وكذلك قال السيوطي ص ٥٦ والعيني ج ٤ ص ٤٣٣.

المبرد لم يمنع حذف الفاء في الشعر ، و اختار أن تخرج الأبيات التي قال عبها سيبويه أنها على التقديم و التأخير– على حذف الفاء كما تقدم ذلك .

نعم أن المبرد في نقده لكتاب سيبويه قال : أن حذف الفاء إنما يجوز في الشعر على ضعف . قال ذلك نقداً على قول سيبويه ج ١ ص ٣٩٧ : « وإن شئت قلت : أيها تشأ لك فتضمر الفاء فقال المبرد : وهذا خطأ وإنما يجوز في الشعر على ضعف كما ذكر في باب الجزاء وهو قوله : من يفعل الحسنات الله يشكرها. . على أن الأصمعي ذكر أن البيت : من يفعل الحبر فالرحمن يشكره. وهذا في الشعر كما وصفت لك أيضاً من الضعف .

هذا هو نقد المبرد على عبارة سيبويه وكرر نقده في مسألة أخرى لما قال سيبويه : « وسألته عن ( ان تأتني أنا كريم ) فقال : «لا يكون هذا إلا أن يضطر شاعر » فقال المبرد : هذا نقض أجازته : ( أيها تشاء لك) .

رانظر الانتصار ص ١٩٥ - ١٩٧ .

( ملاحظة : عبارة سيبويه التي نقدها المبرد أيها تشاء ساقطة من النسخة المطبوعة في بولاق ج 1 ص ٣٩٧ ولو خلت منها نسخ الكتاب لنبه على ذلك ابن ولاد كما فعل ذلك مراراً في رده على المبرد ) .

### هذا باب

## ما تحتمل حرف الجزاءِ من الفَصل بينها وبين ما عملت فيه

أمَّا «إنْ» إذا لم تجزم فالفصل بينها وبين ما عملت فيه فى الظاهر جائز (١) بالاسم. وذلك توله : إن الله أمْكَنَنى من فلان فعلتُ ، / وإنْ زيدٌ أتانى أكْرَمْتُه ؟ كما قال الشاعر :

ع عَاوِدْ هَرَاةَ وَإِنْ مَعْمُورُها خَرِبَا<sup>(٢)</sup>،

وإنّما تفسير هذا : أنّك أضمرت الفِعُل بينها وبين الاسم ، فتقديره : إن أمكنني الله من زيد ، وإنْ خَرِب معمورُها . ولكنّه أضمر هذا ، وجاء بالفعل الظاهر تفسير ماأضمر ، وأولم يُضمر لم يجز ؛ لأنّ الجزاء لا يكون إلاّ بالفِعُل . وإنّما احتملت «إنْ » هذا فى الكلام ، لأنّها أصل الجزاء ، كما تحتمل الألف فى الاستفهام تقديم الاسم فى نحو قولك : أزيدٌ قام ؟ لأنّها أصل الاستفهام . أو وقلت : هل زيد قام ؟ لم يصلُح إلاّ فى الشعر (٣) ؛ لأنّ السؤال إنّما هو عن الفِعْل ، وكذلك

<sup>(</sup>۱) في سيبويه ج ١ ص ٧٥٤ « واعلم أن حروف الجزاء يقبح أن تتقدم الأسماء فيها قبل الأفعال و ذلك لأنهم شهوها بما يجزم عا ذكرنا إلا أن حروف الجزاء قد جاز ذلك فيها في الشعر ، لأن حروف الجزاء يدخلها ( فعل ) و ( يفعل ) ويكون فيها الاستفهام فتر فع فيها الأسماء وتكون بمزلة الذي فلما كانت تصرف هذا التصرف وتفارق الجزم صارعت ما يجر من الأسماء التي إن شئت استعملها غير مضافة نحو ضارب عبد الله ، لأنك إن شئت نونت ونصبت ، وان شئت لم تجاوز الاسم العامل في الآخر يعلى ضارب فلذلك لم تكن مثل (لم) و (لا) في النهي و ( اللام ) في الأمر لأنهن لايفارقن الجزم ويجوز الفرق في الكلام في ( إن ) إذا لم تجزم في الفعل . . فإن جزمت في الشعر لأنه يشبه بلم . » .

وعقد في الانصاف مسألة لهذا ص ٢٥٩ – ٣٦١ .

<sup>(</sup> ۲ ) استشهد به سيبويه ج ۱ ص ۷ ه کا فعل المبر د والفصل هنا جائز فی الاختيار لأن الفعل ماض .

وقال ياقوت : هراة : مدينة عظيمة من أمهات مدن خر**اس**ان زارها سنة ٢٠٧ وانظر شرح الحاسة ج١ ص ١٧٠ وبقيته : وأسعد اليوم مشغوفاً إذا طربا . وهي أبيات أربعة ذكرها ا**لل**سان ( هراة ) قالها شاعر من أهل هراة لما افتتحها عبد الله بن خازم سنة ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) في سيبويه ج ١ ص ٥ ه و اعلم أن حروف الاستفهام كلها يقبح أن يصير بعدها الإسم إذا كان الفعل بعد الإسم . . . . لو قلت : هل زيد قام ، وأين زيد ضربته ؟ لم يجز إلا في الشعر ، فاذا جاء في الشعر نصبته إلا الألف فانه يجوز فيها الرفع . . . . وانظر ص ١ ه من سيبويه أيضاً .

منى زيدٌ خرج ؟ وأين زيدٌ قام ؟ وجميع حروف الاستفهام ـ غير أافِ الاستفام ـ لا يصدُح فيهنَّ إذا اجتمع اسم وفِعْل إلَّا تقديمُ الفِعْل ، إلَّا أن يَضطر الشاعر .

والفِعْل فى الجزاء أَوْجَبُ ؛ لأَنَّ الجزاء لايكون إلَّا بالفِعْل بوالاستفهام قد يكون عن الأَمهاء بلا فِعْل / ، تقول : أزيد أخوك ؟ ؟ أزيد فى الدار ؟ ولا يكون مِثْلُ هذا فى الجزاء وسائر ٢ حروف الجزاء سوى «إنْ». لا يجوز فيها هذا فى الكلام ولا فى «إنْ» إذا جزمت . لا تقول : مَنْ زيد يأتِه يُكْرِمْه ، ولا إنْ زيد يأتِنى آتِه ، ولا أين زيد أَتافى أتيته ، ولا مَنْ زيد أَتاه أكرمه . فإن اضطر شاعر جاز فيهن الفصل ، جزمْن أو لم يجزِمْن .

وجاز ذلك في حروف الجزاء دُونَ ساڤر عوامل الأَفعال ؛ لأَنَّه يقع بعدهنّ المستقبل والماضي. ولا يكون ذلك في غيرهنّ من العوامل. فلمّا تَمكَنَّ هذا التَّمكُنَ احتملَنْ الإِضهار والفصل.

فممّا جاء في الشعر قولُه :

صَعْددةٌ نابِتَدةٌ في حائِسرٍ أَيْنَما الربحُ تُميِّلُها تَولْ(١)

وقال الآخر :

فَمَنْ نَحْنُ نُوْمِنْهُ يَبِتْ وهُو آمِنٌ ومن لا نُجِرْهُ يُمْسِ مِنَّا مُفَزَّعًا(٢)

<sup>(</sup>١) استشهد به سيبويه ج ١ ص ٤٥٨ على تقديم الإسم على الفعل مع أينما للضرورة .

الصمدة ؛ القناة التي تنبت مستوية فلا تحتاج إلى تثقيف وتعديل . الحائر ؛ المكان المطمئن الوسط المرتفع الحروف ، وإنما قيل له حائر لأن المياه تتحير فيه .

وصف امرأة فشبه قدها بقناة وجعلها في حائر ، لأن ذلك أنعم لها وأشد لتثنيها إذا اختلفت الريح .

والبيت من قصيدة لابن جميل ، أنظر الحزانة ج ١ ص ٧٥٧ – ٥٥٨ وأمالى الشجرى ج ١ ص ٣٣٢ والإنصاف ص ٣٦٠ و ونسبه الجوهرى والأعلم إلى الحسام بن صداء الكلبي .

<sup>(</sup>٢) استشهد به سيبويه ج١ ص ٤٥٨ على ما تقدم قبله .

وفى المغنى ج ٢ ص ٨٥ ه قولنا : إن الجملة المفسرة لا محل لها من الإعراب - خالف فيه الشلوبين فزعم أنها بحسب ما تفسره ، فهى في نحو : زيدا ضربته لا محل لها ، وفي نحو : (إنا كل شيء خلقناه بقدر) . . في محل رفع . وقال : فمن نحمن نفرمنه . . فظهر الجزم ، وكان الجملة المفسرة عنده عطف بيان أو بدل ، ولم يثبت الجمهور وقوع البيان والبدل جملة » .

و في البغداديات لأبي على أن الحزم في ذلك بأداة شر ط مقدرة .

والبيت لهشام المرى ، ونسب إلى مرة بنُ كعب بن لؤى .

أنظر الخزانة جـ ٣ ص ٦٤٠ – ٦٤١ والإنصاف ص ٣٦٠ .

#### وقال الآخر :

# فمنى واغِلُ يَنْبَهُمْ يُحيِّسو ، وَتُعْطَفْ عليه كأنس الساق (١)

/ واعلم أنَّ المفعول إذا وقع في هذا الموضع وقد شُغِلَ الفعل عنه انتصب بالفعل المضمر ، لأنَّ الذي بعده تفسير له ؛ كما كان في الاستفهام في قولك : أزيدًا ضربته ، (أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَبِعُهُ) (٢) . وذلك قولك : إنْ زيدًا تَرهُ تُكْرِمُه ، ومنْ زيدًا يأتِهِ يُعْطِهِ ، وإنْ زيدًا لقيتُه أَكْرِمْتُهُ ، وكذلك «إذا ي لأنَّها لا تقع إلَّا على فِعْل . تقول : إذا زيدا لقيته فأكرِمْه ، قال : لا تَجْزَعِي إنْ مُنْفِسًا أَمْلَسَكْنَهُ وإذا هَلَكْتُ فعندَ ذلكِ فاجزَعِي (١).

وقال الآخر :

إِذَا ابِنَ أَلِى مُوسَى بِلالًا بَلَغْتِسِهِ فَقَامَ بِفَاسٍ بِيْنَ وِصْلَيْكِ جَازِرُ (1)

(١) من شواهد سيبويه أيضاً على ما تقدم .

الواغل : الداخل على الشرب من غير دعوة وهو بمنزلة الوارش في الطعام . ينجم : ينزل جم .

والبيت من قصيدة لعدى بن زيد العبادى ، أنظر الحزانة ج 1 ص ٥٦ - ٢ - ٧ . ٤ .

وأمالي الشجري ج ١ ص ٣٣٢ والانصاف ص ٣٦٠ وحماسة البحثري ص ١٤٠ .

(٢) القبر : ٢٤. وفي سيبويه ج ١ ص ١٥ و فأما الألف فتقديم الإسم فيها قبل الفعل جائز . . وذلك لأنها حرف الاستفهام الذي لا يزول عنه وليس للاستفهام في الأصل غيره a وقال في ج١ ص ٥٦ ه باب ما ينتصب في الألف تقول : أعبد القد ضربته ، وأزيدا مررت به . . في كل هذا قد أضمرت بين الألف والإسم فعلا . . a .

(٣) استثهد به سيبويه ج ١ ص ٦٧ على نصب ( منفسا ) باضهار فعل يدل عليه المذكور .

شيء نفيس ومنفوس ومنفس بالضم : يتنافس فيه ويرغب .

« فعند ذلك فاجزعي » ، قال أبو على : الفاء الأولى زائدة ، والثانية فاء الجزاء ثم قال : اجمل الزائدة أجما شئت .

البیت آخر قصیدة للنمر بن تولب یصف نفسه فیها بالکرم ویعاتب زوجه علی لومها فیه وکمان أضافه قوم فی الحالهلیة فعقر لهم أربع قلائص واشتری لهم زق خمر ، وانظر الحزانة ج ۱ ص ۱۵۲ ، ۴۵۰ ، ۳ ص ۲۹۲ ، ج ۴ ص ۴۱۰ وأمالی الشجری ج ۱ ص ۳۳۲ والمغی ج ۱ ص ۱۵۲ ، ج ۲ ص ۸۵ والعیبی ج ۲ ص ۳۵۵ والکامل ج ۷ ص ۲۰۰ .

(٤) استشهد به سيبويه ج ١ ص ٤٢ برفع ابن و بلال .

وقال الأعلم: «و (اذا) مما يكون الاسم فيه ميبنيا على الفعل خاصة . فأما أن يكون سيبويه رحمه الله - يعتقد فيها هذا ويذكر النصب هنا بعدها وإن كان الباب مما بجوز فيه الرفع والنصب . . وأما أن يكون مذهبه جواز الرفع والنصب بعد (إذا) وإن كان فيها منى الشرط لأنها غير عاملة ، ولأن تقديم الإسم فيها على الفعل حسن ويكتنى بما في جملة الإبتداء من ذكر الفعل فستنفى بذلك عن أن يليها الفعل وكلا المذهبين حسن صحيح » .

ولو رفع هذا رافع على غيرالفِمْللكانخطا ، لأنَّ هذه الحروف لا تقع إلَّا على لأَ فعال . ولكن رفعه يجوز على ما لاينقض المفى ، وهو أَنْيُضمر «بُلِغَ» ، فيكون إذا بُلِغ ابنُ أَبى موسى . وقوله : «بَلَغْتِه» إظهارٌ للفعل وتفسيرٌ للفاعل .

وأقول: أن سيبويه صرح بجواز رفع الإسم بعد ( إذا ) الشرطية في ج 1 : ص ٤ ه وسيمتر ض عليه المبرد في هذا .

الوصل -- بكسر الوأو : المفصل ، وهو ملتق كل عظمين ، والمراد بوصليها المفصلان اللذان عند موضع نحرها .

وفى الحزانة : « يقدر على مذهب المبرد فى رواية رفع ( ابن ) إذا بلغ إبن أبي موسى بالبناء المفعول فيكون ابن نائب فاعل لهذا الفعل المحذوف ، و ( بلال ) ينبنى أن يكون بالرفع لأنه بدل من إبن أو عطف بيان له . وقد رأيته مرفوعا فى نسختين صحيحتين من إيضاح الشعر لأبي على الفارسى إحداهما بخط أبي الفتح عبان بن جى – « وفى نسخ المفى وغيره نصب ( بلال ) مع وفع ( ابن ) قال الدمامينى : « بلالا » منصوب بفعل محذوف آخره يفسره بلغته . وقد روى بنصب ابن وبلال وهو كذلك فى وفع ( ابن ) قال الدمامينى : « بلالا » منصوب بفعل محذوف آخره يفسره بلغته . وقد روى بنصب ابن وبلال وهو كذلك فى المكامل ج ٧ ص ٢٥١ و جعل سيبويه المرفوع مبتدأ قال النحاس : وغلطه المبرد ، لأن ( إذا ) بمنزلة حروف الحجازاة فلا يجوز أن يرتفع ما بعدها بالابتداء .

فقام بفأس جواب إذا و دخلت الفاء على الفعل الماضي لأنه دعاء .

والبيت من قصيدة طويلة لذى الرمة في مدح بلال بن أبي بردة . وقد عيب عليه قوله هذا في مجازاة ناقته ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصارية التي نذرت نحر ناقتها إن نجت عليها من الأسر : لبشها جزيتها .

أنظر الحزانة ج ۱ ص ٥٥٠ – ١٥١ الحصائص ج ۲ ص ٣٨٠ أمالى الشجرى ج ١ صُ ٣٤ السيوطي ص ٢٢٦ والديوان ص ٣٧ – ٤٠ وفي طبعة كبر دج ص ٢٥٣ برفع ابن وبلال .

0 0

المبرد كان اعترض عل سيبويه في تجويزه رفع الإسم بالإبتداء بعد ( إذا ) الشرطية وبتى على رأيه في المقتضب وننقل هنا نقد المبرد ورد ابن ولاد عليه في الانتصار ص ٣٤ – ٣٧

ومن ذلك قوله : والرفع بعد ( إذا ) و ( حيث ) جائز ( سيبويه ج ١ ص ٤ ه ) في مثل حيث زيد لقيته فأكرمه و إذا زيد تلقاه فأكرمه .

قال محمد : أما (حيث) فلا بأس بابتداء الإسم بعدها ، لأنك قد تقول : جلست حيث عبد الله جالس ، وأما (إذا) هذه فابتداء الإسم بعدها محمل المن على مدي الله أنك لا تقول ، اجلس إذا عبد الله جالس وقد نقض هذا قوله : إذا كانت ظروف الزمان في معي الماضي فأضفها إلى الفعل إن شئت وإن شئت قالى الإبتداء والحبر لأنها في معي إذ – وإذ تضاف إلى ما ذكرت وإذا كانت بمعي إذا فلا تضفها إلا إلى الفعل لأن إذا لا تضاف إلا إليه . (أنظر سيبويه ج 1 ص ٤٦١) . . وقد أجاز في غير هذا الباب المرفع في هذا البيت (ج 1 ص ٤٦١) .

إذا ابن أبى موسى بلال بلغته فقام بفأس بين وصليك جازر

ولا يجوز الرفع عل ما ذكر ، لأنه يرفعه بالإبتداء ، ولكن يجوز عل أن يضمر « بلغ » وتعبير ، بقوله بلغته ومثل إجازة الرفع في أن قوله ( ص ٢٧ ) . وكذلك : «لا تجزعي إن مُنْفِسٌ أهلكته ، على أن يكون المضمر «هُلِك، .

وكذلك هذه الآياتُ كلُّها ، وهي : (إِذَا / السَّمَاءُ انْشَقَتْ)(١) و (إِذَا الشَّمْسُ كُوَّرَتْ (١)) وإِنَّما المعنى ــ والله أعلم ــ إذا كُورَتْ الشمسُ ، وإذا انشقَّت الساءُ .

والجواب في جميع هذا موجود ، لأنَّ هذه لا تكون إلَّا بأَّجوبة . فالجواب في قوله :

والقول فيه منى رفع : أن يكون على إضارك ( هلك ) أى : أن هلك منفس وتفسير ، بقوله هلكته وهذا التفسير في البيتين قول أبي عنان .

ورد ابن و لاد على المبر د بقوله :

قال أحمد : وقوله : ابتداء الإسم بعد (إذا ) ممال ، لا تقول : اجلس إذا عبد الله جالس – فهذا لا يجوز بهذا اللفظ ولا هو الذي أجاز و سيبويه وإنما يجيز مثل قولك : إجلس إذا عبد الله جلس فتكون الحملة بعد (إذا ) مبنية من إسم وفعل إلا أن تقدم الإسم على الفعل يقبح من جهة الترتيب فأما أن يكون محالا فلا ، ولكنه عند سيبويه من باب المستقيم القبيح واستقامته من جهة معناه ولفظه ، وقبحه من جهة ترتيبه ، لأنه أو لا قدم الإسم وأخر الفعل وهذا مثل قوله :

مسددت فأطولت المسدود وقلما وصسال على طول المستود يسوم

و حكم ( قلما ) أن يليها الفعل .

فأما قوله : أنه ناقض ، لأنه ذكر أن ظروف الزمان إذا كانت في منى الاستقبال لم تضفها إلا إلى الفعل ، لأن الغمل العلم الايضاف ظم يضف إذا إلى الفعل في المسألة التي ردها وهي قوله: إذا عبد الله تلقاه فأكره ، لأن الإضافة إلى الفعل إنما هي إضافة إلى الجملة والمهي سواء قدمت الإسم على الفعل أو الفعل على الإسم فالمعنى في ذلك واحد غير متغير ولا منتقض وإنما يقبح تقدم الإسم من جهة الترتيب لأن المهي مختلف فهو إذا قدم الإسم أو أخر إنما يضيف إلى تلك الحملة بعيجا ، لأنه لا فرق بين قولنا في المهي زيد قام ، وقام زيد وكذلك إذا زيد تلقاه ، وإذا تلتي زيدا فهو واحد في المهي ولو كانت (إذا) مضافة إلى الفعل دون الفاعل لكنا إذا قدمنا الإسم وأضفنا إليه دون الفعل أيضا خفضنا الإسم والم يكن ذلك كانت الإضافة إلى الجملة المبنية من إسم وقعل ، وكان المهي واحدا في الوجهين أعني تقديم الإسم وتقديم الفعل ، لأنهما قبل دخول (إذا) متساويان في المبني غير متساويين في جودة الترتيب فأما ما حكاء عن أبي عيان في تأويل البيتين على قول من رفعهما (إذا ابن أبي موسي بلال بلغته) (ولا تجزعي أن منفس أهلكته) من أنه يضعر إذا بلغ ابن أبي موسي . المنافذ على منفير ما ينصر وإنما يضعر مثل ما ينظير ليكون ما ظهر مفسرا المنافر من وهذا قول جيمهم ولو جاز ما ذكره الزمه أن يضمر فعلا ناصبا ، ويفسره بفعل رافع فيقول : أزيدا ضرب أبوه على معنى أهنت زيدا ضرب أبوه فان أجاز لك فهو نقض لحميع مذهبم . . » .

وأقول فبالرغم من دفاع ابن و لاد عن رأى سيبويه فا زال رأى المازني والمبرد قوياً .

- (١) الانشقاق: ١
- (٢) التـكوير : ١

(إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) (عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ)(١) . والجواب في قوله : (إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرتْ)(١) (عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وأَخَرَتْ) .

فَأَمَّا قُولُه : (إِذَا السَّهَاءُ انْشُقَّتْ . وَأَذِنَتْ لِربِّها وَحُقَّتْ) فقد قيل فيه أقاويل (٢) :

فقوم يقواون : (فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابِهُ بِيكِينِهِ) هو الجوابُ ، لأَنَّ الفاء وما بعدها جواب، كما تكون جوابا في الجزاء ؛ لأَنَّ «إِذَا» في معنى الجزاء . وهو كقواك : إذا جاء زيد فإنْ كلَّمك فكلَّمه . فهذا قول حسن جميل .

وقال قوم : الخبر محذوف ؛ لعلم المخاطب . كقول القائل عند تشديد الأَمْر : إذا جاء زيد ، أَىْ إذا جاء زيد علمت ؛ وكقوله : إن عِشْتُ ، ويَكِلُ ما بعدُ هذا إلى ما يعلمه الْخاطب . كقول القائل : او رأيت فلانا وفى / يده السيف .

وقال قوم آخرون : الواو فى مثل هذا تكون زائدة . فقوله : (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ . وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وحُقَّتْ) يجوز أن يكون (إِذَا الأَرضُ مُدَّتْ) والواو زائدة . كقواك : حين يقومُ زيدً حينَ يأتى عمرو .

وقالوا أيضا : إذا الساءُ انشقَت أُذِنتْ اربِّها وحُقَّت . وهو أبعد الأَّقاويل . أُعنى زيادة الواو<sup>(1)</sup> .

<sup>(</sup>١) أنظر البحر الحيط ج ٨ ص ٤٣٤ .

<sup>(</sup>٢) الاتفطار: ١٠

 <sup>(</sup>٣) ذكر المبرد في جواب (إذا) هنا ثلاثة أقوال وضمف منها واحدا وليس من بينها أن يكون الجواب قوله (فملاقيه)
 على تقدير فانت ملاقية كما نسب إليه ذلك أبو حيان في البحر المحيط ج ٨ ص ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٤) عقد الأنبارى فى الإنصاف مسألة للخلاف فى زيادة الواو ص ٢٦٨ – ٢٧٢ وصنيع المبرد هنا يشعر بأنه مع البصريين فى القول بعدم زيادة الواو وقد خرج الشواهد التى احتج بها الكوفيون لزيادة الواو على حذف الجواب ويقول : ان حذف الجواب معروف جيد كما قال عن زيادة الراو : إنها أبعد الأقاويل ونسب إليه الأنبارى بأنه يرى زيادة الواو مع الكوفيين قال :

ذهب الكوفيون إلى أن الواو العاطفة يجوز أن تقع زائدة وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش وأبو العباس المبرد α .

4

ومن قول هؤلاء : إنَّ هذه الآية على ذلك (فَلَمَّا أَسْلَمَا وتَلَّهُ لِلْجَبِينِ . وَنَادَيْنَاهُ (١) \_ قالوا : المعنى : ناديناه أَنْ يا إبراهيم . قالوا : ومثل ذلك فى قوله : (حَتَّى إِذَا جانوها وفُتِحَتْ أَبُوابُهَا وقَالَ لَهُمُ خَرَّنَتُهَا ) (١) . المعنى عندهم : حتَّى إذا جانوها فُتحت أبوابها ، كما كان فى الآية التى قبلها . فى مواضع من القرآن كثيرة من هذا الضَّرْب قولهم واحد ، وينشدون فى ذلك .

حَى إِذَا امْتَلَأْتُ بُطُونُكُ مُ وَرَأَيْتُمُ أَبْنَاءَكُمْ شَبُّوا وَقَلَبْتُمُ ظَهْمَ الْمِحَنُّ لِنَا إِنَّ الغَمَدُورَ الفاحِشَ الخِبُّ(٢)

قال : وإنما هو : قلبتم ظهر الجنّ .

/ وزيادة الواو غير جائزة عند البصريين ، والله أعلم بالتأويل . فأمَّا حذف الخبر فمعروف جيد من ذلك قوله ( وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطَّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ اللهُ اللهُ

وقال المبرد هنا في قوله تعالى (حتى إذا جاموها وفتحت ) المعنى عندهم حتى إذا جاموها فتحت هو حكاية لاستشهاد الكوفيين ثم أبطل هذا التقدير في الآيات والشعر بقوله : وزيادة الواو غير جائزة عند البصريين فأما حذف الحبر فمعروف جيد فتكون الآية عند المبرد بما حذف فيه جواب (إذا) والواو عاطفة على الجواب المحذوف . وينسب إلى المبرد أبن هشام في المغنى ج ٢ شيرى أن الواو واو الحال ، ويبطل ما نسبه ابن هشام إلى المبرد أيضا أن المبرد لا يرى أن تقع الحملة المصدرة بماض حالا من غير (قد) وجمل الحملة من قوله تعالى (أو جاموكم حصرت صدورهم) جملة دعائية لا حالية وقال : فأما القراءة الصحيحة فاتما هي : أو جاموكم حصرة صدورهم (أنظر ص ٤٤١ من الحزء الرابع) .

<sup>(</sup>١) الصافات: ١٠٣

<sup>(</sup> ٧ ) الزمر : ٧٧ . وفي سيبويه ج ١ ص ٤٥٣ : « وسألت الحليل عن قوله عز وجل ( حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها ) أين جوابها ؟ وعن قول الله عز وجل ( ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ) ( ولو ترى إذ وقفوا على النار ) فقال : ان العرب قد تترك في مثل هذا الحبر الحواب في كلامهم لعلم المخبر لأي شيء وضع هذا الكلام ؟ »

<sup>(</sup>٣) استشهد بالبیتین الفراء فی کتابه (معانی القرآنی) ج ۱ ص ۱۰۷ ، ۲۳۸ علی زیادة الواو فی جواب إذا وکذلك فی مجالس ثملب ص ۷۶ .

الحب بكسر الحاء وفتحها : الحداع . ولم ينسب لقائل . وانظر مشكل القرآن ص ١٩٨ والإنصاف ص ٢٦٩ وأمالى الشجرى ج ١ ص ٣٥٨ والحزانة ج ٤ ص ١٤ والضرائر ص ٣٩٨ وشرح المعلقات لابن الأنبارى ص ٥٥ .

 <sup>(</sup>٤) الرعد : ٣١ . ويقول في كتابه (ما اتفق لفظه واختلف معناه) ص ٣٠ عن هذه الآية : خبره عنه ألمفسرين:
 لكان هذا القرآن .

قال الراجز :

لَوْ قَدْ حَدَاهُنَّ أَبِسُو الجُسسُودِيُّ بِسَرِجُنِي الرَّوِيُّ مَسْحَنْفِسِرِ الرَّوِيُّ مَسْحَنْفِسِرِ الرَّوِيُّ مَسْتَوِيَاتٍ كَنْسَسُوى البَسرُنِيَّ (1)

لم يأتِ بخبر لِعلم المخاطب. ومثل هذا الكلام كثير ولا يجوز الحذف حتَّى يكون المحذوف معلوما مما يدلُّ عليه من متقدّم خبر أو مشاهدة حال.

والمبرد يعبر عن حذف الحواب محذف الحبر فعل ذلك هنا وفي كتابه ( ما أتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المحيد)
 ص ٣٠ وذكر هذا الرجز هناك أيضا .

ونجد مثل هذا التعبير في كلام أبي عبيدة والاصمعي أنظر الأصمعي ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>١) هذا الرجز منسوب إلى أبى الجودى فى الحزانة جـ ٣ ص ١٧١ وهو غير منسوب فى الإقتضاب ص ٣٧٧ ، ٤٠٢ وفى الضرائر ص ٢٠٣ وفى اللسان . اسحتفر فى خطبته : إذا مضى واتسع فى كلامه والبرنى : ضرب من التمر أصفر مدور وهو أجود التمر .

### هذا باب

## الأفعال التى تنجزم لدخول معنى الجزاء فيها

وتلك الأَفعالُ جوابُ ما كان أمرا أو نهياً أو استخباراً ، وذلك / قولك : انْتِ زيداً يُكرِمْك، ولا تأتِ زيداً يكرِمْك، ولا تأتِ زيداً يكنُ خيراً لك ، وأين بيتُك أزْرْكَ ؟ .

وإِنَّمَا انجزمت بمعنى الجزاء<sup>(۱)</sup> ؛ لأَنَّك إذا قلت : اثننى أُكْرِمْك ، فإِنَّمَا المعنى : اثننى فإِنْ تأتنى أَكْرِمْك ، فإِنَّمَا المعنى : اثنى فإِنْ تأتنى أكرمْك ؛ لأَنَّ الإكرام إِنَّمَا يَجِب بِالإِتيان . وكذلك : لاتقم يكنْ خيراً لك ؛ لأَنَّ المعنى : فإِن لم تقم يكنْ خيراً لك . وأين بيتُك أَزُرْكَ ؟ إِنَّمَا معناه : إِن تُعلمنى أَزُرْكَ .

وقال الله عزَّ وجلَّ : (يا أَيُّهَا اللهِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارَة تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ ثمَّ ذكرها فقال : (تُؤمِنُونَ بِإللهِ) فلمَّا انقضى ذِكْرُها قال : (يَغْفِرْ لَكُمْ )(٢) ؛ لأَنَّه جواب لهل.

<sup>(</sup>۱) هناك رأيان فى جازم جواب الطلب : الحازم (ان) الشرطية المقدرة وهو مذهب سيبويه الحازم هو الطلب نفسه لما قام مقام أداة الشرط ، وهو مذهب الحليل ، وهذا هو نص كلام سيبويه ج ١ ص ٤٤٩ ه وإنما انجزم هذا الحواب كا انجزم جواب ان تأتى بأن تأتى لأنهم جعلوه معلقا بالأول غير مستغن عنه إذ أرادوا الجزاء ، كما أن ان تأتى غير مستغنية عن آتك ، وزعم الحليل : أن هذه الأوائل كلها فيها معنى ان فلذلك انجزم الحوب لأنه إذا قال : إنتى آتك فان معنى كلامه : ان يكن منك إتيان آتك وإذا قال : أين بيتك أزرك ؟ فكأنه قال : ان أعلم مكان بيتك أزرك لأن قوله: أين بيتك ؟ يريه به أعلمنى ، وإذا قال ليته عندنا يحدثنا فان معى هذا الكلام : ان يكن عندنا يحدثنا . . وإذا قال لو نزلت فكأنه قال : أنزل هو وانظر شرح الكافية الرضى ج ٢ ص ٢٤٧ فقد حكى ذلك أيضاً ، أما ابن هشام فى المغى ج ١ ص ١٨٧ وأبو حيان فى البحر ج ١ ص ١٧٧ فقد حكيا مذهب سيبويه ومذهب الحليل على أنهما مذهب واحد وهو الجزم بنفس الطلب والظاهر أن المبرد يرى رأى الحليل ويوضح هذا ما يقوله فى ص ١١٤ م ١٤٩ من الأصل واعلم أن جواب الأرم والنهى ينجزم بالأمر والنهى كا ينجزم جواب الحزاء وبالحزاء وذلك لأن جواب الأمر والنهى يرجم إلى أن يكون جزاء صحيحاً . . و

و إما انجزم جواب الاستفهام لأنه يرجع من الحزاء إلى ما يرجع إليه جواب الأمر والنهى وذلك قولك : أين بيتك أزرك ؟ لأن المني بأن أعرفه أزرك .

<sup>(</sup> ٢ ) الصف : ١٠ ، ١١ – أعرب المبرد هذه الآية هنا بأن جعل تؤ منون بيانا للتجارة ، ويغفر مجزوم لأنه جواب الاستفهام وأعاد هذا الاعراب في هذه الآية في ص ٤١٩ من الأصل؟ .

ء ابن الشجري وأبو حيان ينسبان إلى المبرد أنه أعرب يغفر جوابا لقوله ( تؤمنون ) لأنه خبر في معيى الأمر

وكذلك أعْطِى أكْرِمْك. وتقول: إنْتِنَى أَشْكُرْك ، والتفسير واحد. واو قلت: لاتَعْصِ اللهُ يُدْخِلْك الجنَّة ــ كان جيّدا ؛ لأَنَّك إنَّما أضمرتَ مِثْلَ مَا أَظهرت. فكأنَّك قلت: فإنك إن لاتَعْصِ يُدْخِلْك الجنَّة ، واعتبره بالفعل الذي يظهر في معناه ؛ ألا ترى أنَّك او وضعت / فِعْلا ٢٦٦ بغير نهى في موضع ( لاتعص الله) لكان ( أَطِع الله) .

واو قلت : لا تَعْصِ اللهُ يُدْخِلْكَ النارَ ــ كان محالا ؛ لأَنَّ معناه : أَطِع اللهُ . وقولك : أَطِعِ اللهُ يُدْخِلْكَ النار محالُ .

وكذلك : لا تَدْنُ من الأَسدَ يَأْكُلُك لايجوز ؛ لأَنَّك إذا قلت : « لا تَدْنُ » فإنَّما تريد : تباعد ، واو قلت : تباعد من الأَسد يأكُلُك \_ كان محالا ؛ لأَنَّ تباعُدَه منه لايوجب أكْلُه إِيَّاه . ولكن او رفعت كان جيّدا . تريد فإنَّه تما يأكُلُك (١) .

وأمَّا قوله : (وَقُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (٢) ۚ وَمَا أَشْبِهِهِ ، فليس (يقولوا) جوابا (لقُلُ ) . ولكن المعنى ــ والله أعلم ــ : قل لعبادى : قُولوا يقولوا .

فى أمانى الشجرى ج 1 ص ٢٥٩ : قال أبو العباس المبرد : تؤمنون بالله وتجاهدون عبر معناه الأمر : أى آمنو بدليل ألجزم فى يغفر وقال غير المبرد عطف بيان على ما قبله ويغفر جواب الاستفهام .

وانظر البحر المحيط ج ٨ ص ٢٦٣ .

والمبرد في إعرابه موافق لسيبويه قال في ج ١ ص ٤٤٩ :

ه ومما جاء فى هذا الباب فى القرآن وغيره قوله عز وجل ( هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ) ، فلما انقضت الآية قال ( يغفر لكم ) » .

والزجاج هو الذي جعل يغفر جوابا لتؤمنون لأنه بمغي آمنوا ( ابن يعيش ج ٧ ص ٤٨ ) .

<sup>(</sup>١) فى سيبويه ج١ ص ٤٥١ ه وتقول : لا تدن من الأسد يكن خيرا لك فان قلت : لا تدن من الأسد يأكلك فهو قبيح إن جزمت وليس وجه كلام الناس ، لأنك لا تريد أن تجمل تباعده من الأسد سببا لأكله فان رفعت فالكلام حسن كأنك قلت : لا تدن منه فأكلك وليس كل موضع تدخل فيه الفاء يحسن فيه الجزاء..».

وانظر المغنى ج ٢ ص ١٥٠ وابن يعيش ج ٧ ص ٤٨ والبحر الحيط ج ١ ص ١٧٥ – ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٣٥.

وكذلك ( قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقيِمُوا الصَّلاةَ )(١) وإنَّما هو : قل لهم يفعلوا يفعلوا . عد عد عد

777

وتقول : مُرْهُ يَخْفُرُهَا ، ومره يحفُرُها<sup>(٢)</sup> . فالزفع على ثلاثة أُوجه / ، والجزم على وجه واحد ، وهو أُجود من الرفع ؛ لأنَّه على الجواب كأنَّه إنْ أمرته حفرها .

وأمّا الرفع فأَحد وجوهه : أن يكون ( يحفرها ) على قولك : فإنَّه تمن يحفرها ، كما كان لاَدَدْنُ من الأَسد يأكلُك .

ويكون على الحال ، كأنَّه قال : مره في حال حفره . فلو كان اسها لكان مُرْه حافرا لها .

ويكون على شيُّ هو قليلٌ في الكلام ، وذلك أن تريد : مره أنْ يحفُرَها ، فتحذف « أنْ » وترفع الفعل ؛ لأنَّ عامله لايضمر .

وبعض النحويين من غير البصريين يُجيز النصب على إضار « أَنْ » . والبصريون يأبُون ذلك إلَّا أَن يكون منها عِوض ؛ نحو : الفاء والواو وما ذكرناه معهما . ونظير هذا الوجه قول طرَفة :

 <sup>(</sup>١) إبراهيم : ٣١ وفي سيبويه ج ١ ص ١٥٤ – ٢٥٤ «وتقول : مره يحفرها وقل له يقل ذاك وقال الله عز وجل
 (قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا نما رزقناهم) » .

وفى أمالى الشجرى ج ٢ ص ١٩٢ «قوله تمالى (وقل لعبادى يقولوا التي هي أحسن) وقوله (قل العؤمنين يغضوا من أبسارهم) وقوله (قل الذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله ) اختلف في جزم (يقولوا) و (يغفروا) و (يغفروا) فذهب الأخفش إلى أنهن أجوبة أبر آخر مضمر تقديره : قل لعبادى قولوا التي هي أحسن يقولوا وقل المؤمنين غضوا من أبصاركم يغضوا . . . وهذا أوجه القولين ومن ذلك قوله تعالى (قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا السلاة) والذي يوضح إضار أمر آخر أن (قل) لابد له من جملة تحكى به فالجملة المحكية هي التي ذكرناها ، لأن أمر الله لنبيه بالقول ليس فيه بيان لهم بأن يقيموا الصلاة حتى يقول لهم الذي : أقيموا الصلاة فلا يجوز أن تكون هذه المجزومات أجوبة لقل ».

وأبو حيان والرضى وابن هشام ممن ضعف رأى المبرد ( البحر ج ه ص ٤٣٦ المغنى ج ١ ص ١٨٩ ، شرح الكافية ج٢ ص ٢٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) فى سيبويه ج ١ ص ٤٥١ – ٤٥٢ « وتقول له : مره يحفرها وقل له يقل . . ولو قلت مره يحفرها على الابتداء كان جيدا وقد جاء رفعه على شيء قليل فى الكلام على مره أن يحفرها فإذا لم يذكروا (أن) جعلوا المعنى بمنزلته فى عسينا نفعل وهو فى الكلام قايل لا يكادون يتكلمون به » .

أَلَا أَيْهِ لَمَا الزَّاجِرِي أَحْضُرُّ الوَعَى وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي (١) ومن رأى النصب هناك رأى نصب ( أحضر ) .

فَأَمَّا قُولُ الله / عزَّ وجلَّ : (قُلْ أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونَّى أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ )(٢) فتقديره ـ والله \_\_\_\_\_ أعلم ـ : قل أفغير الله أعبد فيا تأمُرونيّ . فه غير a منصوب به أَعْبُد a .

وقد يجوز وهو بعيد على قولك : ألا أَيُهذا الزاجرى أحضر الوغى ، فكأنَّ التقدير : قل أَفغير الله تأمروني أعبد . فتنصب (غير) بدتأمروني ه . وقد أجازه سيبويه على هذا ، وهذا قول آخر وهو حذف الباء ، كما قال :

أَمَرْتُكَ الْخَيرَ فَافْعَلْ مَا أَمِرتَ بِهِ فَقَدْ تَرَكْتُكَ ذَا مَالٍ وَذَا نَشَبِ ٢٠٠

وأنا أَكْرَهُ هذا الوجهَ الثانى لبُعْدِه . ولايجوز على هذا القول أن ينصب « غيرا » بأُعبد ؛ لأنَّ « أُعبد » على هذا في صلة « أنْ » .

<sup>(</sup>١) استشهد سيبويه ج١ ص ١٥٤ على رفع الفعل بعد حذف «أن»

الوغى : الحرب ، وأصله الأصوات التي تكون فيها ، الشهود ، الحضور .

وفى الحزانة ج ١ ص ٨٥ : ﴿ بالرقع فقال سيبويه أصله أن أحضر ، فلما حذفت ﴿ أن ﴾ ارتفع . و﴿ أن أحضر ﴾ مجرور بنى مقدرة . و ﴿ أن أشهد ﴾ معطوف عليه . وقال المبرد : جملة تحضر حال من الياء ، و ﴿ أن أشهد ﴾ معطوف على المعنى ، لأنه لما قال : احضر دل على الحضور . كما تُقول : من كذب كان شراله . كذا نقلوا عنه .»

وأقول : ان المبرد ذكر شيئا من ذلك فيما يأتى ص ٤١٩ – ٤٢٠ من الأصل . قال : « ألا ترى أنهم يقولون : من كذب كان شرا له . يريدون : كان الكذب . وقال الله عز وجل : ( لا تحسين الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير الحم ) لأن الممى : البخل هو خير لحم : فدل عليه بقوله : يبخلون . وقال الشاعر : « ألا أيهذا الزاجرى .. « فالممى من أن أحضر الوغى ، كقولك حضور الوغى .

هذا ما ذكره المبرد ، ولكنه لم يصرح بأن جملة أحضر حالية .

والبيت من معلقة طرفة ، انظر الحزانة أيضا ج ٣ ص ٩٤ه ، ٥٦٥ وشرح الأنبارى ص ١٩٢ – ١٩٣ .

<sup>(</sup>٢) الزمر : ٦٤. وفي سيبويه جـ ١ ص ٢٥٤ هـ وسألته عن قوله عز وجل ( قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها ﴿ الْمِلُمُونَ ) فقال : تأمروني كأنه قال في الله في المُمُلُونَ ) فقال : تأمروني كأنه قال في الله في الله في الله في الله أيدًا الزاجري أحضر الوغي » .

وفى النهر لأبى حيان ج v ص ٤٣٨ % أفنير منصوب بقوله أعبد وتأمرونى جملة اعتراضية بين الفعل ومعموله كأنه قيل أعهيه غير الله تأمرونى .. ويجوز أن تكون تأمرونى فى موضع الحال .

<sup>(</sup>٣) البيت تقدم في ص ٣٦ من هذا الحزء.

وأَمَّا قُولُهُ عَزُّ وَجُلُّ : ﴿ ذَرُّهُمْ يَـاْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا ﴾(١) فعلى الجواب .

فإن قال قائل : أَفَأَمَرُ اللهُ بِذَلِكَ لِيخُوضُوا ويلعبوا ؟

رد وَمَنْ شَاء فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاء فَلْيَكُنْهُمْ )(٢) . ( وَمَنْ شَاء فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاء فَلْيَكُنْهُمْ )(٢) .

أَمَّا قُولُه : ( ذَرُهُمَّ فى خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ )(الله فَإِنَّه ليس بحواب ، ولكنَّ المعنى : ذرهم لاعبين ، أى ذرهم فى حالِ لَعبِهِم .

<sup>(</sup>١) الحجر : ٣ – فى سيبويه ج ١ ص ٤٥١ ه وتقول : ذره يقل ذاك وذره يقول ذاك . فالرفع من وجهين : أحدها الابتداء والآخر عل قولك : ذره قائلا ذاك فتجعل يقول فى موضع قائل فمثل الحزم قوله عز وجل (ذرهم يأكلوا ويمتموا ويلههم الأمل) ومثل الرفع قوله : (ذرهم فى خوضهم يلعبون).

<sup>(</sup>٢) فصلت : ٤٠

<sup>(</sup>٣) الكهف : ٢٩

<sup>(</sup>٤) الأنعام : ٩١ . في البحر المحيط ج ٤ ص ١٧٨ (يلعبون) حال من مفعول ذرهم أو من ضمير خوضهم وفي خوضهم متعلق بذرهم .. وانظر الكامل ج ٣ ص ١٥١ -- ١٥٣ .

# هذا باب ألفات الوصل والقطع

وهن همرَات على الحقيقة . فأمّا ألف القطع فهى التى تكون فى أول الاسم أصلا أو زائدة كالأصل . يُبنى عليها الاسم بناء ؛ كما يُبنى على الميم الزائدة وغيرها من حروف الزوائد . فالأصل . يُبنى عليها الاسم بناء ، وذلك نحو : هذا أبّ فاعلم ، وهذا أخ يافتى . فهذه الأصلية . وكذلك الهمزة في إبل ، وفي أمر .

فأمّا الزائدة فنحو أَخْمَر ، وأَصْفَر ، وهذا أفضل من ذا ؛ لأنّه من الفضل والحمرة والصفرة وأمّا ألف الوصل فإنّما هي همزة (١) . كان الكلام بعُدَها لايصلُحُ ابتداؤه ؛ لأنّ أوّله ساكن ولا يُقدر على ابتداء الساكن . فزيدت / هذه الهمزة ليُوصل بها إلى الكلام بما بعْدها (١) . فإن كان بهم قبلها كلام سقطت ؛ لأنّ الذي قبلها مُعْتَمد للساكن مُؤني ، فلا وجْهَ لدخولها .

وكذلك إن تحرّك الحرف الذي بعدها العلَّه توجب ذلك سقطت الأَلف للاستغناء عنها بتحرّك ما بعدها ؛ لأَنَّ ابتداءه ممكن ، فإنَّما تدخل في الكلام للضرورة إليها . وسنذكر موضعها من الأَفعال وما تدخله من الأَسماء إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) في ص ٨٠ من الحزء الأول عقد بابا عنوانه بقوله : هذا باب معرفة ألفات القطع . وألفات الوصل .. وما هنا تكرير لما ذكره هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ص ٨٠ من الجزء الأول.

## هذا باب

# الأفعال التي تدخلها ألف الوصل والأفعال المتنعة من ذلك

أما ما تدخله ألفُ الوصل فهو كلُّ فِعْلِ كانت الياءُ وسائر حروف المضارعة تنفتح فيه إذا قلت يَفْعُل ، قلَّت حروفه أو كثُرت ، إلَّا أن يتحرَّك ما بعد الفاء فيستغنى عن الأَلف كما ذكرت لك .

فمن تلك الأَفعال : ضرب وعلم / وكرُم ، وتقول إذا أمرت : إضربُ زيدا ، إعلم ذاك ، أكرُمْ يازيد ؛ لأَنَّك تقول : يَضرِب ويَعلَم ويَكُرُم ، فالياءُ من جميع هذا مفتوحة .

وتقول : يازيد اضرب عمرا فتسقط الألف ؛ كما قال عزَّ وجلَّ : ( قُلِ ادْعُوا اللهُ(١) ) ، وكما قال : ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ )(٢) لأَنَّ الواو لحقت فسقطت الأَّلف.

وكذلك تقول: إنطلِق يازيد ، وقد انطلقت يازيد ؛ لأنَّ الأَلف موصولة ؛ لأَنَّك تقول في للضارع: يَنطلق فتنفتح الياءُ ، وكذاك إذا قال : اِستخرجت مالًا ، واِستخرج إذا أمرت؛ لأَنَّك تقول : يَسْتخرج . وكلُّ فِعْلِ لم نذكره تلحقُه هذه العلة فهذا مجراه .

فأمّا تفاعَلَ يتفاعَلُ ، وتفعّلَ يَتفعّلُ : نحو : تَقاعَسَ الرجلُ ، وتقدمُ الرجُلُ – فإِنَّ أَلفَ الوصل لا تَلْحَقُه وإن كانت الياءُ مفتوحة في يتقدّم ، وفي يَتقاعْس ؛ لأَنَّ الحرف الذي بعدها متحرّك وإنَّما تلحق الأَلف لسكون ما بعدها .

فإن كان ( يَفْعل) مضموم الياء لم تكن / الألف إلَّا مقطوعة ، لأنَّهَا تثبت كثبات الأصل (")--

<sup>(</sup>١) ألإسراء: ١١٠

<sup>(</sup>٢) الأتفال : ١١ .

<sup>(</sup> ٣ ) أنظر ص ٨٠ من الأول .

إذ كان ضَمَّ الباء من (يفعل) إنَّما يكون لما وَلِيه حرفٌ من الأَصل ؛ وذلك ما كان على (أَفْعَل) ؛ نحو : أَكْرَمَ ، وأَحْسَنَ ، وأَعْطَى ؛ لأَنَّك تقول : يُكرم ، ويُحْسن ، ويُعْطِى ، فتنضم الباءُ ؛ كما تدنيمُ في يُدحرج ويُهَمْلِجُ . فإنَّما تثبت الأَلفُ من أَكْرَمَ ؛ كما تثبت الدالُ من دحرج .

تقول : يازيد أَكْرِم عمرا، كما تقول: دَخْرِج. قال الله عزَّ وجلَّ : ( فَاسْتَمِعُوا لَـهُ وَأَنْصِتُوا)(١) وقال : ( وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ )(٢) بالقطع .

وكان حتى هذا أن يقال فى المضارع : يُؤكرِمُ \_ مثل يُدَخْرج \_ ويُؤَخْسِن . واكن اطُرِحت الهُمزةُ لما أذكره لك فى موضعه (٣) إن شاء الله .

\* \* \*

وكلُّ ( فِعْل ) كانت أَلفُه موصولةً فلَحِقت الأَلفُ مصدره فهى أَلفُ وصل ، وإن كان (الفعلُّ) فيه أَلفُ مقطوعة فهي في مصدره كذلك<sup>(٤)</sup> .

فأمَّا الموصولات فنحو: الانطلاق، والاستخراج، والاقتداء.

وأمَّا المقطوعة فنحو / : الإكرام ، والإحسان ، والإعطاء .

واعلم أنَّ ألف الوصل تُسْتَأْنَفُ مكسورةً ، إلَّا أنْ يكون ثالثُ الحروف مضمومًا (٥) في جميع الأَّفعال والأَسماء .

فَأَمَّا الفِعْلِ فَقُولُكَ : اذْهُب . استخرج . اقتدر . وما لم نذكره فهذه حاله .

وأمَّا الأَّسَاءُ فقولك : ابن ، اسم ، انطلاق ، استخراج اقتدار ، امرؤ فاعلم .

فأمّا ما ثالثه مضموم فإنَّ ألف الوصل تُبْتَدَأُ فيه مضمومةً ، والعلَّة في ذلك أنَّه لايُوجَد ضمَّ بعد كسر إلَّا أن يكون ضمَّ إعراب ؛ نحو فَخِذ فاعلم .

Y ...

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٢٠٤

<sup>(</sup>٢) القصص: ٧٧

<sup>(</sup> ٣ ) سيأتي في من ٢٨٦ من هذا الجزء

<sup>( ؛ )</sup> انظر ص ٨١ ، ص ٢٢٨ من الجزء الأول

<sup>(</sup> ٥ ) انظر ص ٨١ من الجزء الأول .

ولا يكون امم على (فِعْلِ) ولا غير امم . فَلمّا كان الثالث مضموماً ، ولم يكن بينه وبين الأَلف إِلَّا حرفُ ساكن - لم يكن حاجِزا ، واسْتُؤنِفَتْ مضمومة ، تقول : استُضْعِف زيد ، وانطُلِقَ بعبد الله ، وكذلك في الأَمر . تقول : أدخُلْ . أُفْعُدْ . ( ارْكُضْ بِرِجْلِكَ )(١) .

وللمرأة مثل ذلك : أرْكُضِي . أَدْخُلِي - وتقول : أُغزِي يا امرأة ؛ لأنَّ أصل الزاى الضمّ وأن يكون بعدها واوً . ولكنّ الواو ذهبت لالتقاء الساكنين ، وأبدلت الضمّة كسرة من أَجْلِ وَأَن يكون بعدها واوً . ولكنّ الواو ذهبت لالتقاء الساكنين ، وأبدلت الضمّة أنت تضرِبين . الياء التي للتأنيث ؛ ألاترى أنَّك تقول للرجل : أنت تضرِب / زيداً ، وللمرأة أنت تضرِبين . فإنَّما تزيد الياء والنون بعد انفصال الفعل لهمه . وتقول للرجل : أنت تغزو ، وللمرأة أنت تغزين ، فتذهب الواو لالتقاء الساكنين على ما ذكرت لك .

فأَمَّا الأَلف التي تلحق مع اللام للتعريف فمفتوحة (٢) ؛ نحو: الرجل ، الغلام ؛ لأَنَّها ليست باسم ولا فِعْل . وإنَّما هي بمنزلة (قَدْ) وإنَّما أُلْحِقَتْ لامَ التعريف لسكون اللام . فخولف بحركتها لذلك .

وكذلك ألف ( آيْمُن ) التي تدخل للقسم مفتوحة (٣). لأنَّه اسم غير متمكَّن ، وليس بواقع إلَّا في القسَم ، فخولف به . تقول : أيمنُ اللهِ لأَفعلنَّ ، آيْمَنُ الكعبةِ لأَفعلنَّ .

ويدلُّك على أنَّها أَلفُ وصْلِ سقوطُها في الإِدراج ، تقول : وايمنُ اللهِ لأَفعانَ ؛ كما قال في أخسرى :

فقال فَرِيقُ القومِ لِمَّا نشدْتُهُ لَهُ مَ نَعَمْ وفريقٌ لَيْمُنِ اللَّهِ مَا نَدْرَى (١٠)

واعلم أنَّ ألف الوصل إذا لحقتها ألفُ الاستفهام سقطت (٥) ؛ لأنَّه قد صار في الكلام للم ما يُسْتَفَى به عنها ، كما ذكرت / لك أنَّه إذا كان مابعدها موصولاً عا قبلها سقطت ؛ لأنَّه المرحة الله المعددة الموصولاً عا قبلها سقطت ؛ لأنَّه المرحة المحتودة المحتودة

<sup>(</sup>۱) سورة ص: ۲۶ ۰

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ص ٨٣ ، ٢٥٣ من الجزء الأول .

<sup>(</sup> ٣ ) تقدم في ص ١٦٤ ، ٢٥٣ من الجزء الأول .

 <sup>(</sup>٤) تقدم في ص ٢٢٨ من الجزء الأول.

<sup>﴿</sup> هُ ﴾ أنظر ص ٨٤ ، ٨٥ ، ١٦٣ ، ٣٥٣ من الحزء الأول .

قد استغنى عنها إذ لم يكن لها معنى إلَّا التوصَّل إلى الكلام بما بعدها . وذلك قولك : أنطلقت يارجلُ ؟ بالفتح ؛ لأنَّها ألف الاستقهام ، وكذلك أستخرجت شيئاً ؟ فهى الأَّلف التى فى قولك : أضربتَ زيداً ؟ ومثل ذلك ( أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عنْهُمُ الأَّبْصَارُ (١) ) .

إِلَّا أَلَفَ آيْمُن وأَلفَ الرجل فإنَّك إذا استفهمت مددت ؛ لثلاًّ يلتبس الاستفهام بالخبر ؛ لأنَّهما مفتوحة . تقول : آلرجل قال ذاك ؟ آ لغلام جاءك ؟ آيْمُنُ الله لأَنهما مفتوحة . تقول : آلرجل قال ذاك ؟ آ لغلام جاءك ؟ آيْمُنُ الله لأَفعلنَّ ؟

<sup>(</sup>۱) مودة ص : ۱۳

# هذا باب

# دخول ألف الوصل في الأسماء غير المصادر

اعلم أنَّها تدخل في أسها معلومة (١) \_ وتلك الأسهاءُ اختلَّتْ وأُزِيلَتْ عن وجهها فسكنت - أواثلها فدخلتها ألفُ الوصل لذلك . فإن اتَّصل بها شيءُ قبلها سقطت الأَلفات ؟ / لأَنَّ أَلفاتِ الوصل لا حظَّ لها في الكلام أكثرُ من التوصُّل إلى التكلم بما بعدها . فإذا وُصل إلى ذلك بغيرها فلا وَجُه لذكر ها .

ولم يكن حَقَّ الأَلف أَن تدخل على الأَساء ، كما لم يكن حقَّ الأَفعال أَن تعرب ، ولكنْ أُغْرِب منها ما ضارع الأَساء . وأُدخلت هذه الأَلف على الأَساء التي اختلَّت فنقصت عن تمكُّن غيرها من الأَساء .

فمن ذلك ( ابن وابنة ) ؛ لأَدَّه اسم منقوص قد سقط منه حرف ، وذلك الحرف يا ُ أُو واوً فتقول : هذا ابن زيد ، وهذه ابنة زيد ، فتسقط ألفُ الوصل . وكذلك إن صغَّرت سقطت ؛ لأَنَّ فاء الفعل تتحرَّك وتُبتدأ ، وتستغنى عن ألف الوصل . تقول : بُنَىَّ وبُنَيَّة ، وكذلك بَنون ؛ لما حرَّكت الباءُ سقطت الأَلف . وبنات عنزلتها .

\* \* \*

ومن هذه الأسماء : (اسم) . تقول : بدأت باسم الله. وإذا صغَّرت قلت : سُمىٌّ .

ومن العرب من يجعله اسما لليوم على غير معنى العدد فيقول : اليوم الاثن كما يقول : الابن ، واليوم النَّنْيُ ، وايس ذلك بالجبِّد ؛ لأَنَّ معنى التثنية أَنَّ الواحد كان عندهم الأَوّل ثمّ

<sup>(</sup>١) انظر ص ٨٢ ، ٢٢٨ من الجزء الأول . هي لفظة سيبوية ، وفي ظلَّها أنَّها (معلولة) .

بنوًا الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس على ذلك ؛ كما تقول : اليوم يومان من الشهر ، أى تمام يومين .

\* \* \*

ومن ذلك ( اِسْتٌ ) إِنَّما هي على ثلاثة أحرف ، فالسين موضع الفاء ، والتاء موضع العين ، والهاء في موضع اللام . وهي الساقِطة ، يدلُّك على ذلك قولك في التصغير : ( سُتَيْهة ) وفي الجمع : ( أَسْتَاه ) فاعلم .

ومنها (امرؤ) فاعلم، واعتلاله إتباع عينه للامه، وهذا لايوجد في غير ما يعتلُ من الأساء.

ومن ذلك « ابنم » . وإنّما هو ابن والم زائدة ، فزادت فى هذا الاسم المعتلَّ كما ذكرت لك ، ومعناها الله ، فاتبعت النون ماوقع فى موضع اللام ؛ كما أُتْبِعَت العينُ اللام فيا ذكرت لك . ومعناها بزيادة الم وطُرْحِها واحد . / قال الْمُتَلَّمَّسُ :

وهلْ لِيَ أُمُّ غيسرُها إِنْ تركتُها ﴿ أَنِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ أَكُونَ لَهَا ابْنَمَا (١)

وقال الكُمَيْت بن زيد الأسدى :

ومِنَّسا لَقِيطٌ وابْنَمَاهُ وحَاجِسبٌ مُؤَدِّثُ نِيسوانِ المُكادِمِ لا المُخْبَى(٢)

أَى وابناه . فأَلف الوصل في هذه الأَسهاء على ما ذكرت .

4 . A

<sup>(</sup>١) البيت من قصيدة المتلمس في الأصمعيات ص ٢٨٦ – ٢٨٨ يعاتب فيها خاله وهي في الجزانة أيضا ج ٤ ص ٢١٥ – ٢١٦ وانظر العيني ج ٤ ص ٣٦٥ .

 <sup>(</sup>٢) في اللسان : خبت النار والحرب تخبو خبوا : سكنت وطفئت وخمد لهيبها . وأخبيتها أنا .. قال الكيت :
 ومنا ضرار وابنها، وحسسساجب مؤجج نيران المكارم لا الخبي
 وفي شرح ديوان المتلمس : (ابنم) لا يثني ولا يجمع إلا أن الكيت قد ثناء وهو شاذ فقال :

ومنا ضرار وايناه وحـــاجب مورث نيران المداوة لا الخبي موح سقط الزند ص تعليق الأصمعيات ص ٢٨٦ وأظن أن رواية نيران المكارم أنسب المدح . وانظر شروح سقط الزند ص

ومن ألفات الوصل الألفُ التي تلحق مع اللام للتعريف. وإنما زيدت على اللام ؟ لأنَّ اللام منفصلة تمّا بعدها ، فجعلت معها اسها واحدا عنزلة وقد ، ألا ترى أنَّ المتذكّر يقول : وقد ، فيقف عليها إلى أن يذكر مابعدها ، فإن توهّم شيئاً فيه ألفُ الوصل قال : وقدى ، يقدّر قد انطلقت . قد استخرجت ، ونحو ذلك .

و كذلك فى الأَلف واللام تقول : جاعل ( ال ) وربّما قال : ( إلى ) يريد الابن ، الإنسان ، على تخفيف الهمزة فيفصلها كما يفصل البائن من الحروف . قال الراجز :

• دَع ذا وقدّم ذا وألْحِقْنَا بِلَالْ •

فوقف عليها ، ثمّ قال متذكّرا لها ولحرف الخفض الذي معها : « بالشُّحْم إنّا قد مَلِلناهُ بَجَلْ<sup>(۱)</sup> «

<sup>(</sup>١) تقدم في ص ٨٤ من الخزء الأول .

## / هذا باب

## مصادر الأفعال إذا جاوزت الثلاثة صحيحها ومعتلّها. والاحتجاج لذلك. وذكر أَيْنِيَتِها

أمّا ما كان من ذوات الأَربِعة فإِنَّ الفعل منه يكون على ( فَعْلَل ) ماضياً ، ويكون مستقبله على ( يُفَعِلل ) .

ومصدره على (فَعْلَلَة ) و (فِعْلال )<sup>(۱)</sup>؛ نحو : (دحرجته دحرجةً )، وهَملج الدابة هَملَجة <sup>(۱)</sup> وسَرْهَفْته سَرْهَفْة ، وسَر عَنْتُه سَرْعَفَة ، وزازل الله بهم زَلزلة .

والمضارع يُلكحرج ويُسرهِفُ ويُهَملِج .

والفعلال ؛ نحو السُّرهاف والسُّرعاف والزُّلزال .

والمصدر اللازم هو ( الفَعْلَلة ) . والهاء لازمة له لأنَّها بدَلٌ من الأَلف التي تلحق هذا الضرب من المصادر قبل أواخرها نحو ما ذكرنا من السِرهاف والزأزال . قال العجّاج :

. سَرهَفَتْه ما شِئْتَ مِن سِرْهَافِ<sup>(١)</sup> ه

<sup>(</sup>١) في سيبويه جـ ٢ ص ه ٣٤ و باب مصادر بنات الأربعة فاللازم لها الذي لا ينكسر عليه أن يجي على مثال فعللة ..وذلك نحو : دحرجته دحرجة وزلزلته زلزلة .. وقد قالوا الزلزال والقلقال ففتحوا يه .

قال في ص ٢٤٦ ه و الفطلة هاهنا بمثر لة المفاعلة في فاعلت والفعلال بمثر لة الفيمال في فاعلت يو .

وقال في ص ٣٤٥ : و وإنما ألحقوا الهاء عوضا من الألف التي تكون قبل آخر حرف وذلك ألف زلزال ، وانظر الحصائص ج٢ ص ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٢) الهملجة والهملاج : حسن سير الدابة .

<sup>(</sup>٣) سر هنيته : احسنت غذاءه يريد أنه جهد في تربيته .

وروی فی الخصص ۱۰ ص ۲۷ ، ۳۰ ص ۱۵۸ وفی السبط ص ۷۸۸ :

سرعفته ماشئت من سرعاف

وما كان من ذوات الثلاثة المزيدة الواقعة على هذا الوزن من الأربعة فحكم حكم هذه التي وصفناها إذا كانت زيادته للإلحاق<sup>(۱)</sup> ، وذلك نحو : حوقلت حَوقلة<sup>(۲)</sup> ، وبيطرت بيطرة<sup>(۱)</sup> ، وصفناها إذا كانت زيادته للإلحاق<sup>(۱)</sup> ، وذلك نحو : حوقلت حَوقلة<sup>(۲)</sup> ، وبيطرت بيطرة<sup>(۱)</sup> ، وسلقيته وجَهُور بكلامه جَهُورة<sup>(۱)</sup> . وكذلك : شمللت شمللة<sup>(۱)</sup> ، وصغررُت / صَغررَة<sup>(۱)</sup> ، وسلقيته ملقاة<sup>(۱)</sup> ، يافتي ، وجعبيته جَعْباةَ<sup>(۱)</sup> يافتي .

والمضارع على مثال يُدَخْرِج ؛ نحو : يُحَعْبِي ويُحَوْقِل ويُشَمَّلِل ، وكذلك جميعها . فأمَّا مثل الزازال والسرهاف فالحيقال والسِلْقاء ؛ كما قال :

> بِاقَوْم قَدْ حَوْقَلْتُ أَوْ دَنَوْتُ وبَغْضُ حِيقالِ الرجالِ المَــوْتُ(١)

فإن كان الشيء من ذوات الثلاثة على وزن ذوات الأربعة التي وصفنا من زوائد غير حروف الإلحاق \_ فإنَّ المضارع كمضارع ذوات الأربعة ؛ لأنَّ الوزن واحد ، ولايكون المصدر

<sup>(</sup> ١ ) في الأصل : كالحاق .

<sup>(</sup> ۲ ) کبر وضعف .

<sup>(</sup>٣) بيطر البيطار الدابة : شق جلدها ليداويها ويقال بطر الحرح يبطره ويبطره بطرا . بضم العين وكسرها .

<sup>( ؛ )</sup> جهور فی کلامه جهورة : علا صوته .

<sup>(</sup>ه) شملل: أسرع.

<sup>(</sup>٦) صعرر الشيُّ فتصعرر : دحرجه فتدحرج واستدار .

<sup>(</sup>٧) سلقاه : ألقاء على قفاء وكذلك سلقه .

<sup>(</sup> ٨ ) جعباه جعباة : صرعه .

<sup>(</sup>٩) في المنصف ج ١ ص ٣٨ – ٣٩ «ريجور عندي أن يكون اشتقاق حوقل من الحقلة وهي ما بتي من نفايات التمر لأن قولم : قد حوقل الرجل معناه : كبر وضعف فصار كأنه لم يبق منه إلا نفايته وقال الراجز : يا قوم قد حوقلت ... وهو قريب في المعنى من قولم : شيخ قاحل إذا كبر ويبس وليس عل نظمه لأجل التقديم والتأخير في الحروف ولكنه قريب من لفظه وقريب من معناه ، ، وانظر ج٣ ص٧ أيضا .

وروى فى المخصص ج ١ ص ١٤ : وبعد حيقال الرجال الموت . وكذلك فى اللمان ثم قال ويروى : وبعد حوقال وأراد المصدر فلما استوحش من أن تصير الواو باء فتحه .

نسب الرجز إلى رؤبة وانظر ديوانه ص ١٧٠–١٧١ في الزيادات والبيت مفرد هناك .

كمصادرها ، لأنَّه غير مُلْحَق بها ، وذلك ما كان على ( فعَّلت ) و ( فاعلت ) و ( أَفْعَلْت) فالوزن على وزن دحرجت (١) ، تقول : قطِّع يُقَطِّع ، وكسَّر يُكَسِّر على مثال يُدَحْرِج . فهذا فعَّلت . وأمَّا ( فاعلت ) فنحو : قاتل يُقَاتِلُ ، وضارب يُضارِب .

وأمّا (أَفْعَلْت) فنحو: أكرم يُكْرِمُ ، وأحسن يُحْسِن . وكان الأصل يُؤكّرِم / ويُؤخّسِن بَحْسِن . وكان الأصل يُؤكّرِم / ويُؤخّسِن بَحْسِن يكونَ على مثال يُدحرج؛ ؛ لأنَّ همزة أكرم مزيدة بحذاء دال دحرج ، وحقُّ المضارع أن ينتظم ما فى الماضى من الحروف . ولكنْ حُذنت هذه الهمزة ؛ لأنّها زائدة ، وتلحقها الهمزة التي يعنى بها المتكلِّم نفسه ، فتحتمع همزتان ، فكرهوا ذلك ، وحذفوها إذ كانت زائدة ، وصارت حروف المضارعة تابعةً للهمزة التي يعنى بها المتكلِّم نفسه ؛ كما حذفت ااواو التي في يَعد لوقوعها بين ياه وكسرة وصارت حروف المضارعة تابعة للياء (٢) .

ومع هذا فإنَّهم قد حذفوا الهمزة الأَصلية لالتقاء الهمزتين في قولك : كُلُّ ، وخُدُّ<sup>(۱)</sup> ، فِراراً من أُوْكُلُ ومن اُوْخُد ، وأَمِنوا الالتباس .

فإن اضطُرَّ شاعر فقال : يُوكرم ويُوخْسِن جاز ذاك ، كما قال : وصاليبات ككما يُوثْفَيْسن (١٠)

<sup>(</sup>١) يريد من الوزن المماثلة في عدد الحروف والسكنات ، ولا يريد الوزن الصرفي إذ هو محتلف كنا هو معروف .

<sup>(</sup>٢) في سيبويه ج٢ ص ٣٣٠ (وزعم الحليل أنه كان القياس أن تثبت الهنزة في يفعل ويفعل وأخواتهما كما تثبت التاء في تعبدت وتفاعلت في كل حال ولكنهم حذفوا الهنزة في باب افعل من هذا الموضع فاطرد الحذف فيه . لأن الهنزة تثقل عليهم كما وصفت لك وكثر هذا في كلامهم فحذفوه واجتمعوا على حذفه ، كما اجتمعوا على حذف كل وترى وكان هذا أجدر أن يحذف حيث حذفوا ذلك الذي من نفس الحرف لأنه زيادة لحقته زيادة فاجتمع فيه الزيادة وأنه يستثقل وأن له عوضاإذا ذهب ».

 <sup>(</sup>٣) الأصل فيهما أأكل أأخذ فلو جاءا على القياس لكان الأمر منهما أوكل أوخذ ، بقلب الهمزة الثانية
 واوا .

<sup>(</sup> ٤ ) استشهد به سيبويه ج ١ ص ١٣ في باب ما يحتمل الشعر واستشهد به في ص ٢٠٣ على أن الكاف امم بمعنى على ، على مثل ، كما استشهد به في ج ٢ ص ٣٣١ على بقاء الهمرة في المضارع المضرورة .

## كُراتُ غُلام في كِساءٍ مُورْنُبِ(١)

و كما قال:

## هْإِنَّهُ أُهْسِلُ لأَنْ يُوكُسِرُمَا(١)

وقد يجى في الباب الحرف والحرفان على أصولهما وإن كان الاستعمال على غير ذلك ليدلُّ على أصْل الباب .

فمن ذلك ( اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ )(٢) ، وأغيلت المرأة(٤) . المستعمل في هذا الإغيال على ما يجده في كتاب التصريف نحو: استجاز وأقام واستقام .

الصالیات : أراد بها الأثانی لأنها صلیت بالنار : أی أحرقت حتى اسودت . والأثان : جمع أثفیة وهي الحجارة الى ينصب عليها القدر .

وفي المنصف ج ١ ص ١٩٢ – ١٩٣ ﻫ يؤثفين تحتمل وجهين :

أحدها ؛ أن تكون مثل يؤكرم .. وتكون (أثفية) عند أفعولة .

والوجه الآخر : أن يكون يؤثنين يفعلين بمزلة يسلقين ويجمبين فتكون أثفية على هذا فعلية .. ' ، وانظر تصريف المازف ج ٢ ص ١٨٤ وج ٣ ص ٨٥ .

الواو عاطفة وليست واو رب . و(ما) في ككما قال الفارسي ؛ يجوز أن تكون مصدرية كأنه قال مثل الأثفاء ، ويجوز أن تكون موصولة بمنزلة الذي ، وقال ابن السيد ؛ الكافان لا يتملقان بشيُّ فإن الأولى زائدة والثانية أجريت مجرى الأسماء لدخول الجار عليها .

أى لم يبق من هذه الديار التي خلت من أهلها غير رماد القدر وغير حجارة القدر ، وقال البندادى هو من بحر السريع وربما حسب من لم يجسن المروض أنه من الرجز (جمل رجزا في كتاب سبيبويه ) وهو لخطام المجاشمي – انظر الخزانة ج ١ ص ٣٦٧ – ٣٦٨ وشواهد الشافية ص ٥٥ والخصائص ج ٢ ص ٣٦٨ وسيعيده المبرد في الجزأين الثالث والرابع .

(١) استثهد سيبويه على بقاء همزة افعل فى اسم المفعول مؤرنب للضرورة وصدره كما فى المنصف ج١ ص ١٩٢ .

## نُدَلَّتْ على حُصِّ ظِمَاءِ كُأَنَّهَا

وحص : جمع أحص وحصاء ، أى لا ريش عليها . وكساء مؤرنب : متخذ من جلود الأرانب ، والشعر اليل الأخيلية تصف قطاة تدلت على فراخ لها لاريش عليها .

وهو فی اللسان (رنب) وفی سیبویه ج۲ ص ۳۳۱ وشرح الحاسة ج۱ ص ۳۷۴.

( ۲ ) الشاهد فيه كسابقة وقال البندادي في شواهد الشافية ص ٥٥ : ٥ وقد بالغت في مراجعة المواد والمظان فلم أجد
 قائله ولا تشعته » ، و انظر الانصاف ص ٧ ، ١٤٨ ، ٢٦١

(٣) أنجأدلة : ١٩.

( ٤ ) أغيلت المرأة وأغالت : إذا أرضعت ولدها وهي حامل . انظر المنصف ج٣ ص ٥٠٠.

وكذلك لجِحَتْ عينه (١) . ونحو ذلك :

## قد علمت ذاك بنات البيسه(٢)

فممّا جاء على أصله فيا الهمزة فيه قولُهم : أُومُرُ<sup>(۱)</sup> فهذا كنحو ما وصفت لك فى الكلام . ولم يجز فى الزائدة مثلُ هذا فى غير الشعر ، لأَنَّ الأَصليّة أَمْكَنُ . فإذا كان إثباتها ممتنعا فهو من الزيادة أَبْعَدُ .

\* \* \*

فالمصدر في (أفعلت) على مثال الزِلزال() . ولم يكن فيه مصدر جاء لِزَلْزَلة لأَنَّه نقص في المضارع فَجُعِلَ هذا عِوَضاً ، وذلك نحو: أكرمت إكراماً ، وأعطيته إعطاءً/، وأسلمت إسلاما ٢٨٣ فهذا غير منكسر ولا ممتنع في (أَفْعَلْت) من الصحيح.

\* \* \*

أمًّا ( فاعلت ) فمصدره اللازم مُفاعَلة (٥) . ما كان فيه لاثنين أو اواحد ، وذلك نحو :

<sup>(</sup> ١ ). لحمت عينه : لصقت « ومنه قولهم : هو ابن عمى لحا . أي لاصق النسب .

<sup>(</sup> ٢ ) استشهد به سيبويه ج ٢ ص ٦٦ فقال : إذا سميت رجلا بألبب من قولك : قد علمت ذاك بنات ألبب - تركته على حاله » .

واستشهد به في ص ٤٠٣ على فك الإدغام شاذا – ولم يتكلم عليه الأعلم في الموضعين ، ويقول البغدادي : « ولم يورد أبو جعفر النحاس و لا الأعلم الشنتمري هذا البيت في شواهد سيبويه وكأنهما لم يتنبها لكونه شعرا » .

بنات ألبي : عروق في القلب تكون فيها الرقة . وقيل لأعرابية تعاتب ابنها : مالك لا تدعين عليه ؟ فقالت : تأبي له ذاك بنات ألبب . وتقدم في ج ١ ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٣) الأمر من أمر إن كان في أول الكلام فالكثير حذف فائه نحو (مره) وإذا كان في حشو الكلام فالكثير إثبات الهمزة كقوله تعالى ( وأمر أهاك بالصلاة ) انظر شرح الشافية للرضى ج٣ ص ٥٠ وشرح المراح ص ٩٩ وتصريف العزى ص ٤٠ . وفي أمال الشجرى ج٢ ص ١٠ : إذا دخل على (مر ) حرف عطف أجمعوا على إعادة هزته إليه - وفي شرح العزى أحاديث حذفت فيها الهمزة مع حرف العطف نحو : فر ، ومر .

<sup>(</sup> ٤ ) في سيبويه ج ٢ ص ٢٤٣ « فالمصدر على أفعلت أفعالا أبدا ، وذلك قولك ، أعطيت إعطاء ، وأخرجت إخراجا ». وانظر الجزء الأول من المقتضب ص ٧٧ .

<sup>(</sup> o ) فى سيبويه ج ٢ ص ٢٤٣ « وأما فاعلت فإن المصدر منه الذى لا ينكسر أبدا مفاعلة جعلوا الميم عوضا من الألف التى بعد أول حرف منه والهاء عوض من الألف التى قبل آخر حرف وذلك قولك : جالسته مجالسة وقاعدته مقاعدة وشاربته مثاربة ».

قاتلت مُقاتلة ، وشاتمت مُشاتمة ، وضاربت مُضَارَبَة ، فهذا على مثال دحرجت مُكَحْرَجة يافتي . ولم يكن فيه شيءٌ على مثال الدحرجة ؛ لأنَّه ليس بملحَّق بفعالمت . ويجيء فيه ( الفِعال ) ؛ نحو: قاتلته قِتالًا ، وراميته رِماءً . وكان الأَصْلُ ( فِيْعَالًا ) ؛ لأَنَّ فاعلت على وزن أَفْعلتِ وفعللت ، والإكرام ، ولكنَّ الياء محذوفةٌ من فِيتُعال استخفافاً ، وإن جاء بها جاء فمصيبٌ .

وأَمَّا قُولُنَا ﴿ مَا يَكُونَ لَاثْنَيْنَ فَنَحُو ؛ شَاتَمَتَ ، وضاربت . لا يكونَ هذا مِن واحد ، وأكن من اثنين فصاعدا.

وأَمَّا مَا يَكُونَ لُواحِدُ مِنْ هَذَا البَّابِ فَنْحُو : عاقبت اللَّص ، وطارقت النَّعْل ، وعافاه الله. ولهذا موضع تبيز (١) فيه إن شاء الله.

ومن هذا الوزن ( فعّلت ) ومصدره التفعيل (٢) ؛ لأنّه ليس بملحّق/، . فالتام الزائدة عِوض من تثقيل العين ، والياءُ بدَلُّ من الأَلف التي تلحق قبل أُواخر المصادر ، وذلك قولك : قطُّعته تقطيعاً ، وكسرته تكسيراً ، وشمَّرت تشميراً .

والمبرد في نقده لكتاب سيبويه اعترض على قول سيبويه : جملوا الميم عوضا عن الألف التي بعد أول حرف منه ..

قال محمد : الاعتلال خطأ من قبل أن الألف الزائدة بعد الفاء في فاعلت قد جاءت بعد الفاء في مفاعلة . ورد عليه ابن ولاد في الانتصار ص ٣٠٤ وكذلك عرض أبو الفتح لنقد المبرد وردعليه في الحصائص ج٣ ص ٣٠٤.

والسراق نقد سببويه في هذا أيضا وردد كلام المبرد من غير أن ينسبه إليه .

وقال في ص ٢٤٤ ٪ وقد قالوا : ماريته مراء ، وقاتلته قتالا وجاء فعال على فاعلت كثيرا كأنهم حذفوا الياء التي جاء بها أولئك في قيتال ونحوها . وأما المفاعلة فهي التي تلزُّم ولا تنكسر كلزوم الاستفعال استفعلت » . وانظر القتضب ج ١ ص ٧٣.

<sup>(</sup>١) تقدم في الحزء الأول ص ٧٢ -- ٧٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) في سيبويه ج ٢ ص ٢٤٣ « وأما (فعلت ) فالمصدر منه على التفعيل جعلوا التاء التي في أوله بدلا من العين الزائدة في (فعلت ) وجعلوا الياء بمنزلة ألف الأفعال فغيروا أوله كما غيروا آخره وذلك قولك : كسرت تكسيرا ، وعذبته تعذيبا وقدقال ناس: كلمته كلاما وحملته حمالا أرادوا أن بجيئوا به على الأفعال فكسروا أوك وألحقوا الألف قبل آخر حوف فيه . وقد قال الله عز وجل ( وكذ بوا بآياتنا كذابا ) » وانظر المقتضب ج١ ص ٧٤ .

وكان أصل هذا المصدر ان يكون فعالا كما قلت : أَفعلت : إِفعالاً وزلزلت زلزالاً ولكنَّه غُيِّرَ لبيان أَنَّه ليس بملحق .

ولو جاء به جاءٍ على الأَصْلِ لكان مصيباً . كما قال الله عزَّ وجلَّ : ( وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّاباً)(١). فهذا على وزن واحد . أَعنى ( فعللت ) و (فاعلت) و(أفعلت) و(فعّلت) ، والملحقات بفعللت .

#### \* \* \*

ويُسكَّنُ أُوّلُ الفِعْل من قبيل غير هذا فتلحقها أَلف الوصل وتكون على مثال (انْفُعل) وذلك نحو : انطاق ، والمصدر على ( الانفعال ) . تقول : انطاق انطلاقاً ، وانكسر انكساراً ، وانفتح انفتاحاً . ولاتلحق النون زائدةً ثانية لأَلف الوصل إلَّا هذا المثالُ .

#### \* \* \*

وفى وزنه ما كان على ( افْتَعَلى)/ والفاءُ تُسكَّن فتلحقها ألف الوصل فيكون المصدر ( الافْتِعال)(٢) ممم وذلك نحو: اقتدار اقتداراً ، واقتحم اقتحاماً ، واكتسب اكتساباً .

ولا تلخق التاءُ شيئاً من الأَفعال زائدةً بعد حرف أُصليّ إِلَّا هذا المثالَ .

#### \* \* \*

ويُضاعَفُ آخِرُ الفِعْلِ ويُسكَّنُ أَوَّلُه فتلحقه أَلفُ الوصل ويكون على هذا الوزن ، إِلَّا أَن الإِدعَام يُدركه لالتقاءِ الحرفين من جنس واحد ، وذلك نحو : احمرَرْت واسوَدَدْت ، واخضرَرْت . فإذا قلت : احمرٌ يافتي وما أشبهه ، لحقه الإِدغام . فهذا قبيل آخر .

#### \* \* \*

ومن الأَفعال ما يقع على مثال ( استفعلت ) . وذلك أنَّ السين والتاء زائدتان ، إلَّا أنَّ السين ساكنة تلحقها أَلفُ الوصل ، وذلك نحو : استخرجت ، واستكرمت ، واستعطيت . فالمصدر من ذا ( استفعالاً ) . تقول : استخرجت استخراجاً ، واستنطقت استنطاقاً .

<sup>(</sup>١) النبأ : ٢٨

<sup>(</sup>٢) في سيبويه ج٢ ص ٢٤٣ ه وأما (افتعلت) فصدره عليه (افتعالا) وألفه موصولة كما كانت موصولة في الفعل وكذلك ما كان على مثاله ولزوم الوصل ههنا كلزوم القطع في أعطيت وذلك قولك : احتبست احتباسا ، وانطاقت انطلاقا ، لأنه على مثاله ووزنه ، وانظر المقتفب ج١ ص ٧٥.

7 7 7 7

ويكون على هذا الوزن إلا / أنَّ أخره مضاعف فيُدركُه الإدغام . وذلك المثال نحو : احْمَارِرْتُ ، وابْياضضت . على معنى احمررْتُ ، وابْيَضَضْت . إلَّا أنَّ الأَصْل ( افعاللُت ) . و ( افعلَلْت ) محلوف منه . والمصدر على وزن مصدر استفعلت ، وتقديره : ( افعيلال ) وذلك : اشهابُّ الفرس اشْهِيبابا ، وادْهامُّ ادهِياها(١٠) ، وابياضُّ ابْيضَاضاً .

\* \* \*

ويكون على هذا الوزن ويسكَّن أَوَّالُهُ فتلحقه أَلف الوصل ، إِلَّا أَنَّ الواو فيه مضاعفة . وذلك ( افْعَوَّلْت ) ومصدره ( افْعِوَّالا ) ، وذلك : اجْلَوَّذَ اجْلِوَّاذًا ، واغْلَوَّط اعْلِوَّاطاً ( ) .

\* \* \*

ومن هذا الوزن مازيدت فيه الواو بين العينين ، فكان على مثال ( افْعَوْعَلَ) وذلك نحو : اغْدُودَن ، واعْشُوشْبَت الأَرضُ واخلولقَ للخير . والمصدر ( افْعِيعالا ) على وزْن استخراجاً في السكون والحركة ، / وكذلك كلَّ شيء وازن شيئاً فهو يجرى مَجراه : في سكونه وحركته ، في المضارع والمصدر ، إِلَّا ما ذكرت لك من مخالفة ( فعَّل ) و ( أَفْعَلَ ) في المصدر المَّربعة ؛ لتفصل بين المُدْحَق وغيره .

ويقع فى الوزن ( افْعَنْلُلَ) من الأربعة والثلاثة ملحقة بالأربعة فذلك نذكره بعد هذا الباب .
وقولنا : إنَّ الأَفعال إِذا وقعت على وزن واحد بغير إِلحاق فى الثلاثة التى تلحقها الزوائد استوت مصادرُها فيه بيانُ كلِّ ما يرد فى هذا الباب .

<sup>(</sup>١) الشهبة : لون بياض يصدعه سواد في خلاله . والدهما : السواد .

<sup>(</sup>٢) فى سيبويه ج٢ ص ٢٤٣ « فأما استفعلت فالمصدر عليه الاستفعال وكذلك ما كان على زنته ومثاله يخرج على هذا النوزن وهذا المثال . كما خرج ما كان على مثال افتعلت . وذلك قولك : استخرجت استخراجا ، واستعصبت استعصايا ، واثنهاببت إشهيبابا ، واقعنسست اقعنساسا ، واجلوذت الجلواذا » وانظر المقتضب ج١ ص ٧٦ - ٧٧.

وقول المبرد : فالمصدر من ذا استفعالا .. ومصدره افعوالا إنما هو حكاية لحال النصب كما هو قول سيبوية فى ج ٢ ص ٣٤٣ فصدره عليه افتعالا.

أجلوذ : أَسْرع – أعلوط المهر : ركبه عريا .

وأعلم أنَّ التاء تلحق ( فاعل ) ، و ( فَعْلُ ) فيكون الفعل على ( تفاعُل ) و ( تفعَّلُ ) ، كما تلحق ( فَعْلَل ) الذى أَصْله الأَربعة ، وذلك نحو : دحرج ، إذا ذكرت المطاوعة قلت : تُدحْرُج فيكون المصدر تَدحْرُجًا . فكذلك تقول : تقطَّع تقطُّعا ، وتكسَّر تكسُّرا .

<sup>(</sup>١) فى سيبويه ج ٢ ص ٢٤٤ ه وأما (تفاعلت) فالمصدر التفاعل. كما أن التفعل مصدر (تفعلت) لأن الزنة وعده الحروف واحدة وتفاعلت من فاعلت بمنزلة تفعلت من فعلت وضموا العين لئلا يشبه الجمع ، ولم يفتحوا لأنه ليس فى الكلام تفاعل الأسماء ».

وقال في ص ٢٤٣ « وأما مصدر تفعلت فإنه التفعل جاءوا فيه بجميع ما جاء في تفعل وضموا المين لأنه ليس في الكلام اسم على تفعل ولم يلحقوا الياء فيلتيس بمصدر فعلت » .

## هذا باب

### أفعال المطاوعة

من الأفعال التي فيها الزُّوائد من الثلاثة، والأفعال التي لا زوائدَ فيها منها

وأَفعال الطاوعة أفعالُ لا تتعدى إلى مفعول ؛ لأنَّها إخبارٌ عمَّا تريده من فاعلها .

فإذا كان الفِعْل بغير زيادة فمطاوعُه يقع على ( انْفُعَل ) . وقد يدخل عايه ( افْتُعَلَ ) إِلَّاأَنَّ الباب ( انْفُعَلَ ) (١) ؛ وذلك قولك : كسرته فانكسر . فإنَّ العني : أَنِّ أُردتُ كسره فبلغت منه إرادتي . وكذلك قطعته فانقطع ، وشويت اللحم فانشوى ، ودفعته فانذفع .

وقد يقع اشتوى في معنى انشوى ؛ لأَّنَّ ( افتعل ) و ( انفعل » على وزن .

نَّمُ الأَجود في قولك : اشتوى ، فأن / يكون متعدَّياً على غير معنى الانفعال . تقول الله المُتوى القوم ، أَى : اتَّخذوا شِوَاءً . فتقول على هذا : اشتوى القوم لحماً .

ولا يكون ( انفعل ) من هذا ولا من غيره إِلَّا غيرَ متعدُّ إِلَى مفعول .

#### \* \* \*

وإن كان الفِعْل على ( أَفْعَل ) فبابه أَفْعَلته ففعَل (٢٠ . ويكون ( فَعَل ) متعدّيا وغيرَ مُتعدّ . وذلك أخرجته فخرج ؛ لأَنَّك كنت تقول ؛ خرج زيد . فإذا فَعل به ذلك غيره قلت : أخرجه عبدُ اللهِ ، أَى : جعلته يخرج . وكذلك : أدخلته الدار فدخلها ؛ أَى : جعلته يَدْخلها .

<sup>(</sup>۱) فی سیبویه ج ۲ ص ۲۳۸ ۱ باب ماطاوع الذی فعله علی فعل و هو یکون علی انفعل و افتعل و ذلك قولك : كسرته فانكسر ، وحطمته فانحطم ، وحسرته فانحسر ، وشویته فانشوی و بعضهم یقول اشتوی ، و غمته فاغتم ، و انغم عربیة ، وصرفته فانصرف ، وقطعته فانقطع » .

<sup>(</sup> ٢ ) في سيبويه ج ٢ ص ٢٣٨ « ونظير فعلته فانفعل واقتعل أفعلته ففعل ، نحو أدخلته فدخل ، وأخرجته فخرج ، ونحو ذلك » .

فَإِنَّمَا ﴿ أَفَعَلَتُهُ ﴾ وأعطيته أنا : ناولته فالأصل ذا ، وما كان من سواه فداخلٌ عليه . تقول : ألبسته فلبِس ، وأطعمته فطعِم .

فأُمَّا طرَحَت البِئرُ وطرَحتها ، وغاض الماءُ وغِضْتُه (١) ، وكسب زيد درهماً وكسبه ـ فهوعلى هذا بحذف الزوائد. وكذلك إن كان من غير هذا اللفظ ؛ /نحو: أعطيته فأُخذه ، إنَّما أُخذ ٢٩٠ في معنى عطا ﴿: أَي تناول .

فإِن كان الفعل على ( فاعَل ) تما يقع اواحد فالفعول الذي يقع فيه على أنَّه كان فاعلا يكون على مُتفاعِل ، وفِعْلُه عَلَى تَفاعل .

تقول : ناولته فتناوَل (٢) ، وقاعسته فتقاعَسَ . هذا إِنَّما يصلحُ إِذا كان (فاعَلَ) للفاعل وحدَه ؛ نحو : عافاه الله ، وذاولت زيدا . فأمَّا إذا كان من اثنين فهو خارج من هذا . وذلك نحو شاتمت زيدا ، أَى : كان منه إِلَى مِثْلُ ما كان منِّي إليه ، وقاتلت زيدا ، وضاربت عمرًا .

فالغالب من ذا يقع على فَعَل يَفْعُل من الصحيح . تقول : شاتمني فشتَمْتُهُ وحقَّ لي أَن أَشْتُمه، وضاربني فضربته فأَنا أَضْرُبُه . لا يكون الفعل من هذا إِلَّا على مثال قتل بقتل ، وليس من باب ضرب يضرب ولا عِلم يعلم (٢).

فإِن كان الفعل على مثال ( فعَّلت )( أو ( فاعلت ) فقد قلنا : إنَّه يكون على تفاعل وتفعّل

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج ٢ ص ٢٣٤ « وتقول : فتن الرجل وفتنته ، وحزن وحزنته ، ورجم ورجمته . . . » . وعقد فى الحصائص ج ٢ ص ٢١٠ -- ٢١٣ فصلا لذلك عنونه بقوله : « باب فى ورود الوفاق مع وجود الحلاف » . وانظر شرح الشافية ج١ ص ٨٧ والروض الأنف ج٢ ص ٣٩ المزهر ج٢ ص ١٥٤ - ١٥٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) في سيبويه حـ ٢ ص ٢٣٨ « وفي فاعلته فتفاعل وذلك نحو ناولته فتناول وفتحت التاء ؛ لأن معناه معني الانفعال

<sup>(</sup>٣) يريد أن المغالبة يكون فعلها من باب نصر ينصر في الفعل الصحيح وتأتى المغالبة من باب ضرب يضرب إذا كان الفعل مثالاً أو أجوف يائياً أو ناقصاً يائيا فإن هذه الثلاثة إطرد فيها باب ضرب فلاتحول عنه ولا أريد مها المغالبة . تقول : واعظى فوعظته أعظه ، وسايرنى فسرته أسيره ، وساعانى فسعيته أسعيه وانظر الشرح الرضى للشافية ج ١ ص ٧٠ – ٧١ .

<sup>( ؛ )</sup> فى سيبويه ج ٢ ص ٢٣٨ « و نظير هذا فعلته فتفعل نحو كسرته فتكسر ، وعشيته فتعشى ، وغذيته فتغذى » .

ر ( اسْتَفْعُل ) یکون المطاوع فیه / علی مثاله قبل أن تلحقه الزیادة إذا کان المطلوبُ من فِعْله وذلك : استنطقته فنَطَقَ ، واستكتمته فكَتُمَ ، واستخرجته فخَرَج.

فإن كان من غير فعله جاء على لفظ آخر ، نحو : استخبرتُه فأخبر ، لأنك تريد : سألتُه أن يخبِر في وكان فعله أخبر بالألف الثانية . فجاء على مقدار ما كان عايه ، وكذلك : استعلمتُه فأعلمني (۱) ، فعلى هذا يجرى ما ذكرناه من هذه الأفعال .

<sup>(</sup>١) في المخصص ج ٣ ص ١٤٠ استخدمته فأخدمني .

و فی ج ۶ ص ۱۱۲ استحذانی فأحذیته : أی أعطیته حذاء .

و في ج ١٢ ص ١٦٦ استعديته فأعداني ، واستأديته فآدني : أي استنصر ته فنصر ني .

و في ج ١٢ ص ٢٩٨ استغنته فأغاثني .

وقال ابن هشام في المغنى ج ٢ ص ١١٦ ؛ « المطاوع ينقص درجة عن المطاوع كألبسته الثوب فلبسه ، وأقته فقام .

زعم ابن يرى أن الفعل ومطاوعه قد يتفقان فى التعدى لاثنين نحو : استخبرته الحبر فأخبرنى الحبر ، واستفهمته الحديث فأفهمنى الحديث ، واستعطيته درهما فأعطانى درهما .

وفى التعدى أواحد ، نحو ؛ استفتيته فأفتانى ، واستنصحته فنصحى . والصواب ما قدمته لك وهو قول النحويين وما ذكره نيس من باب المطاوعة بل من باب الطلب والإجابة ، وإنما حقيقة المطاوعة أن يدل أحد الفعلين على تأثير ويدل الآخر على قبول فاعله نذلك التأثر » .

### هذا باب

## ما كان من بنات الأربعة وأُلْحِق به من الثلاثة

فمثال بنات الأَربعة التي لا زيادة فيها (فَعْلَلَ) وذلك ؛ نحو : دحرج وهمْلَج ، وسَرْهَفَ. وقد مضى قولنا في مصدره .

وتُلحَقُ به الثلاثةُ بالواو ثانيةً (١) فيكون على (فَوْعلَ) ؛ وذلك نحو : حَوْقلَ ؛ كما تلحق اسها ؛ نحو : كوثر وجُورب ، والصدر كالمصدر .

وتُلحقُ الواوُ ثالثةً فيكون على (فَعْوَل) ؛ / نحو : جَهْوَرَ كلامَه جَهْوَرُةً ؛ كما يلحقه اسما ٣٩٢ وذلك قولك : جَدُول ، والصدر كالصدر .

وَتلحقُه الياءُ ثانيةً فيكون الفعل على (فَيْعَلَ) ؛ وذلك نحو : بيطر . كما يلحقه اسما إذا قلت : رجل جَيْدُر وُصَيْرُف . والمصدر كالصدر تقول : بيطر بيطرة .

وتلحقه الياءُ رابعةً ؛ نحو : سُلْقي وجَعْبي (٢). والمصدر كالمصدر .

ونظيره من الأسماء أرْطى ، وعَلْقى . ويدلُّك على أنَّ الأَلف ليست للتأُنيث أنَّك تقول فى الواحدة : أرَّطاة وعلقاة ، وهذا مبيّن فى باب التصريف (٢٠٠٠ . وإنَّما نذكر هاهنا شيئا للباب الذى ذكرناه .

وكلُّ ما كان ملحقًا بشيء من الفعل فمصدرهُ كمصدره .

<sup>(</sup>١) أنظر ألجزء الأول ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) سلقاه : ألقاه على قفاه ، وجعباه : صرعه .

<sup>(</sup>٣) أنظر الجزء الأول ص ٢٠٤ – ٢٤٤.

ونيس فى الأفعال شيءٌ على (فِعْيَل) ولكن (فِعْيَل) ملحَق بهجرع وذلك هِرْيَم وحِيْثْلُ (١).

فالفعل من بنات الأربعة بغير زيادة لا يكون إلّا على (فَعْلَلَ) فالأسهاء تكون على (فَعْلَلِ) ؛

- - نحو : جعفر. و(فُعْلُل) نحو النَّرْتُم، والْجُلْجُل (١). ويَكون على فِعْلِل / نحو : زِهْلِق ، وخِمْخِم (١) ويكون على فِعْلِل / نحو : زِهْلِق ، وخِمْخِم (١) ويكون على فِعْلِل / نحو : هِجْرَع ، وَدِرهَم ؛ لتمكُّن الأَسهاء وتقدَّمها الأَفعال .

ويكون على (فِعْلَل) نحو : هِجْرَع ، وَدِرهَم ؛ لتمكُّن الأَسهاء وتقدَّمها الأَفعال .

\* \* \*

فَأَمَّا الأَفعال فتلحقها الزيادة ، فيكون الفعل على ( تَفَعْلُل) ، وهو الفعل الذي يقع على ( فَعُلُل) ، وذلك؛ نحو: تدحر جوتَسَرُهف؛ لأَنَّ التقدير: دحرجته فتدحر ج. والمصدر (التَفَعْلُل). ومصدر (تفعَّل) (التفعُّل) كقولك: تكسِّر تكسُّرا.

ومصدر (تفاعل) إنَّما هو (التَّفاعُل) ؛ نحو : تغافل تغافلًا ، فاستوت مصادر هذه فى السكون والحركة ؛ كما استوت أفعالها .

وتلحق النونُ الأفعالَ ثالثةً ، وتُسكَّن أوائلُها ، وتلحقها ألفُ الوصل ، فيكون على (افْمَنْلُلَ) وذلك نحو : احرنجم ، واخرنطم (۰).

والملحق به من بنات الثلاثة يكون على ضربين(٦):

أحدهما: أن تضاعف اللام فيكون الوزن (افْهَنْلُل) وإحدى اللامين زائدة، وذلك نحو: اقعنسس.

<sup>(</sup>١) الحثيل : القصير وأما الهريع فلم أقف عليه في كتب اللغة وكذلك لم يذكره سيبويه فيها جاء على فعيل٣٢٥/٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) الترتم من أمثلة سيبويه ج ٢ ص ٣٣٥ ولم يذكر فى المعاجم اللغوية وانظر الجزء الأول من المقتضب ص ٦٦ والجلجل : الجرس الصغير .

<sup>(</sup>٣) الزهلق : الأملس وهو من أمثلة سيبويه ج ٢ ص ٣٣٥ . والحمخم : ثبت له شوك .

<sup>(</sup>٤) تقدمت أبنية الإسم الرباعي المجرد في الجزء الأول ص ٦٦ – ٦٧ .

<sup>(</sup> ٥ ) اخر نظم : غضب . وانظر الجزء الأول ص ٧٧ ، ٨٧ ، ٢٤٤ ، ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٦) فى سيبويه ج٢ ص ٣٣٤ « وقد تلحق النون ثالثة من هذا ما كانت زيادته من موضع اللام وما كانت زيادته ياء آخرة ويسكن أول حرف فتلزمه ألف الوصل في الابتداء ويكون الحرف على افعنللت وافعنليت . . فافعنلل نحو : اقعنسس واعفنجج ، وافعنليت نحو اسلنقيت واحرزي فكما لحقتا ببنات الأربعة وليس فيهما إلا زيادة واحدة كذلك زيد فيهما ما يزاد في بنات الأربعة نحو احرنجم واخرنطم » .

والوجه الآخر: أَن تُزاد ياءً بعد اللام فيكون (افْهَنْلى) وذلك ؛ نحو: اسلنتى / ولا يكون ٢٩٤ الإلحاق به من بنات الثلاثة غير احرَنْجَمُ (١) ، لأَنَّ النون إنَّمَا تقع بين حرفين من الأَصل فلا يكون فيا أَلحِق به إلَّا كذلك .

وتلحق بناتِ الأربعة الزيادةُ آخرًا ، ويُسكّن أوّلُها فتلحقها ألف الوصل ، فيكون بناء الفِعلِ على افْعلَّتُ وافْعَلَلَ ، إِلّا أَنَّ الإِدغام يُدركه ؛ وذلك نحو : اقشعررت ، واقشعر . وكان أصلُه اقْشَعْرَز . فنظيره من الثلاثة احماررت ، واشهابَبت ، واشهاب الفرس . ومصدره كمصدره لأَنَّ الوزن واحد .

\* \* \*

وكذلك (استفعلت) الذى لا يكون إلَّا من الثلاثة ، وذلك قولك : اشهاب الفرس اشهِيبابا ؛ كما تقول استخرج استخراجا ، واغْدُوْدُنَ اغْدِيدانا ، واعلوَّط اعلِوَّاطا . وقد مضى قولنا فى استواء المصادر فى السكون والحركة إذا استوت أفعالها(٢).

ولا يكون الفعلُ من بنات الخمسة البتَّة ، إنَّما يكون من الثلاثة والأربعة . ومثال الخمسة للأَّ سهاءِ خاصَّة ؛ لقوّة الأَسهاء وتمكُّنِها(٢).

و أكثر مَا يبلُغُ / العددُ في الأساء بالزيادة سبعة أحرف ، ولا يكون ذلك إلّا في المصادر به و الثلاثة والأربعة ، وهما : الله المباب واحرنجام ، وما وقع على هذا الوزن من الثلاثة . فأمّا الخمسة فلا تبلُغُ بالزيادة إلّا ستّة أحرف ؛ لأنّه ليس منها فِعْلُ فيكون لها مصدر كهذه المصادر، ولكن تلحقها الزوائد كما تلحقُ سائِر الأسهاء ، وذلك نحو : عضرفوط ، وعندليب ، وقبعثرى، وهذا مبيّن في باب التصريف (٤).

<sup>(</sup>١) في المنصف ٨٩/١ : ﴿ وَلَمْ يَأْتَ شَيْءَ مِنَ الْأَقْمَالُ أَلِحَقَ بِنُواْتُ الْأَرْبِعِ غَيْرِ هَذَهُ الأشلةُ المذكورة إلا أنهم قد قالوا ؛ اكوأل ، فألحقوه باطمأن » .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٠٢. اغدودن النبت : طال و استرخى .

اعلوط المهر : ركبه عريا هذا قول أبي عبيدة وقال الأصمعي اعتنقه .

<sup>(</sup>٣) انظر الجزء الأول ص ٢٥٦ – ٢٥٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) في سيبويه ج ٢ ص ٣٤١ – ٣٤٢ و باب مالحقته الزيادة من بنات الحمسة فالياء تلحق خامسة فيكون الحرف عل مثال

يمه في الصفة والإمم . فالإسم : سلسبيل ، وخندريس ، وعندليب ، والصفة : دردبيس ، وعلطميس ، وحنبريت، و وعرطبيس .

ويكون على مثال فعليل في الإسم والصفة فالإسم خزعبيل ، والصفة نحو قذعميل ، وخبعبيل ، وبلعبيس ، ودرخميل .

و تلحق الواو خامسة فيكون الحرف على مثال فعالول نحو عضر فوط وهو أسم ، وقرطبوس وهو أسم ، ويستعود وهو أسم . و تلحق الألف سادسة لغير التأنيث فيكون الحرف على مثال فعلل وهو قليل قالوا قبعثرى وهو صفة ، وضبغطرى وهو صفة .

و يكون على مثل فعللول ( بكسر الفاء ) وهو قليل وهو صفة قالوا قرطبوس a .

و من هذا نعلم أن زوائد الخاسي لاتكون إلا من بين حروف العلة آخرا أو قبل الآخر ، عضرفوط : ذكر العظاء – قبمتُرى . جمل غليظ شديد .

تقدست أبنية الخاسي المجرد في ج ١ ص ٦٨ .

## هذا باب ذوات الثلاثة من الأفعال بغير زيادة

فالأُّ فعال منها تكون على (فَعَلَ) (يفْعِل) لما كان متعدِّيا وغير مُتَعَدُّ.

فأمَّا المتعدَّى فنحو: ضرب يضرب ، وحبس يحبس ، وشمَّ يشمَّ .

وأُمَّا غير المتعدَّى فنحو: جلس يجلس ، وحرص يحرص ، وشهَّق يشهِّق .

\* \* \*

وتكون على (فعَل) (يفعُلُ) فيكون للمتعدِّي وغيره .

فأ مَّاالمتعدَّى فنحو: قتل بقتل ، وسجن يسجن ، / وعتل يعتُل .

وأمَّا غير المتعدّى فنحو: قعد يقعد ، وَنظر ينظر من العين ، وعطس يعطُس (١).

\* \* \*

وتكون على (فعِل) (يفْعَل) لما يتعدّى ولما لا يتعدّى .

فالمتعدّى : شرب يشرب ، ولقِم يلقَم ، وحذِر يحذَر .

وأمَّا غير المتعدَّى فنحو : بطِّر يبطُّر ، وفقيه يفقُّه ، ولحِح يلحح ، وشتِر يشتر .

\* \* \*

ويكون على (فَعُلَ يَفْعُل) ولا يكون إِلَّا لما لا يتعدَّى . وذلك نحو : كرَّم يكرُّم ، وشرف ، وشرف ، وظرف . فهذه أبنية الثلاثة (٢).

<sup>(</sup> ١ ) في اللسان و القامومن : عطس من بابي ضرب وقتل .

<sup>(</sup>٢) فى سيبويه ج ٢ ص ٢١٤ -- ٢١٥ ٪ باب بناء الأفعال . . فالأفعال تكون من هذا على ثلاثة أبنية على فعل يقمل وفعل فعل . . . » .

عتله بمعنى ساقه بجفاء وغلظة جاء من بابى ضرب و نصر و قرى. بهما فى السبعة ( غيث النفع ص ٢٣٦ النشر ج ٢ ص ٣٧١ ) . لحمت عينه : لصقت . وشترت الدين : انقلب جفها . ويأتى ( فقه ) متعديًا أيضاً .

واعلم أنَّ حروف الْحَلْق إذا وقعت من (فعَل) المفتوح في موضع العين أو اللام جاء فيه (يَفْعَل) بالفتح ؛ وذلك لأنَّ حروف الحلق من حيَّز الأَلف، والفتحة منها(١).

وإن كان حرف الحلّق في موضع العين من الفعل انفتحت العينُ [اليكون العمل من وجه واحد].

فأمَّا ما كانت منه في موضع اللام فسنذكره بعد ذِكْرِنا حروفَ الحلْق إِن شاء الله .

\_\_\_\_\_ وهذه الحروف الستَّةُ: فأقصاها الهمزة والهاء، والمخرج / الثانى العين والحاء، وأدنى مخارج الحلق إلى الفم الغين والخاء.

فما كان من ذلك في موضع اللام فنحو: قرأً يقرأً ، وبسأً به (٢) يبسَأُ ، وجبَه يجبه ، وصنع يصنع ، ونطح ينطح ، وسنح يسنح ، ومنح يمنح ، وسلخ يسلخ (٢) ، ونبغ ينبغ ، ورقاً يرقأً

وما كان فى موضع العين فنحو : ذهب يذهب ، وفعل يفعل ، ونحل ينحل ، ومش ينهش ، وجأر يجأر .

<sup>(</sup>١) فى سيبويه ج ٢ ص ٢٥٢ ه باب ما يكون يفعل من فعل فيه مفتوحاً وذلك إذا كانت الهمزة أو الهاء أو العين أو الحاء أو النين أو الخاء لاما أوعينا وذلك قولك : قرأ يقرأ ، وبذأ يبذأ ، وخبأ يخبأ ، وجبه يجبه ، وقلع يقلع ، ونفع ينفع ، وفرخ يفرغ ، وسبع يسبع ، وضبع يضبع ، وصنع يصنع ، وذبح يذبح ، ومنح يمنح ، وسلخ يسلخ ، ونسخ ينسخ . هذا ما كانت هذه الحروف فيه لامات .

وأما ما كانت فيه عينات فهى كقولك : سأل يسأل ، وثأر يثأر ، وذأليذأل ، وذهب يذهب (والذألان المر الخفيف) ، وقهر يقهر ، ومهر يمهر ، وبعث يبعث ، وقعل يفعل ، ونحل ينحل ، ونحر ينحر ، وشحج يشحج ، ومغث يمغث . .

وإنما فتحوا هذه الحروف لأنها سفلت في الحلق فكرهوا أن يتناولوا حركة ما قبلها بحركة ما ارتفع من الحروف فجعلوا حركتها من الحرف الذي في حيزها وهو الألف وإنما الحركات من الألف والياء والواو وكذلك حركوهن إذ كن عينات . . « .

<sup>(</sup>٢) بسأبه: أنس.

<sup>(</sup>٣) سلخ من بابي نصر ومنع كما في القاموس واللسان واقتصر سيبويه والمبرد على باب منع .

وإن كان حرف الحلق في موضع الفاء لم يُفتح له شيء (١)؛ وذلك أنَّ الفاء لا تكون إلَّا ساكنة في (يَفعل). وإنَّما تتحرَّك في المعتلِّ بحركة غيرها ، نحو: يقول ويبيع.

واعلم أنَّ الأصلَ مستعملٌ فيا كانت حروف المحلق فى موضع عينه أو لامه ؛ نحو : زأر الأسديزئِرُ ، وناًم ينثِم (٢) ؛ لأنَّ هذا هو الأصل، والفتح عارض. لما ذكرت لك هاهنا من أجل مصادره (٣) ليجرى الفعل عليها . ونحن ذاكروها بعد ذكر أساء الله عليه . في هذه ٢٩٨ الأفعال إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) فى سيبويه ج ٢ ص ٢٥٤ ۾ باب ما هذه الحروف فيه فاءات . . . وكرهوا أن يفتحوا هنا حرفاً لو كان فى موضع الهمزة لم يحرك أبداً و لزمه السكون فعالهما فى الفاء و احدة ) .

و فى شرح الشافية للرضى 1 ج 1 ص 119 « ولم يفعلوا ذلك إذا كان الفاء حلقيا ، إمالأن الفاء فى المضارع ساكنة فهىضعيفة بالسكون ميتة ، وإما لأن فتحة العين أذن تبعد من الفاء لأن الفتحة تكون بعد العين التى بعد الفاء » .

<sup>(</sup>٢) نأم: أن ، أو صوت صوتاً ضعيفاً .

<sup>(</sup>٣) تقدم قوله في ص ١١١ من هذا الجزء : لأن حروف الحلق من حيز الألف والفتحة منها .

## هذا باب

# معرفة أسماء الفاعلين في هذه الأفعال وما يلحقها من الزيادة للمبالغة

اعلم أنَّ الاسم ( من ) ( فَعل ) على ( فاعل ) ؛ نحو قولك : ضرب فهو ضارب ، وشتَم فهو شاتم و كذلك ( فَعِل ) نحو : عليم فهو عالم ، وشرب فهو شارب .

\* \* \*

فإِن أُردت أَن تُكثِّر الفعل كان للتكثير أبنية :

فمن ذلك ( فَعَّال )(١) تقول : رجل قَتَّال ، إذا كان يُكثر القَتْل . فأَمَّا قاتِلٌ فيكون للقليل والكثير ؛ لأَنَّه الأَصلُ . وعلى هذا تقول : رجل ضَرَّابٌ وشتَّام ، كما قال :

أنا الحَربِ لَبَّاسًا إليها جِلالَها وليس بوَلَّاجِ الخَوالِفِ أَعْقَلاً (٢)

فهذا ينصِب المفعول كما ينصبه ( فاعِلُ ) ؛ لأنَّك إِنَّما تريد به ما تريد بفاعِل ، إلَّا أَنَّ هذا أكثرُ مبالغة ، ألا تراه يقول : « لبَّاسا إليها جِلالَها » . ومن كلام العرب : أمَّا العَسلَ فأنت شرَّاب (٣) .

<sup>(</sup>۱) فى سيبويه ج ۱ ص ٥٦ ه و أجروا اسم الفاعل إذا أرادوا أن يبالنوا فى الأمر مجراء إذا كان على بناء فاعل لأنه يريد به ما أراد بفاعل من إيقاع الفعل إلا أنه يريد أن يحدث عن المبالغة . فما هو الأصل الذى عليه أكثر هذا المعنى ( فعول ) ( فعال ) و ( فعال ) و ( فعال ) و وقد جاء فعيل كرحيم وعليم وقدير وسميع وبصير يجوز فيهن ماجاز فى فاعل من التقديم و التأخير والإظهاد والإضار » .

 <sup>(</sup>٢) استشهد به سيبويه ج ١ ص ٥٥ على أعماله ( لباسا ) لأنه تكثير لابس فعمل عمله . الولاج : الكثير الولوج في البيوت
 المتردد فيها لضعف همته .

و الحوالف : جمع خالفة وهي عمود في مؤخر البيت .

الأعقل : الذي تصطك ركبتاء عند المثني خلقة أو ضعفاً . وصف رجلًا بالشجاعة والإعداد للحرب .

وفسب البيت سيبويه إلى القلاخ بن حزن المنقرى .

<sup>(</sup>٣) في سيبويه ج ١ ص ٥٥  $_{8}$  وسممنا من يقول : أما العسل فأنا شراب  $_{8}$  .

/ من هذه الأبنية ( فَعُول ) ؛ نحو : ضَروب ، وقَتول ، ورَكُوب : تقول : هو ضَروب ٢٩٩٠ زيدًا ، إذا كان يضربه مرَّة بعد مرَّة . كما قال :

ضَرُوبٌ بِنَصْلِ السيفِ سُوقَ سِمَانَهَا إِذَا عَلِمُوا زَادًا فَإِنَّكُ عَاقِرُ (١) ومن كلام العرب : إِنَّه ضَروبٌ رُووسَ الدارعين .

\* \* \*

ومن هذه الأَبنية (مِفْعال) ؛ نحو: رجل مِضْرَاب، ورجل مِقْتال. ومن كلام العرب: إنَّه لَمنْحَار بَوائِكَها(٢) .

\* \* \*

فأُمَّا ما كان على ( فَعِيل ) نحو : رَحيم وعليم ، فقد أَجاز سيبويه النصب فيه ، ولا أراه جائزًا .

وذلك أنَّ ( فَعِيلا ) إِنَّمَا هو اسم الفاعل من الفعل الذي لا يتعدَّى . فما خرج إليه من غير ذلك الفعل فمضارع له مُلْحَق به .

<sup>(</sup>۱) استشهد به سیبویه ج۱ ص ۵۷ علی عمل ضروب .

سوق : جمع ساق . عقر البعير بالسيف : ضرب قوائمه ، وكانوا يعقرون الناقة إذا أرادوا ذبحها أما لتبرك فيكون أسهل التحرها أو ليعاجل الرجل ذلك .

وقال ابن ولاد : سألت أبا اسحق الزجاج لم صار ضروب ونحوه يعمل ، وهو بمنزلة ما استقر وثبت ، وضارب لايعمل إذا كان كذلك ، فقال : لأنك تريد حالة ملازمة هو فيها ولست تريد أنه فعل مرة واحدة وانقضى الفعل ، كما تريد في ضارب فإذا قلت : هذا ضروب رؤوس الرجال فإنما هي حال كان فيها فنحن نحكيها .

قال ابن عصفور : هذا هو الصحيح ، والدليل على صحته قول أبى طالب : ه ضروب بنصل السيف ه لأنه مدح به أمية بن المغيرة بما ثبت له واستقر وحكى الحال التي كان فيها من عقر الإبل إذا عدم الزاد ولو أراد المضى المحض ولم يرد حكاية حاله لما ساغ الإتيان بإذا لأنها للمستقبل .

ضروب : خبر مبتدأ محذوف أى هو ضروب . وقوله : فإنك عاقره : التفات .

وذكر ابن الشجرى فى أماليه ج ٢ ص ١٠٦ أن أبا طالب مدح بهذه القصيدة الذي – صلى الله عليه وسلم – ورد عليه البغدادى . والقصيدة فى الخزانة ج ٢ ص ١٧٥ – ١٧٦ ، ج ٣ ص ٤٤٦ وهى فى ديوان أبى طالب ص ٧٧ – ٨٠ – وانظر العينى ج ٣ ص ٣٩٥ .

البوائك : جمع بائكة وهي الناقة السمينة ، من باك البعير إذا سمن .

والفعل الذى هو لفَعِيل فى الأصل إنَّما هو ما كان على ( فَعُلُ ) : نحو : كرم فهو كريم ، وشرُف فهو شريف ، وظرف فهو طُريف . فما خرج إليه من باب علم وشهد ورحم فهو مُلْحُق به . فإن قلت : راحم وعالم وشاهذ ، فهذا اسم الفاعل الذى يراد به الفعل . واحتج سيبويه بقول الشاعر :

/ حتَّى شَآها كَلِيلٌ مَوْهِنَّا عَمِلٌ بَانَتْ طِرَابًا وباتَ الليلَ لم يَنِم (١)

فجعل البيت موضوعا من ( فُعيل ) (وفعل) بقوله : عمِل ، وكليل .

وليس هذا بحجّة فى واحد منهما ؛ لأنَّ ﴿ مَوْهِنَا ﴾ ظرف وليس بمفعول ، والظرف إنَّما يعمل فيه معنى الفِبْل كعمل الفِعْل ، كان الفعل متعدِّيا أو غيرَ مُتعدًّ .

وكذلك ما ذَكَرَ في ( فَعِل ) . أكثرُ النحويين على ردَّه ، و ( فَعيلٌ ) في قول النحويين بمنزلته . فما كان على ( فَعِل ) فنحو : فرِق ، وبطرٍ ، وحذِر .

والحجَّة في أنَّ هذا لا يعمل أنَّه لما تنتقل إليه الهيئة . تقول : فلان حذِر . أي : ذو حذَر ،

 <sup>(</sup>١) هو فى سيبويه حـ ١ ص ٥٥ : ظاهر السياق يدل على أنه استشهد به على عمل فعيل ( الذى هو من صيغ المبالغة ) النصب
 فى المفعول به فإن الشواهد التى قبله و التى بعده سيقت لهذا .

و (كليل) عند سيبويه فعيل بمنى مفعل كسيع بمنى سسع . وموهنا مفعول به على المجاز ، كما يقال : أتعبت يومك . والمغمى المبادق يكل أوقات الليل بدوامه وتوالى لمعانه ففعيل مبالغة مفعل وليس مبالغة فاعل ويبعد أن يكون كليل وصفا بمنى ضميف وموهناً ظرف لوصف البرق في البيت بقوله : عمل وبقوله : وبات الليل لم يتم ثم أن البرق لو كان ضعيفاً في لممانه ماشاق البقر ، لأنه لايدل على المطر وشاق البقر ، وأتعب الموهن في ظلمته ، لأنه كلما حضر ذهبت الظلمة بلمعانه وهكذا .

ويشهد لسيبويه ما رواه اللحيانى فى توادره من أن بعض العرب يقول فى صفة الله هو سميع قولك وقول غيرك بتنوين سميع ونصب ما بعده .

شَاهًا : شاقها كما في شرح السكري وقال الأعلم : ساقها وأزعجها من موضعها إلى الموضع الذي كان منه البرق .

الموهن : وقت من الليل .

والسكرى يرى أن كليلاهنا بمعنى ضعيف كما يراه المبرد.

والبيت من قصيدة لساعدة بن جؤية وهي في ديوان الهذليين ج ١ ص ١٩١ – ٢٠٧ وانظر الحزانة ج ٣ ص ٤٥٠ – ٤٥٦ والمغي ج ٢ ض ٧٥ .

وفلان بَطِرً ، كقواك : ما كان ذا بطر ولقد بَطِرَ ، وما كان ذا حذَر ولقد حَذِرَ . فإنَّما هو كقولك : ما كان ذا شرَف ولقد شرُف . وما كان ذا كرم ولقد كرُمَ .

( فَفَعِلٌ ) مضارعة ( لَفَعيل ) . وكذلك يقع ( فَعِل ) و ( فَعِيل ) فى معنى ، كقولك : رجل طَبّ وطبيب ، ومذِل ومَذِيل<sup>(١)</sup> ، وهذا كثير جدًا .

واحتج سيبويه بهذا البيت :

حَذِرٌ أُمُورًا لا تَضِيرُ ، وأمِنُ ما ليس، مُنجِيهِ مِنَ الأَقْدَر (١)

(١) ضجر وقلق.

( ٢ ) استشهد به سيبويه ج ١ ص ٥٥ على إعمال ( فعل ) وهو حذر مبالغة ( حاذر ) وقال الأعلم: و وقد خولف سيبويه فى تمدى فعل وفعيل ، لأنهما بناءان لما لايتعدى كبطر وأشر وكريم ولئيم . وسيبويه – رحمه الله - لايراعى موافقته بناء مالا يتعدى إذا كان منقولا عن فاعل المتعدى للتكثير وهو القياس مع إثباته بالشاهد وإن كان قد رد استشهاده بالبيت وجعله مصنوعاً وفسب إلى أبى الحين الأحفش . . وإن كان هذا صحيحاً فلا يضر ذلك سيبويه لأن القياس يعضده . . ولزيد الحيل :

## أَتَا بِي أَنَّهُمْ مَزِقُونَ عِرْضِي جِحَاشُ الكَرْمَلِينِ لَهَا فَدِيدُ

فقال مزقون عرضي . . وهذا لا يحتمل غير هذا التأويل α .

وفى الخزانة « أما ماروى عن اللاحتى فى البيت فقد حكاه المازنى قال : أخبرنى أبو يحيى اللاحتى قال : سألنى سيبويه عن ( فعل ) يتعدى فوضعت له هذا البيت وإذا حكى أبويحيى مثل هذا عن نفسه ورضى بأن يخبر أنه قليلَ الأمانة ، لم يكن مثله يقبل قوله وبسرض به على ما قد أثبته سيبويه وهذا الرجل أحب أن يتجبل بأن سيبويه سأله عن شىء فخبر عن نفسه بأنه فعل ما يبطل الجال . .

قال ابن السيد : معى البيت محتمل أمرين : أحدهما : أنه يصف إنساناً بالجهل وقلة المعرفة فيأمن من لاينبغى أن يؤمن ، ويحذر من لاينبغى أن يحذر من لاينبغى أن يحذر من لاينبغى أن يحذر من لاينبغى أن يحدر أن يكون أراد أن الإنسان جاهل بعواقب الأمور يدبر فيخونه القياس والتدبر . . . » .

أنظر الخزانة جـ ٣ ص ٥٦ \$ – ٥٨ \$ وأمال الشجرى جـ ٢ ص ١٠٧ .

. . .

وخلاف المبرد لسيبويه في عمل فعيل وفعل بما تناوله نقده لكتاب سيبويه ورد عليه ابن ولاد ، في الانتصار وهذا نصه ص ٣٧ – ٤٣ :

۵ احتج فی تعدی فعل بقوله :

أو مِسْحَل شَزِيج عضادةَ سمحج بسراته نَـــدْب لهــــا وكُلـــومُ وعضادة سمحج إنما هي منتصبة انتصاب هو حسن وجه عبد . وكان أبو عرو بن العلاء يزعم أن عضادة سمحج ظرف . =

1.1

/ وهذا بيت موضوع مُحْدَث. وإنَّما القياسُ الحاكمُ على ما يجيُّ من هذا الضرب وغيره.

فإن ذكرت ( فَعُولا ) من غير فِعْل لم يَجْرِ مَجْرَى الفِعْل ، وذلك نحو قولك : هذا رسول ، وليس بمنزلة ضَروب ؛ لأنَّك تقول : رجل ضارِب وضَرُوب لن يَكْثُر الضربُ منه . فإذا قلت : رسول لم ترد به معنى فِعْل ، إنَّما تريد أنَّ غيره أرسله . والفعل منه أرسل يُرْسل . والمفعول مُرْسَل .

وايس رسولٌ مكثَّرًا من مرسِل ؛ لأنَّ رسولا قد يستقيم أن يكون أرسِل مرّة واحدة ، فليس للمبالغة .

وأَمَا « ضُرُوبٌ » فمعناه كثرة الضرب.

= رأحتج بقوله :

حتَّى شآها كليلٌ مَوْهِنًا عَمِلٌ بَاتَتْ طِرَابًا وبَاتَ الليلَ لَم يَنَم وأما موهن فظرف.

ومن ذلك قوله فى هذا الباب فعيل يتعدى مثل رحيم وعليم ، فيجيز هذا رحيم زيدا وسميع كلامه ويذكر أنه إنما وضع للمبالغة ولم يأت فيه بحجة فى شعرو لا غيره . والدليل على أنه غير متعد أن باب فعيل فى الأصل إنما هو للفعل غير المتعدى ، نحو كرم و ملح وظرف ، فلما بنوه هذا البناء ضارعوا به ما لايتعدى . فإن قال قائل أنت لا تقول : رحيم إلا لن كثر ذلك منه وكذلك عليم؟ قيل له : نظيره كريم لايقال إلا لمن استكثر ذلك فيه – وقد يوجب الاسم تكثير الفعل ولا يجرى مجرى الفاعل ، لأنه ليس باسمه ولكنه مشتق فن ذلك قولك : رجل صديق وشريب وفسيق وأنت لا تقول : هو شريب الحمر ولكنك تقول للخمر كما تقول عليم بالناس رموف بهم فن أجاز تعدى فعيل فليجز تعدى فعيل ( مضعفة العين ) وإنما لم يتعد هذا أجمع ، لأنه مستقر فيه فعناه ماقد مضى من الأفعال وصار اسما لازما كاليد والرجل وباب فعيل أجمع إما هو الكثرة والمبالغة .

وقد ذكر فى هذا الباب بمينه : أعبد الله أنت له عديل وأعبد الله أنت له جليس ( ص ٢٠ ) ويقول : لأن جليسا وعديلا اسمان ولو أراد اسم الفاعل لقال جالس . فيقال له : وكذلك اسم الفاعل إنما هو فى باب فعل إنما هو عالم وراحم وفعيل فى باب فاعل أيضاً كثير عادلته فأنا عديل ، وجالسته فأنا جليس ، وعاشرته فأنا عشير ، وخالطته فأنا خليط ، وشاركته فأنا شريك ، وذا أكثر من أن يحصى ، وإذا لم يجزء مع هذا الاطراد فى فعل فنحو رحم أولى ألا يجوز .

. . .

قال أحمد : أما قول محمد : إن (عضادة سمح ) منتصب انتصاب هو حسن وجه عبد فليس مثله ؛ لأن هذا الوصف إنما يعمل فيها كان من سبب الأول نكرة أو معرفا بالألف واللام كقولك : هو حسن وجها وحسن الوجه فقد علم أن الوجه للأول و كذلك إذا قلت : هو فاره عبدا علم أن العبد له فإذا قلت هو حسن وجه عبد على هذا جاز ولو قلت : هو حسن وجه رجل لم يجز أو حسن رجلا وأنت تريد رجلا من الرجال لم يجز و كذلك شنج عضادة سمحج بمنزلة قولك ... هو حسن وجه طويلة لأن السمحج الطويل على وجه الأرض فلو جاز هذا لقلت هو حسن وجه ظريفه أو طويله ومع هذا فهو في النعت أقبح .

فإن كانت الأسماء جاريةً على أفعالها فى الفاعِلين والفعولين عمِلتٌ عمَلَ أفعالها . لا اختلاف فى ذلك بين أَحَد . ونحن ذاكروها مع ما ذكرنا إن شاء الله .

وذلك أنَّك إِذَا أَردتَ التكثير من ذا قلت : مُضَرِّبُ أَعْنَاقَ القوم ِ ؛ لأَنَّ الاسم على ضرَّبَ مُضَرِّب ، وإنَّما ذكرنا النصب فى ضرَّاب ، لأَنَّه فى معنى مُضَرِّب ؛ أَلَا ترى أَنَّك لا تقول لمن ضرب ضربة واحدة : خَدَّطُ ، ولا ضَرَّابٌ ، ولا لمن خاط / خَيْطَةً واحدة : خَدَّطٌ ، ولا ضَرُوبٌ ، ولا خَيُوطٌ ٢٠٠ فإنَّما مُضَرَّب من ضرَّبت ، ومستخرج من استخرجت ، ومنطاق من انطلقت .

فاسم الفاعل ــ قلَّت حروفه أَو كُثْرت ــ بمنزلة الفعل الضارع الذي معناه ( يفْعل ) . واسم

وأما قوله ؛ إن فعيلا مما لايتعدى ، نحو ظرف و كرم فلو سلم هذا إليه لكان فى المبالغة التى عدى من أجلها كفاية فكيف وقد اجتمع إلى ذلك أنه اسم لفعل جار عليه نحو ؛ رحم وعلم فهو رحيم وعليم وإذا كان فعيل من فعل ( نحو ) كرم فهو كريم لم يتعد كما ( لا ) يتعدى وإذا كان من فعل متعد تعدى اسم الفاعل ، كما يتعدى الفعل ألا ترى أن ضارباً يتعدى تعدى ضرب ، وجالساً لايتعدى كما لايتعدى جلس ففاعل يجرى فعله الذي أجرى عليه وكذلك (فعيل) يجرى مجرى فعله الذي أجرى عليه ولاريم وظريف وذلك لأن كرم وظرف لايتعديان فلم يتعد ما جرى عليهما مشتقاً مهما .

وأما قوله : إن إدخال اللام في قوله رحيم لزيد دليل على أنه لايتعدى فليس بشيء ، لأن اللام قد تدخل مع ضارب فتقول : هو ضارب لزيد بل أنها قد أدخلت مع الفعل في قوله سبحانه ( إن كنتم للرؤيا تعبرون ) فليس دخول اللام ههنا بحجة على أن فعيلا لايتعدى .

وأما إلزامه من عدى فعيلا من أجل المبالغة أن يعدى فعيلا ، نحو ؛ شريب الحمر فهو لازم وشريب متعد إذا كان للمبالغة وكان اسم الفاعل مشتقاً من فعل متعد وإن لم يكن جارياً كما لم يكن متحار بوائكها .

وأما احتجاجه بقوله : أزيّد أنت له عديل فعديل ليس للمبالغة ولا هو الأصل فيه فاعل ولا اسم الجارى عليه فليس فيه واحدة من العلتين . وأما قوله فاعل فهو فعيل ؟ نحو : عادل فهو عديل ، وجالس فهو جليس فليس هذا بالاسم الجارى على ( فاعل ) وإنما جاء في حروف محفوظة وليس ذلك بأغرب من فعل فهو فاعل ، نحو فره العبد فهو فاره ونضر النبت فهو ناضر فهى شواذ كلها وليس يعول على شاذ على أنا قد قلنا أن فعيلا وفعيلا لو لم يكونا جاريين على الفعل لكانت المبالغة فيهما موجبة لتعديتهما » .

وأما ما قاله في ( موهن ) فإنه بعد ساعة من الليل فهو ظرف فإن العرب استعملته استعمال الأسماء وليس كل ما كان من أسماء الأوقات فهو مستعمل ظرفا ، كما أنه ليس كل ما كان من أسماء الأماكن فهو مستعمل ظرفا كالجبل لاتقول : زيد الجبل وإن كان مكانا و لا تقول : زيد مكة وإن كانت مكانا و كذلك الأوقات: منها ما لم يستعمل ظرفا ولو لم يأت بشاهد في ( فعل ) لم يحتج إلى ذلك لأن ( فعل ) اسم جار على فعل ؛ نحو : حذر فهو حذر وهو مع ذاك العبالغة فقد اجتمع فيه العلتان اللتان هما أصل الباب في التعدى ولو انفر دت إحداهما لعدى بسببها فكيف إذا اجتمعتا ؟ ، ألا ترى أن مفعالا ليس بجار على فعل وهو يتعدى ، لأنه السبالغة قالوا : إنه لمنحار بوائكها . ولما وجد سيبويه العرب قد عدت ما هو المبالغة من أسماء الفاعلين وإن لم يكن جارياً على الفعل وعدت ما هو المرب وإن كان محمد وغيره قد وافقه على هذا في أصل الباب .

المفعول جار على الفيعل المضارع المذى معناه ( يُفْعَلُ ). تقول : زيدٌ ضاربٌ عمرًا ؛ كما تقول : زيد يُضرب عمرا . وزيد مضروبٌ سوطا ، كما تقول : زيد يُضرب سوطًا . فهذه جملة هذا البّاب .

\* \* \*

واعلم أنَّ المصادر تنصب الأَفعال التي هي منها ، وقد مضي قولنا في هذا وفي مصادر ما جاوز عددُه الثلاثة (١) . ونحن ذاكرو المصادر التي تجرى على الأَفعال من ذوات الثلاثة على كشرتها واختلافِها بعد فراغنا من هذا الباب إن شاء الله .

\* \* \*

اعلم أنَّ الصادر تَلْحَقُهَا المِمُ فَ أُوّلَهَا رَائِدةً ؛ لأَنَّ المصدر مفعولُ . فإذا كان كذلك جرى بي مَجْرَى المصدر / الذي لا ميم فيه في الإعمال وغيره ، وذلك قوالك : ضربته مَضْرَبا : أي ضربا ، وغزوته غزوًا ومَغْزَّى ، وشتمته شتْما ومَشْتَمًا(١).

وتقول : يا عمرو مُشْتُما زيدا .

فإن كان المصدر لِفعْل على أَكْثَرَ من ثلاثة كان على مثال المفعول ؛ لأَنَّ المصدر مفعول . وكذلك إن بنيت من الفعل اسما لمكان أو زمان ، كان كل واحد منهما على مثال المفعول (٣). لأَنَّ الزمان والمكان مفعول فيهما . وذلك قولك في المصادر : أدخلته مُدْخلا ، كما قال عزَّ وجلَّ : ( أَذْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا) (٤) و ( بِاسْمِ اللهِ مُجْرَبِهَا وَمُرْسَاهَا) (٥) .

<sup>(</sup>١) مصادر غير الثلاثي تقدم حديثها ص ٩٩ – ١٠٣ وعمل المصدر في مسائل الفارق التي نقلناها إلى الجزء الأول .

<sup>(</sup>٢) فى سيبويه ج٢ ص ٢٤٦ « باب اشتقاقك الأسماء . أما ما كان من فعل يفعل ( بكسر العين ) فإن موضع الفعل مفعل . . فإذا أردت المصدر بنيته على مفعل وذلك قولك : أن فى ألف درهم لمضربا أى لضربا ، قال الله تبارك وتعالى : ( أين المفر ) يريد أين الغرار » .

<sup>(</sup>٣) فى سيبويه ج ٢ ص ٢٥٠ « باب نظائر ما ذكرنا مما جاوز بنات الثلاثة .. فالمكان والمصدر يبنى من جميع هذا بناء المفعول والمعدر يبنى من جميع هذا بناء المفعول والمكان مفعول والمكان مفعول فيه فيضمون أوله ، كما يضمون المفعول ، لأنه قد خرج من بنات الثلاثة فيفعل بأوله ما يفعل بأول مفعوله مفتوح وإنما منعك أن تجعل قبل آخر حرف من مفعوله واوا كواو مضروب أن ذلك ليس من كلامهم ولا مما بنوا عليه . . . » .

<sup>( ؛ )</sup> المؤمنون : ٢٩

<sup>(</sup>ه) هود : ٤١ — قراءة ضم الميم وفتحها في مجراها من السبعة ، واتفق السبعة على ضم ميم مرساها وقرىء في الشوأذ ( غيث النفع ص ١٢٨ شرح الشاطبية ص ٢٢٢ النشر ج ٢ ص ٢٨٨ شواذ ابن محالوية ص ٦٠ ) .

ويرى أبو حيان أن مجراها ومرساها يحتملان المصدرية واسم الزمان واسم المكان . البحر المحيط جـ ٥ ص ٢٢٥ .

وكذلك : سرَّحته مُسرَّحا ، وهذا مُسَرَّحنا ؛ أَى فى موضع تهريحنا ، وهذا مُقامَنا ؛ لأَنَّك تريد به المصدر والمكان من أقمت . وعلى ذلك قال الله عزَّ وجلَّ : ( إِنَّهَا سَاءتْ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا)(١) لأنها من أقمت . موضع قيام ومن قرأ لأنها من قمت . موضع قيام ومن قرأ ( لا مُقامَ ) إنَّما يريد : لا إِقامة .

/ قال الشاعر:

<u>. T</u>

أَلُمْ تَعْلَمْ مُسَرَّحِيَ القـوافي فَلَا عِيْسا بِهِنَّ ولا اجْتِـلابا(٤)

أَى تسريحي . وقال الآخر :

« وكل مصدر زيدت الميم في أوله إذا جاوزت الفعل من ذوات الثلاثة فهو على وزن المفعول ، وكذلك إذا أردت الزمان واسم المكان تقول أدخلت زيدا مدخلا كريما ، وسرحته مسرحا حسنا واستخرجت الشيء مستخرجا . قال جرير :

أَلَمْ تعلَمْ مُسَرَّحَى القسواف فلا عيَّسا بِهنَّ ولا اجْتِسلابًا

أى تسريحى وقال عزوجل ( وقل رب أنز لني منز لا مباركاً ) ويقال أقت مقاماً وقال عز وجل ( إنها سامت مستقراً ومقاما) : أي موضع إقامة ، وقال الشاعر :

تطول القصارَ والطوالُ يَطُلْنَها فَمَن يرها لا يُنسها ما تكلَّما وما هي إلا في إزارٍ وعِلْقَــةٍ مُغارَ بنِ همَّام على حيَّ خَشْعمَا

يريد زمن إغارة ابن همام » .

فالآيات والشواهد والأمثلة تكاد تتحد في المقتضب والكامل.

وسبق هذا الحديث فى ص ٦١ من الأصل مع الآيات والشواهد . ويبعد أن تكون هناك صفحة ناتصة فى أثناء هذا التمثيل . ( ٤ ) تقدم فى الجزء الأول ص ٧٥ .

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٦٦

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ١٣ والقراءتان سبعيتان . النشر ج٢ ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٣) الصفحة التي تحمل رقم ٤٠٤ ليست موجودة ويبدو لى أن هذا اضطراب فى كتابة الأرقام فالكلام متصل ومتسق ولا يشعر بنقص ونستدل أيضاً بما ذكره المبرد في الكامل فقد عرض لهذا الموضوع وهذا نصه جـ ٢ ص ٢٥٨ – ٢٦٠ .

# وما هِيَ إِلَّا فِي إِزارِ وعِلْقَــةٍ مُغمارً بنِ همَّامٍ على حَيِّ خَشْعَمَا<sup>(۱)</sup> أَي وقت إغارة ابن همَّام .

وهذا أوضَحُ من أن يُكثر فيه الاحتجاج ؛ لأنَّ الصدر هو الفعول الصحيح ؛ ألا ترى أنَّك

(1) استشهد به سيبويه ج 1 ص ١٢٠ فقال و فصير مفاراً وقتا وهو ظرف » والمبرد يقول : أى وقت إغارة وقال في الكامل : يريد زمن اغارة ابن همام فظاهر عبارة سيبويه أن ( منارا ) اسم زمان مشتق ويحتمل تفسير المبرد هنا أن يكون جمله اسم زمان مشتقاً كسيبويه ويحتمل أن يكون جعله مصدراً ميميا ثم قام المصدر الميمى مقام الظرف على تقدير مضاف كجئتك خفوق النجم ويمين هذا الاحمال الأخير ما سيذكره المبرد في الجزء الرابع ص ١٦٥ قال: ما كان من المصادر حينا فإن تقديره حذف المضاف إليه وذلك قولك : موعدك مقدم الحاج وخفوق النجم كان ذلك خلافة فلان فالمعي في كل ذلك وقت خفوق النجم و زمن مقدم الحاج وزمن خلافة فلان وعلى هذا قال الشاعر : وما هي إلا في إزار وعلقة مغار بن همام . . أي في هذا الوقت .

و أبو الفتح فى الحصائص ج ٢ ص ٢٠٨ جعله مصدرا ميميا ناب عن الظرف بتقدير مضاف لأن قوله : على حى خثما يتعلق به و اسم الزمان لايعمل فى الظرف .

ويقول الأعلم : وقد غلط سيبويه في جعله المغار ظرفا وقد تعدى إلى حى خثعم بعلى .

وقد وقفت على نصوص كثيرة تمنع من أن يعمل اسم المكان أو اسم الزمان فى الظرف . انظر إعراب القرآن للعكبرى ج ١ ص ٩١ ، ٩١ والبحر المحيط ج ١ ص ١٦٤ وشرح الجاربردى للشافية ص ٧٠ .

وفى حاشية الصبان ج ٢ ص ١٨٠ إجازة أن يعمل اسم المكان واسم الزمان فى الظرف لأنه يكتنى برائحة الفعل .

فالمعى فى البيت على أن مغار اسم زمان والذى دعا إلى جعله مصدراً ميميا عند بعضهم هو تعلق الجار والمحرور به ولو جعل اسم زمان لم يكن هناك داع لتقدير مضاف ويقول أبو حيان فى البحر ج ٨ ص ٤٨ :

« محيا وممات ، ومقدم تستعمل بالوضع مصدرا واسم زمان واسم مكان . فإذا استعملت اسم مكان أو اسم زمان لم يكن ذلك على حذف مضاف قامت هذه مقامه لأنها موضوعة المزمان والمكان كما وضعت للمصدر فهى مشتر كة بين هذه المدلولات الثلاثة بخلاف خفوق النجم فإنه وضع المصدر فقط » .

ولكن المبرد يقدر المضاف مطلقا وهذا مما لاداعى له عند جعله اسم زمان مشتقا لأنه يلغى الفرق بين اسم الزمان المشتق والمصدر الميمي في المعنى .

. العلقة : بكسر العين : ثوب قصير بلا كمين تلبسه الصبية تلعب فيه . وصف امرأة وأرخ لسنها بأنها كانت تلبس هذا الثوب القصير في وقت إغارة ابن همام على هذا الحمي .

ونسبه الأعلم كما نسب فى كتاب سيبويه وفى الاقتضاب وفى الكامل إلى حميد بن ثور ويقول الشيخ المرصفى : نسبه ابن السير افى فيها كتبه على شواهد سيبويه إلى حميد بن ثور وقد انتقده أبو محمد الأعراب فى كتابه ( فرحة الأديب ) قال : غر بن السير افى قصيدة حميد الميمية ، فتوهم أن هذا البيت منها والبيت الطاح بن عامر – وليس فى ديوان حميد .

رغبة الآمل ج ۲ ص ۲٦٠ الاقتضاب ص ١٠٢ والمخصص ج ٤ ص ٣٥ لم ينسبه وشرح الحاسة ج ٢ ص ٣٠٠ ، وشروح سقط الزند ص ٥٥٦ . إذا قلت : ضربت زيدا ، أنَّكُ لم تفعل زيدا () وإنَّما فعلت الضَّرْبَ ، فأُوصلته إلى زيد ، وأوقعته به ، لأَنَّك إِدَّما أوقعت به فِعْلَك. فَأَمَّا قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا () ( فمعناه : عيشًا ، ثمَّ قال : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ) () أَى الحيض . فكان أحد المصدرين على ( مفْعل ) والآخر على ( مَفْعِل ) .

وقوله عزَّ وجلَّ : ( سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَع ِ الْفَجْرِ )(١٠) .

ومطلعُ الفجر وما أشبه هذا فله باب(٥) يذكر فيه إنَّ شاء الله.

<sup>(</sup>١) هذه العبارة (ألا ترى أنك إذا قلت ضربت زيدا أنك لم تفعل) . كررت أن الثانية توكيداً كما في الآية الكريمة (أيعدتم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون) وسيأتي إعرابها فيها بعد .

<sup>(</sup>٢) النبأ : ١١ – في سيبويه ج ٢ ص ٢٤٧ ﴿ وَجَعَلْنَا النَّهَارُ مَعَاشًا ﴾ أي جَعَلْنَاهُ عَيْشًا ۗ هِ .

يظهر ل أن معاشا في الآية امم زمان قال أبو حيان : « معاشا وقت عيش وهو الحياة تتصرفون فيه في حوائجكم وكان القياس أن يأتي على مفعل بكسر العين » .

وينقل الجمل عن الشهاب قوله : وقتاً للمعاش أى تتصرفون فيه فى حوائجكم يعنى أنه مصدر ميمى بمعنى المبيشة وهى الحياة وقع هنا ظرفا كما يقال آتيك طلوع الفجر لأنه يثبت مجيئه فى اللغة اسم زمان ، إذ لو ثبت لم يحتج لتقدير مضاف ( الجمل ج ؛ ص ١٣٤ – ١٤٤ ) وهذا كلام لا تحقيق فيه فصياغة الزمان والمكان والمصدر الميمى قياس مطرد والمعى هو الذي يحدد نوع الصيغة أهى مصدر أم زمان أم مكان ؟ وانظر الحزانة ج ٣ ص ٤٣٧ .

 <sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٢٢ – وانظر البحر المحيط ج ٢ ص ١٥٦ ، ١٦٧ وفي سيبويه ج ٢ ص ٢٤٧ ه وقال (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتز لوا النساء في المحيض) أى في الحيض a

<sup>( ؛ )</sup> القدر : ٥ – وانظر البحر ج ٨ ص ٤٩٧

<sup>(</sup> ه ) ربما يريد أن يشير إلى استعمال اسمالزمان ظرفا فهو الذى سيأتى . أما صياغة إسم الزمان والمكان فقد تكلم عنها هنا وفيها مضى .

## مصادر / ذوات الثلاثة على اختلافها وتبيين الأصل فيها

اعلم أنَّ هذا الضرَّبَ من المصادر يجيء على أمثلة كثيرة بزوائد وغير زوائد ؛ وذلك أنَّ مجازها مجازُ الأَسماء ، والأَسماء لاتقع بقياس .

وإنَّما استوت المصادر التي تجاوزت أفعالُها ثلاثة أحرف فجرت على قياس واحد ، لأَنَّ الفِعْل منها لايختلف. والثلاثة مختلفة أفعالُها الماضية والمضارعة ؛ فلذلك اختلفت مصادرها ، وجرت مُجْرى سائر الأسماء .

فمنها مايجيء على « فَعْل » مفتوحَ الأَوْل ساكن الثانى وهو الأَصل ، وسنبيّن الأَصل إن شاء

فما جاء منها على ( فَعْل )(١) فقولك : ضربت ضرباً ، وقتلت قتالا ، وشربت شَرْبا ، ومكثت مَكْثًا(١) . فهذا قد جاء فها كان على فعَل يَفْعِل ؛ نحو : ضرب يضرب ، وعلى فعَل

<sup>(</sup>١) فى سيبويه ج ٢ ص ٢١٤ ه ويكون المصدر فعلا والاسم فاعلا وأما فعل يفعل ومصدره فقتل يقتل قتلا وخلفه يخلفه خلفا ودقه يدقه دقا . . وأما فعل يفعل ومصدره فنحو ضرب يضرب ضربا . . وحبس محبس حبسا وأما فعل يفعل فلحسه يلحمه لحسا ولقمه يلقمه لقما . . وشربه يشربه شربا وملجه مملجا ه .

وقال في ص ٢١٦ ﻫ سكت يسكت سكتا و هدأ الليل بهدأ هدأ وعجز عجزًا وحرد يحرد حردا ۽ .

<sup>(</sup>٢) في سيبويه ج ٢ ص ٢١٦ ه وقالوا : مكث يمكث مكوثا كما قالوا قمد يقمد قمودا وقال بعضهم مكث (بضم الكاف) شهوه بظرف لأنه فعل لا يتعدى كما أن هذا فعل لا يتعدى وقالوا : المكث ، كما قالوا الشغل ، وكما قالوا القبح » .

وفي اللسان : المكث : الأناة واللبث والانتظار مكث يمكث مكثا ومكانا ومكاثا ومكاثاة ومكيثي .

وق القاموس المكث شلت الميم وفعله كنصر وكرم .

يَفْهُل نحو: قتل يقتل ، وعلى فول يَفْعَل ، نحو: شرب يشرب ولقم يلقم ، وعلى فعُل يَفْعُل؟ نحو: مكُث يَمْكُت .

\* \* \*

7-3

ويقع على ( فِعْلِ ) و ( فُعْلِ ) بـإسكان الثانى وكسر الأُوّل / أو ضمّه .

فأمًّا الكسر فنحو : عليم عِلْمًا ، ، وحليم حِلْمًا ، وفقيه فِقْهًا ، وكذلك فَقُه .

وأَمَّا ما كان مضمومَ الأَوّل فنحو: الشُّغَل تقول: شغَلته شُغْلًا ، وشرِبته شُرْبًا(١) ، وسَقِمِ الرجل سُقْمًا.

ویکون علی ( فَعَلِ )(۲) ؛ نحو جابته جَلَباً ، وطرِبت طرَباً ، وحلب الرجل الشاة حلَبا .
ویکون علی ( فَعِلِ )(۲) ؛ نحو : سمِن سِمَنَا ، وعظُم عِظَما ، و کبرُ کِبَراً ، وصَغُر صِغَرا .
ویکون علی ( فَعِلِ )(۲) ؛ نحو ضحك ضَحِکا ، وحلف حَلِفا ، وخنَقه خَنِقاً .

هذه المصادر بغير زيادة .

وتكون الزيادة فيكون على ( فُعُول ) ( ) و ( فِعَال ) ، نحو : جلس جُلوسًا ، وقعدَ قُعودًا ، ووَعَدَ تُعودًا ، ووقدت النار وُقودا ، وشكرته شُكورا ، وكفَرته كُفورا .

 <sup>(</sup>١) في سيبويه ج ٢ ص ٢١٥ و وقد جاء من مصادر ما ذكرنا على ( فعل ) وذاك ، نحو الشرب ، و الشغل .
 وقد جاء على ( فعل ) ، نحو فعله فعلا . و نظير ه قاله قيلا » .

<sup>(</sup> ٣ ) فى سيبويه جـ ٣ ص ٢١٥ « وقد جاء مصدر فعل يفعل وفعل يفعل على ( فعل ) وذلك حلبها يحلبها حلبا ، وطردها يطردها طردا ، وسرق يسرق سرقا » .

 <sup>(</sup>٣) فى سيبويه ج ٢ ص ٢٢٤ ه وقد يجيء المصدر على (فعل) وذلك قواك : الصغر ، والكبر ، والقدم ، والعظم ،
 والضخم a .

 <sup>(</sup>٤) في سيبويه ج ٢ ص ٢١٦ « وقالوا : لعب يلمب لعبا ، وضحك يضحك ضحكا . كما قالوا الحلف » .
 وقال في ص ٢١٥ « وقد جاء المصدر على فعل وذلك خنقه يخنقه خنقا ، وكذب يكذب كذبا ، وقالوا كذابا » .

<sup>(</sup>ه) فى سيبويه ج ٢ ص ٢١٤ – ٢١٥ «وقد جاء بعض ما ذكرنا من هذه الأبنية على (فعول) وذلك لزمه يلزمه لزوما ، ونهكه نهوكا ، ووردت ورودا ، وجعدته جعودا شهوه مجلس جلوسا ، وقعد قعودا ، وركن ركونا لأن بنساء الفعل واحده .

وَ ( الفِعال )(١) ، نحو : قُمت قياما ، وصُمت صِياماً ، ولقيته لِقاء .

ويكون على ( فَعال)(٢) ؛ نحو : ذهبت ذَهاباً ، وخفيت خَفاءً ، وشربت شَراباً . يقول بعضهم . هو مصدر . وأمّا أكثر النحويّين فالشراب عنده المشروب . وهذا لاخلاف فيه . وإنّما تزعم طائفة أنّه يكون للمصدر .

/ وتقول : جمُّل جَمالًا ، وخبُّل خَبالًا ، وكمُّل كمَّالًا .

ويكون على هذا الوزن بالهاء نحو : سفُه سَفاهة ، وضلٌ ضَلالة ، وجهِل جَهالة ، وسقُم سَقَامَةَ (٣)

#### \* \* \*

ويكون فى المعتلِّ منه بناءً لايُوجد مثلهُ فى الصحيح . وذلك أنَّك لاتجد مصدرا على (فَيْعَلُولة) إلَّا فى المعتلِّ ؛ وذلك شاخ شَيخوخة ، وصار صَيرورة ، وكان كينونة . إنَّما كان الأَصل كَيَّنُونَة (أَنَّ ) ، وصَيَّرورة ، وشيَّخوخة . وكان قبل الإدغام كَيْونُونةً . واكن لمَّا كثر العددُ ألزموه التخفيف كراهية للتضعيف .

ومثل ذلك قولهم فى هيّن : هَيْن ، وفى سيّد : سَيْد ، وكذلك ميّت ، ومَيْت ، وليّن وليّن .

وقال فی ص ۲۱٦ « وأما كل عمل لم يتعد إلى منصوب فانه يكون فعله على ما ذكرنا فى الذى يتعدى ويكون الإسم فاعلا
 والمصدر يكون فعولا وذلك نحو : قعد قعودا وهو قاعد ، وجلس جلوسا وهو جالس ، وسكت سكوتا وهو ساكت ، وثبت ثبوتا وهو ثابت ، وذهب ذهوبا وهو ذاهب » .

<sup>(</sup>١) فى سيبويه جـ ٢ ص ٢١٥ ه وقد جاء بعض مصادر ما ذكرنا على فعال كما جاء على فعول وذلك نحو كذبته كذابا ، وكتبته كتابا ، وحجبته حجابا وبعض العرب يقول كتبا على القياس ونظيرها سقته سياقا ، ونكحها نكاحا ، وسفدها سفادا » .

 <sup>(</sup>۲) فى سيبويه ج ۲ ص ۲۱۵ و وقد قالوا : سمعته سهاعا فجاه على (فعال) ، كما جاه على فمول فى لزمته لزوما » .
 وقال فى ص ۲۱۲ و وقالوا : الذهاب و الثبات فبنوه على فعال ، كما بنوه على فعول و الفعول فيه أكثر » .

<sup>(</sup>٣) في سيبويه ج ٢ ص ٢١٦ ه و قالوا : نصع نصاحة ه .

<sup>( ؛ )</sup> تقدم في الجزء الأول ص ١٢٥ ، ٢٢٢ وسيكرره مرازا .

وجميع ما كان على هذا الوزن . فلما كان التخفيف في العدد الأقل جائزا كان في العدد الأكثر لازمًا .

ولا يوجد مصدر على ( فَيْعَلُولة ) فى غير المعتلّ ؛ لأَنَّ من كلامهم اختصاصَ المعتلّ بأَبْنية لانكون فى غيره . والدليل على أنَّه ( فَيْعَلُول ) أنَّه لايكون اسم على ( فَعْلُول) بفتح أوّله ، ولم يوجد ذلك إلَّا فى قولهم : صَعْفُوقٌ / ويقال : إنَّه اسم أعجميّ أعرب (١) .

ومن الدليل على ذلك أنَّ كيْنونة لو كان ( فَعْلُولة ) لكان كُوْنونة ، لأَنَّه من الواو ، فهذا واضح جدًا .

#### \* \* \*

والدليل على أنَّ أصل المصادر في الثلاثة ( فَعُل )(٢) مسكن الأوسط مفتوح الأوّل أنَّك إذا أردت ردِّ جميع هذه المصادر إلى المرّة الواحدة فإنَّما ترجع إلى ( فَعْلَة ) على أَى بناء كان بزيادة أو غير زيادة . وذلك قولهم : ذهبت ذَهْبَةً ثمّ تقول : ذهبت ذَهْبَةً واحِدة . وتقول في القعود : قعدت قَعْدَة واحدة ، وحلفت حَلْفة واحدة ، وحلبته حَلْبة واحدة . لا يكون في جميع ذلك إلَّا هكذا .

و ( الفُعْل ) أقل الأُصول والفتحة أخف الحركات . ولا يثبت في الكلام بعد هذا حرف رائد ولا حركة إلَّا بشَبت وتصحيح .

وزعم سيبويه أنَّ الأَكثر في الفِعْل الذي لا يتعدّى إلى المفعول أن يأْ قي على ( فُعُول)<sup>(٣)</sup> وإن كان ( الفَعْل ) هو الأَصل . فكأنَّ الواو إنَّما زِيدتْ / وغُيِّر للفصل بين المتعدّى وغيره ؛ وذلك ﴿

<sup>(</sup>١) فى إصلاح المنطق ص ٢١٩ هكل ما جاء على فعلول فهو مضموم الأول نحو زنبور . . . إلا حرفا واحدا جاء نادرا وهم بنو صعفوق لحول باليمامة » .

وقال الجواليق في المعرب: صعفوق امم أعجمي وقد تكلمت به العرب. أنظر شواهد الثافية ص ٤ - ٧ - وشرح الرضي للشافية ج ١ ص ٢٠ ومعجم البلدان.

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) في سيبويه ج  $\gamma$  ص  $\gamma$   $\gamma$  وإذا أردت المرة الواحدة من الفعل جثت به أبدا على فعله على الأصل لأن الأصل ( فعل )  $\gamma$  .

<sup>(</sup>۲) سيبويه ج۲ ص ۲۱۲.

نحو : جلست جُلوساً ، ووقدت النار وُقودا ، وإن كان الأَصل ما ذكرنا . وقد يجيء هذا فيما لايتعدى أكثر .

وجاءت مصادرٌ على ﴿ فَعُول ﴾(١) مفتوحة الأَوائل ؛ وذلك قولك : توضأْتُ وَضُوءًا حسناً ، وتطهّرت طَهُوراً ، وأُولِعْت به وَلُوعا ، ووقدت النار وَقُودا ، وإنَّ عليه لقَبولا . على أنَّ الضمّ في الوقود أكثر إذا كان مصدراً وأحسن .

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج٢ ص ٢٢٨ ﻫ باب ما جاه من المصادر على (فعول (وذلك قولك ; توضأت وضوءا حسنا ، وتطهرت طهورا حسنا ؛ وأولعت به ولوعا ، وسمعنا من العرب من يقول : وقدت النار وقودا غالبا ، وقبله قبولا والوقود أكثر والوقود (بفتح الواو ) : الحطب ، وتقول : إن عل فلان لقبولا فهذا مفتوح ه .

## هذا باب

## ما كان من المعتلّ فيما جاوز فِعُله الثلاثة فلزمه الحذف لاعتلاله والإتمام لسلامته

اعلم أنَّ العتلُّ يقع على ضربين : محلوفاً ، ومُتمَّماً .

فما لزمه الحذف لعلَّة تكون تلك العلَّة راجعة في مصدره فمصدره معتلُّ كاعتلاله . وما سلم من الحذف فِعْلُه كان مصدره تامَّا .

فمن ذلك مايكون من الثلاثة ممّا فاؤه واو ، وذلك نحو : وعد / ووجد . فإذا قلت : يعد (١) به ويجد وقعت الواو بين ياء وكسرة فحُذِفت لذلك ، فكان يعد ويجد . وكان الأصل : يَوْعِد ويَوْجد . واولم تكن الكسرة بعد الياء لصحّت ؛ كما تصحّ في يَوْجَل ، أو أبدلت ولم تحلف : كما تقول : يَيْجَل ويَبْحل ، وياجل وياحل .

فإذا قلت : وعْداً ، ووَزْنًا صحّ الصدر ؛ لأنَّه لم تلحقه علَّة .

فإِن قلت : عِدة وزِنة أعللت فحذفت (٢) ؛ لأنَّ الكسرة في الواو .

فالعلَّة في المصدر من جهتين : إحداهما : علَّة فِعْله ، والثانية : وقوعها فيه ؛ ألا ترى أنَّها لو كانت علَّةُ الفِعْل وحدَها لصحِّ المصدر كما ذكرت لك في الوُعْد والوزْن .

<sup>(</sup>۱) في سيبويه ج ٢ ص ٢٣٢ و تقول : وعدته فأنا أعده وعدا ، ووزئته فأنا أزنه وزنا ، ووأدته فأنا أثده وأدا ، كا قالوا : كمر ته فأنا أكسره كسرا ولا يجىء في ذا الباب يفعل . . واعلم أن ذا أصله على قتل يقتل وضرب يضرب فلما كان من كلامهم استثقال الواو مع الياء حتى قالوا : ياجل وييجل كانت الواو مع الضمة أثقل فصرفوا هذا الباب إلى يفعل فلما صرفوه إليه كرهوا الواو بين ياء وكسرة إذ كرهوها مع ياء فحذفوها . ٥ أنظر ص ٨٨ من الحزء الأول .

<sup>(</sup>٢) أنظر تعليق رقم ٢ من ص ٨٩ من الجزء الأول .

ولو بنيت اسماً على ( فِعْلة ) لاتريد به مصدراً لصحّت الواو (١) – وذلك مثل الوِجْهة ، فكذلك كلُّ مصدر من المعتلّ. وهذا الذي قدَّمت ما اعتلَّت فاؤه .

\* \* \*

والذى تعتل عينه من باب قال وباع هذا مَجْراه ، تقول : قُمْتُ قِياماً (٢) فإنّما حذفت موضع العين من قمت ؛ لاجتماع الساكنين . ولم يلتق فى المصدر ساكنان ، ولكن / يلزملك لاعتلال الفعل أن تقلب الواو يام ، لأنّ قبلها كسرة . فقد اجتمع فيها شيئان : الكسرة قبلها ، وإعتلال الفعل . فلذلك قلت : لُذْت لِياذا ، ونِمْت نِياما ، وقُمْت قِياما .

واو كان الصدرُ لـ ( قاومت ) لَصحَّ فقلت : قاومته قواماً ، والاوذته ليواذا .

وكان امها غَيْر مصدر نحو : خِوان .

فإن كان الصدر لاعلَّةَ فيه صحَّ على ما ذكرت لك . وذلك قولك : قُلت قَوْلًا ، وجُلتجَوْلا، وكذلك بِعت بَيْعاً ، وكِلت كَيْلا . لا نَقْصَ فى شىء من ذلك .

وكذلك إن اعتلَّت اللام فلحقت المصدر تلك العلَّة والفعل بزيادة أو غير زيادة .

<sup>(</sup>١) أنظر تعليق رقم ٢ من ص ٨٩ مِن الحزء الأول .

<sup>(</sup>٢) فى سيبويه ج ٢ ص ٣٦٩ ه باب تقلب فيه الواو ياء . وذلك قولك : حلت حيالا ، وقمت قياما . وإنما قلبوها حيث كانت معتلة فى الفعل فأرادوا أن تعتل إذا كانت قبلها كسرة وبعدها حرف يشبه الياء فلما كان ذلك فيها مع الاعتلال لم يقروها وكان العمل من وجه واحد أخف عليهم وجسروا على ذلك للاعتلال ومثل ذلك سوط وسياط ه .

نرى العنوان لما جاوز فعله الثلاثة من المعتل ولم يتكلم إلا عن الفعل المثالى الثلاثى الواوىالقاء وإعلاله وإعلال مصدره وعن الفعل الأجوف وقد سبق له الحديث عن هذا في الحزء الأول ص ٨٨ ~ ٨٩ .

# هذا باب الأمر والنهى

فما كان منهما مجزوما فإنَّما جَزْمه بعامل مُدْخَلِ عليه . فاللازم له اللام . وذلك قولك : لِيقُمْ زيد . لِيَذْهَبْ عبدُ الله . وتقول : زُرنى ولْأَزُرْكَ ، فتُدْخِلُ اللامَ ؛ لأَنَّ الأَمر لك .

وقد كان قوم من النحويّين (١) يزعمون أنَّ هذا مجزوم ، وذلك خطأً فاحش ؛ وذلك لأَنَّ الإَعراب لا يَدْخُلُ من الأَفعال إِلَّا فيما كان مضارعاً للأَسماء.

والأَفعال المضارعة هي التي في أَوائلها الزوائد الأَربع: : الياءُ ، والتاءُ ، والحمزة ، والنونُ . وذلك قولك : أَفْعَلُ أَنا ، وتَفْعَلُ أَنت ، ويفْعَلُ هو ، ونَفْعَلُ نحن . فإنَّما تُدخل عليها العوامل وهي على هذا اللفظ .

وقولك : اضرب ، وقم ايس فيه شيء من حروف المضارعة ، ولو كانت فيه لم يجز جزمه إلا بحرف يدخل عليه فيجزمه . فهذا بيّن جدًا .

ويروى عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلَّم \_ أنَّه قرأ (فَبذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا(٢)) فهذا مجزوم جزمته اللام وجاءت هذه القراءة على أصل الأَمر ، فإذا لم يكن الأَمر للحاضر المخاطب فلابدَّ من إدخال اللام ، تقول : لِيَقُمْ زيد ، وتقول : زُرْ زيداً / وايزرْك . إذا كان الأَمر لهما ؛ لأَنَّ زيدا عائب ، ولا يكون الأَمر له إلَّا بإدخال اللام .

وكذلك إِن قلت : ضُرِبَ زيد فأَردت الأَمر من هذا : ليُضْرَبُ زيد ، لأَنَّ المَّامور ليس عواجه .

<sup>(</sup>۱) يقصد المبرد بقوم من النحويين -- الكوفيين وقد عقد الأنبارى مسألة فى الإنصاف لهذا الحلاف ص ٣٠٣ – ٣١٧ كما عرض له فى أسرار العربية ص ٣١٦ – ٣٢١ .

<sup>(</sup>٢) يونس : ٥٨ . قراءة فلتفرحوا بتاء الخطاب من العشرة وانظر تعليق ٢ من ص ٥٥ من هذا الجزء .

¥ 1 £

واعلم أنَّ الدعاء بمنزلة الأَمر والنهى فى الجزم والحذف عند المخاطبة ، وإنَّما قيل : دعاء وطلبُ للمعنى ؛ لأَنَّك تأمر مَنْ هو دونَك ، وتطلب إلى من أنت دونَه . وذلك قوالك : لِيغْفِر الله لزيد وتقول : اللهمَّ اغفر لى ؛ كما تقول : اضربْ عمرًا .

فأمّا قولك : غفر الله لزيد ، ورحم الله زيدا ، ونحو ذلك – فإنَّ لفظه لفظ الخبر ومعناه الطلبُ ؛ وإنَّما كان كذلك لِحِلْم السامع أنَّك لا تخبر عن الله – عزَّ وجلَّ – وإنَّما تسأَله . كما أنَّ قولك : عليم الله لأقومن . إنَّما لفظُه لفظُ رزق الله ومعناه القسم ؛ لأنَّك في قولك : (عَلِمَ) مُسْتَشْهِدٌ .

وتقول : يا زيد لِيقُمْ إليك عمرو ، ويازيد لِتَدَعُ بني عمرو .

والنحويون يجيزون إضمار هذه اللام (١) للشاعر إذا اضطرَّ ، ويستشهدون على ذلك / بقول متمَّم بن نُويَرْة .

على مِثْلِ أَصحابِ البَعُوضةِ فاخمِشِي - لك الويلُ - حُرَّ الوجْهِ أَوْيَبْكِ مَنْ بكَى (٢) يريد: أو لِيَبْكِ مَنْ بكَى . وقول الآخر: محمّدُ تَفْدِ نفسَك كلُّ نَفْسِ إذا ما خِفْتَ من شَيءٍ تَبَالا(٢)

<sup>(</sup>١) فى سيبويه ج ١ ص ٤٠٨ « واعلم أن هذه اللام و (لا) فى الدعاء بمنزلتهما فى الأمر والنهسى . وذلك قولك : لا يقطع أنه يمينك ، وليجزيك انه خيرا . واعلم أن هذه اللام قد يجوز حذفها فى الشعر وتعمل مضمرة وكأنهم شهوها بأن إذا عملت مضمرة » .

<sup>(</sup>٢) استشهد به سيبويه ج ١ ص ٤٠٩ على حذف لام الأمر للضرورة .

فى معجم البلدان : البعوضة : ماء لبنى أسد بنجد قريبة القمر ، وبهذا الموضع كان مقتل مالك بن نويرة .

وانظر السيوطي ص ٢٠٤ -- ٢٠٥ وأمالي الشجري ج١ ص ٣٧٥ . وشروح سقط الزند ص ١١٢٤ .

خمش وجهه : خدشه ولطمه ، وضربه وقطع عضوا منه . من بابي نصر ، وضرب .

<sup>(</sup>٣) استشهد به سيبويه ج ١ ص ٤٠٨ على حذف لام الأمر الضرورة .

التبال : سوء العاقبة وهو بمعنى الوبال فكأن التاء بدل من الواو . قال النحاس : سمعت على بن سليهان يقول : سمعت محمد بن يزيد ينشد هذا البيت ويلحن قائله وقال : أنشده الكوفيون ، ولا يعرف قائله ولا يحتج به ، ولا يجوز مثله في شعر ولا غيره .

فلا أرى ذلك على ما قالوا ؛ لأنَّ عوامل الأَفعال لا تُضْمر (١) ، وأَضْعفُها الجازمة ؛ لأَنَّ الجزم في الأَفعال نظير الخفض في الأَسماءِ . ولكن بيت متمِّم حُمِل على المعنى ؛ لأَنَّه إذا قال : فاخْمِشى فهو في موضع فلتخمشى ، فعطف الثاني على المعنى .

وأُمَّا هذا البيتُ الأُخير فليس بمعروف ، على أنَّه في كتاب سيبويه على ما ذكرت لك .

وتقول : ليقمْ زيد ، ويقعدْ خالد ، وينطلقْ عبد الله ؛ لأنَّك عطفت على اللام .

ولو قلت : قم ويقعدُ زيد لم يجز الجزم في الكلام . واكن لو اضطرٌ شاعر فحمله على موضع الأَوَّل - لأَنَّه تمّا كان حقُّه اللام - كان على ما وصفت لك .

/ واعلم أنَّ هذه اللامَ مكسورةُ إِذَا ابتُدِئت \_ فإذا كان قبلها فاء أو واو فهى على حالها في الكسر . وقد يجوز إسكانها ، وهو أكثر على الأَنْسُن . تقول : قم ولْيقم زيد ( فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعكَ) (٢) ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ ) (٣) . وإِنَّما جاز ذلك ؛ لأَنَّ الواوَ والفاء لا ينفصلان ، لأَنَّه لا يتكلَّم بحرف واحد . فصارتا بمنزلة ما هو في الكلمة ، فأسكنت اللام هَرَبًا من الكسرة . كقولك في عَلِمَ : عَلْمَ ، وفي فخِذ : فَخْذ .

<sup>=</sup> نسب البيت الرضى إلى حسان وليس في ديوانه ، ونسبه ابن هشام في شرح الشفور إلى أبي طالب ، ونسبه بعض شراح أبيات المفصل إلى الأعشى . وليس في ديوان أبي طالب ولا في ديوان الأعشى .

وانظر أمالى الشجرى جـ 1 ص ٣٧٥ والسيوطى ص ٢٠٤ وشواهد الكشاف ص ٢٥٣ والإنصاف ٣٠٦ والمغنى جـ ١ ص ١٨٦ ، الحزانة جـ ٣ ص ٦٣٠ ، شرح الكافية للرضى جـ ٢ ص ٢٤٩ وشروح سقط الزند ص ١١٢٥ .

ويرى الزمخشرى فى شرحه للامية العرب أن الأصل فى البيت تفدى على الحبر وإنما حذفت الياء للضرورة ( ص ٤ ) ولكنه فى المفصل ج ٢ ص ٢٢٠ جعل لام الأمر محذوفة للضرورة فى البيت وانظر ابن يعيش ج ٩ ص ٢٤

 <sup>(</sup>١) في سيبويه ج ١ ص ٤٠٩ «والجزم في الأفعال نظير الجر في الأساء . . فمن ثم لم يضمروا الحازم، كما لم يضمروا
 الجار ، وقد أضمره الشاعر . شبه باضارهم رب وواو القمم في كلام بعضهم α .

<sup>(</sup>۲) النساء : ۱۰۲ وقراءة كسر اللام في «فلتقم» من الشواذ (أبن خالويه ص ۲۸ الاتحاف ۱۹۴ البحر المحيط ج ۳ ص ۴۶۰).

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ١٠٤ وبكسر اللام في الشواذ أيضاً ( البحر الحيط ج٣ ص ٢٠ ) .

وأَمَّا قِرَاءَةُ مِن قرأَ ( ثُمَّ أَيَقُطَعْ فَلْيَنْظُرْ ) . فإنَّ الإسكان في لام ( فلينظر ) جيّد وفي لام ( ليقطع ) لَحْنُ ( اللهُ ) مُنْفَصِلَةٌ مِن الكلمة . وقد قرأَ بذلك يعقوب بن إسحاق الحضري ( ليقطع ) لَحْنُ ( اللهُ ) مُنْفَصِلَةٌ مِن الكلمة . وقد قرأَ بذلك يعقوب بن إسحاق الحضري

فأُمّا حرف النهى فهو ( لا )(٢). وهو يقع على فِعْلِ الشاهد والغائب ، وذلك قولك : لا يقمْ زيد ، ولا تقمْ يا رجلُ ، ولا تقوى يا امرأَةُ . فالفعل بعده مجزوم به .

وتقول: لا يقم زيد ولا يقعد عبد الله ، إن عطفت نهيا على نهى . وإن شئت قلت: لا يقم الله على نهى . وإن شئت قلت: لا يقم الله . وهو / بإعادتك (لا) أَوْضَحُ ؛ وذلك لأَنَّك إذا قلت: لا يقم زيد ، ولا يقعد عبد الله ـ تبيّن لك أنَّك قد نهيت كلَّ واحد منهما على حِياله (٣).

وإِذَا قَلَتَ : وَيُقَعَدُ عَبِدُ اللهُ بَغَيْرُ (لا) فَهَذَا وَجِهُ .

وقد يجوز أن يقع عند السامع أنَّك أردت : لا يجتمع هذان . فإن قعد عبد الله ، ولم يقم زيد ـ لم يكن المأْمور مخالفًا . وكذلك إن لم يقم زيد ، وقعد عبد الله.

ووجه الاجتماع إذا قصدته أن تقول : لا يقم زيد ويَقْعدَ عبدُ الله ، أى : لا يجتمع قيام زيد ، وأن يقعد عبد الله .

و (لا) المؤكّدة تدخل في النفي لمعنّى (٤). تقول : ماجاعلى زيد ولا عمرو إذا أردت أنّه لم يأتك واحد منهما ، على انفراد ولا مع صاحبه ؛ لأنّك لو قلت : لم يأتني زيد وعمرو وقد أتاك أحدهما

<sup>(</sup>١) الحج : ١٥ -- والقراءة بتسكين لام الأمر في ليقطع التي قال عنها المبرد : إنها لحن من السبعة فقد قرأ بذلك أربعة من السبعة وقرأ ثلاثة بتحريك اللام بالكسرة .

كما قرى. فى السبعة أيضاً بتسكين لام الأمر فى قوله تعالى (ثم ليقضوا تفثّهم) وقول المبرد : (وقد قرأ بذلك يعقوب ابن اسحاق الحضرمى) قد يوهم أن ذلك مما انفرد به يعقوب وهو من العشرة .

<sup>(</sup>وانظر غيث النفع ص ١٧٣ شرح الشاطبية ص ٢٥١ النشر ج ٢ ص ٣٢٦ – الإتحاف ص ٣١٤) وليست هذه أول مرة يلحن فيها المبرد بمض القراء.

<sup>(</sup> ٢ ) في سيبويه ج ١ ص ٤٠٨ « و لا في النهـي و ذلك قولك : لا تفعل فانما هما بمنز لة لم » .

<sup>(</sup>٣) أنظر تعليق ص ٢ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٤) في المغنى ج ١ ص ١٩٧ « إذا قلت ما جاملي زيد ولا عمرو فالعاطف الواو ، و ( لا ) توكيد للنبي » .

لم تكن كاذباً . فه ( لا ) في قولك : لايقم زيد ، ولا يقم عمرو – يجوز أن تكون التي للنهي ، وتكون المؤكدة التي تقع لما ذكرت لك في كلِّ نفي .

واعلم / أنَّ الطلب من النهى بمنزلته من الأمر ، يجرى على لفظه كما جرى على لفظ الأمر ؛ لا الأمر ؛ واعلم الله يك فلان ، الاترى أنَّكُ لاتقول : نهيت مَنْ فَوْقِ واكن طلبت إليه . وذلك قولك : لايَقْطْع الله يَكَ فلان ، ولا يَصْنَع الله لعمرو . فالمخرج واحد ، والمعنى مختلف .

\* \* \*

واعلم أنَّ جواب الأَمر والنهى ينجزم بالأَمر والنهى (١) ؛ كما ينجزم جوابُ الجزاء بالجزاء ؛ وذلك لأَنَّ جواب الأَمر والنهى يرجع إلى أَن يكون جزاءً صحيحاً . وذلك قولك : اثْتِنى أَكرمْك ، لأَنَّ المعنى : فإِنَّك إِن تأْتِنى أُكْرِمْك ؛ ألا ترى أَنَّ الإكرام إِنَّما يُسْتَحَقُّ بالإِتيان . وكذلك : لاتأت زيداً يكنْ خيراً لك ؛ لأَنَّ المعنى : فإِنَّك إِلَّا تأَتِه يكُنْ خيراً لك .

ولو قال على هذا : لاتدنُ من الأُسد يأْكُلُك كان محالًا ؛ لأَنَّه إذا قال : « لاتدن » فإنَّما هو : تَباعَدُ ، فتباعُدُهُ منه لايكون سبباً لأَكْلِهِ إِيَّاه . واكن إن رفع جاز ، فيكون المعنى : لاتدن من الأَسد ثمّ قال : إنَّه ممَّا يأْكُلُك (٢) .

وإِنَّمَا انجزم جواب الاستفهام ؛ لأَنَّه يرجع من الجزاء إلى مايرجع إليه جواب الأَمر والنهى وذلك قولك : أَين / بيتك أَزُرْكَ ؟ لأَنَّ المعنى . بإِنْ أَعْرِفْهُ أَزُرْكَ وكذلك هل تأتينى أُعطِك ، <sup>٢</sup> وذلك قولك : أين / بيتك أُنْرُكَ ؟ لأَنَّ المعنى . بإِنْ أَعْرِفْهُ أَزُرْكَ وكذلك هل تأتينى أُعطِك ، وأُحسنْ إليك ؛ لأَنَّ المعنى : فإِنَّك إِن تفعل أَفْهَلْ .

فأمًّا قول الله عزَّ وجلَّ : ( يَأَيُّهَا الذِين آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَة تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَاب أَلْيِم ) ثمَّ قال : ( تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ) فإنَّ هذا ليس بجواب ، ولكنّه شرْحُ ما دُعوا إليه ، والجواب : ( يَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ ويُدْخِلْكُمْ )(٢) .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٨٢ من هذا الحزء.

<sup>(</sup> ٢ ) فى سيبويه ١ : ١ه٤ : « فإن قلت : لا تدن من الأسد يأكلك فهو قبيح إن جزمت ، وليس وجه كلام الناس ، فإن رفعت فالكلام حسن ، وإن أدخلت الفاء فهو حسن » .

<sup>(</sup> ٢ ) تقدمت في ص ٨٢ من هذا الخزء .

فإن قال قائل : فهلاً كان الشرَّح ( أن تؤمنوا ) ، لأنَّه بدَل من تجارة ؟

فالجواب فى ذلك أنَّ الفِعْل يكون دليلا على مصدره ، فإذا ذكرت ما يدلُّ على الشيءِ فهو كذِكْرِك إِيَّاه ؛ ألا ترى أنَّهم يقواون : من كذب كان شرَّا ، يريدون : كان الكذب . وقال الله عزَّ وجلَّ : (ولَا يَحْسَبَنَّ الذِين يَبْخَلُونَ بِما آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هو خَيْرًا لهُمْ )(١) لأَنَّ المعنى : البخل هو خيرا لهم ، فدلَّ عليه بقوله ( يبخلون ) . وقال الشاعر :

أَلَا أَيُّهَمَا الزاجِمْرِي أَحْضُرُ الوَغَى وَأَنْ أَشْهِدِ اللذاتِ هِلِ أَنت مُخْلِدِي(٢)

فالمعنى : عن أَنْ أَحْضُرَ الوغى ، كقولك : عن حضور الوغى . فلمًا ذكر / أحضر الوغى دلَّ على الحضور . وقد نصبه قوم على إضار « أَن » [ وقدموا الرفع ](٣) .

وسنذكر ذلك باستقصاء العلَّة فيه إن شاء الله .

فأمّا الرفع فلأنَّ الأَفعال لا تُضْمرُ عواملُها ، فإِذا حذفت رُفع الفعل وكان دالًا على مصدره بمنزلة الآية وهي ( هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارة تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ) ثم قال: ( تُؤمِنُونَ ) .

وكذلك او قال قائل: ماذا يصنع زيد ؟ فقلت: يأْكل أو يصلَّى - لأَغناك عن أن تقول: الأَكل أو الصلاة. ألا ترى أن الفيعل إنَّمَا مفعوله اللازم له إنَّما هو المصدر، لأنَّ قولك: قد قام زيد بمنزلة قرلك: قد كان منه قيام، والقيام هو النوع الذي تعرف وتفهمه واو قلت: ضرب زيد لعلمت أنه قد فعل ضربا واصلا إلى مضروب، إلا أنك لا تعرف المضروب بقوله: ضرب وتعرف المصدر.

وأمّا الذين نصبوا فلم يأبّو الرفع ، ولكنّهم أجازوا معه النصب ؛ لأنّ العني إنّما حقّه « بأن » ، وقد أبان ذلك فيما بعده بقوله : وأن أشهد اللذات هل أنت مُخْلِدي ؟ . فجعله بمنزلة الأماء التي يجيء بعضها محذوفا للدلالة عليه .

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٨٠ : «ولا يحسبن» بالياء والتاء سبعيتان . انظر الإتحاف ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٢) ثقدم في ص ٨٥ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٣) تصحيح السير اني .

وفى كتاب الله عزَّ وجلَّ : (يسْأَلُهُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ )(١) فالقول عندنا أَنَّ (مَنْ )/ بنه مشتملة على الجميع ؟ لأَنَّها تقع للجميع على لفظ الواحد.

وقد ذهب هؤلاء القوم إلى أنَّ المعنى : ومن فى الأَرض . وليس المعنى عندى كما قالوا<sup>(١)</sup>

# فَمَنْ يَهْجُوا رسولَ اللهِ مِنْكُمْ ويمْدَحُمه ويَنْصُرُه سَواهُ (٢)

إِنَّمَا المعنى : ومن بمدحه وينصره . وليس الأَمر عند أَهل النظر كذلك ؛ ولكنَّه جعل ( منْ ) نكرةً ، وجعل الفعل وصفًا لها ، ثمَّ أَقام في الثانية الوصف مُقام الموصوف . فكأنَّه قال : وواحد بمدحه وينصره ، لأنَّ الوصف يقع في موضع الموصوف ، إذ كان دالاً عليه .

وعلى هذا قولُ الله عزُّ وجلُّ : ( وإنْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ إِلَّا لَيُومْمِنَنَّ بِهِ )(١٠) .

<sup>(</sup>١) ألرحمن: ٢٩

<sup>(</sup>٢) حذف الموصول الإسمى أجازه الكوفيون قال ثعلب في مجالسه ص ٤٦٥ :

<sup>«</sup> اختصم عندى من يقوم ويقعد قال : أجازه الفراء في الاستواء وهو مثله في الحذف والإقرار » .

وفى شرح الكافية ج ٢ ص ٥٥ « وأجاز الكوفيون حلف غير الألف واللام من الموصولات الإسمية خلافا للبصريين . . ولا وجه لمنع البصريين من حيث القياس . إذ قد يحذف بعض حروف الكلمة وإن كانت فاء أو عينا . . وليس الموصول بألزق مهما » .

وقد خرج أبو حيان آيات كثيرة على حذف الموصول الإسمى البحر ج ١ ص ١٦٥ – ٢٦٩ ج ٢ ص٣٢٧ ، ٣٩٦ ، ٣٩٧ - ٣٩٠ . ٣٦٧ – ج ٥ ص ٣٧٠ ، ١٥٠ ، ج ٧ ص ١٤٧ ، ٢٩٧ ، ج ٨ ص ٣٢٧ ، ٣٩٩ .

وَانظر المغي ج ٢ ص ١٦٥ ، والخزانة ج ٢ ص ٤٩٠ ، ٢٦٥ .

 <sup>(</sup>٣) البيت من قصيدة لحسان في أول ديوانه وقد شرح هذه القصيدة عبد الله فكرى في الآثار الفكرية ص ٣٥٦ – ٣٩٣.
 وهي في كتاب حسن الصحابة ص ١٧ – ٢٨ ومثل بيت حسان قول الأحوص:

إِنَّى لأَمدحُكم وَأَعْلَمُ أَنَّه سيَّانِ عندكِ مَنْ يغشَّ وينصحُ

<sup>(</sup>٤) النساء ١٥٩ – في سيبويه ج ١ ص ٣٨٥ « وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقولون : ما منهما مات حتى رأيته في حال كذا وكذا ، وإنما يريد ما منهما واحد مات ومثل ذلك قول الله عز وجل ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته ) » وانظر الكامل ج ٧ ص ٩٦ .

وفى الكشاف ج ١ ص ٣١٢ « جملة ليؤمن به جملة قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف تقديره وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمن به نحوه (وما منا إلا له مقام معلوم) (وإن منكم إلا واردها) والمعنى : وما من اليهود والنصارى أحد إلا ليؤمن قبل موته بعيسى وبأنه عبد الله ورسوله يعنى إذا عاين قبل أن تزهق روحه حين لا ينفعه إيمانه لانقطاع وقت التكليف » . =

وقال الشاعر :

هَلِ الدُّهْرُ إِلَّا تَارَتَانِ فَتَسَارَةً أَمُوتُ وأَخْرَى أَبْتَغِي العَيْشَ أَكْدَحُ(١)

يريد : وتارة أخرى :

وقمال

كَأَنَّكَ مِنْ جِمالِ بَنِي أُقَيشٍ يُقَعْقَعُ خَلْفَ رِجْلَيْهِ بِشَنِّ ٢٦٪

وفي البحر المحيط ج ٣ ص ٣٩٢ «قال الزجاج : وحذف أحد لأنه مطلوب في كل نبي يدخله الاستثناء نحو ما قام إلا زيد
 معناه ما قام أحد إلا زيد . . ثم قال معقبا على كلام الزمخشرى : وهو غلط فاحش . . صفة (أحد) الحار والمحرور وهو :
 من أهل الكتاب . وجملة ليؤمن به جواب القسم المحذوف ، القسم وجوابه في موضع رفع خبر المبتدأ الذي هو أحد المحذوف .

وانظر المغنى ج ١ ص ١٦٦

(۱) استشهد به سیبویه ج ۱ ص ۳۷۱ علی حذف الموصوف . والتقدیر فسهما تارة أموت وأخری . وروایته : وما الدهر إلا تارتان فسهما وكذلك فی الكامل بوضع (هل) مكان (وما) ، وعلی روایة المقتضب لا یكون فیه شاهد سوی حذف موصوف (أخری).

وفى الحزانة : المعنى : فسهما تارة أموت فيها فحذف تارة وأقام الجملة التي هي صفتها نائبة عنها فصار أموت فيها ، ثم حذف حرف الجر فصار التقدير : أموتها ، ثم حذف الضمير فصار أموت .

وتارة المحذوفة مبتدأ — ومهما خبر مقدم — وأخرى : صفة مبتدأ محذوف . والحبر جملة أبتني العيش .

والعائد محذوف تقديره فيها . وجملة أكاح ، حال مؤكدة لعاملها وهو أبتني .

البيت من قصيدة لتميم بن مقبل يقول : لا راحة فى الدنيا : لأن وقبها قسمان : إما موت وهو مكروء عند النفس ، وإما حياة وكلها سمى فى المبيشة – انظر الخزانة حـ ٢ ص ٣٠٨ – ٣٠٩ – الكامل ورغبة الآمل جـ ٧ ص ٩٦ وديوان تميم بن مقبل ص ٤٢ وهو من قصيدة فى الديوان ص ٢٢ – ٣٩ وروايته هناك كرواية سيبويه .

(٢) اُستثمد به سيبويه ج ١ ص ٣٧٥ على حذف الموصوف .

القعقمة : تحريك الشيء اليابس الصلب . الشن : القربة البالية وقعقعها تكون بوضع الحصى فيها وتحريكها فيسمع مها صوت ، وهذا نما يزيد في نفورها . ومنه المثل : لا يقعقع لى بالشنان : يضرب الرجل الشرس الصعب أي لا يهدد .

بنو أقيش : حى من عكل وقال الأصمعي : جمال بني أقيش حوشية لا ينتفع بها فيضرب بنفارها المثل (انظر جمهرة أنساب العرب ص ١٩٩١).

والبيت من قصيدة النابغة قالها لما قتلت عبس رجلا من أسد فقتلت أسد به اثنين من عبس فأراد عيينه بن حصن الفزارى أن يعين عبسا وينقض الحلف الذى بين ذبيان وأسد فقال له النابغة : كأنك لسرعة غضبك وشدة نفورك جمل من جمال بى أقيش . وجملة يقمقع صفة ثانية أو حال .

انظر الخزانة ج ٢ ص ٣١٣ والعيني ج ٤ ص ٦٧ وديوان النابغة ص ٧٧

بِرِيد : كَأْنَّكَ جَمَل ، وكذلك قال : يُقَعْفَعُ خَلْفَ رَجُّلَيْهِ .

وقال آخر :

¥ \* 1 \* 1

/ وما مِنْهُمَا إِلَّا يُسرُّ بِنِسْبَةٍ تُقَرِّبُهُ مِنِّي وإِن كَانَ ذَا نَفَرْ(١)

يريد: وما منهما أحد:

وقالوا في أشدُّ من ذا:

مالك عِنْدِي غَيْرُ سَهْم وحَجَـــرْ وغَيْرُ كَبْدَاءَ شَدِيدَةِ الوَتَر جادَتْ بكَفَّىْ كانَ مِنْ أَرْمَى البَشَرْ(٢)

فهذا ما ذكرت لك من اختلافهم واختيار أحد القولين .

<sup>(</sup>١) البيت لممران بن حطان الحارجي من قصيدة قالها لما ارتحل هاربا حتى أتى قوما من الأزد فلم يزل فيهم حتى مات وذكرها المبرد في الكامل ج ٧ ص ٨٧ – ٨٨ وقال في ص ٩٦ عن هذا البيت: الشاهد فيه حذف الموصوف والتقدير : وما منهما أحد فحذف لعلم المخاطب – ورواية الكامل : تقربني منه وما في المقتضب أنسب لمقام المدح .

<sup>(</sup>۲) الشاهد فيه حذف الموصوف والتقدير : بكنى رجل أو إنسان وقال البغدادى : الأولى تقدير رام للقرينة . وفى مجالس ثعلب ص ١٢٥ «منهم ضرب زيدا محال إلا أن يقول منهم من ضرب زيدا وقال : لم تقع (من) فى موضع -الاسم إلا فى ثلاثة مواضم :

جادت بكنى كان من أرمى البشر وقوله : ألا رب مهم من يقوم بمالكا . . » وقال البغدادى معلقا على كلام ثعلب : لأن كان فعل ورب حرف ولا يلهما إلا الأساء ويظهر لى أن ثعلبا يرى زيادة (كان) هنا فالحار والمجرور صفة محلوف هو المضاف إليه فلما حذف الموصوف قامت الصفة مقامه فان وقوع الحار والمجرور بعد كان قد يكون خبرا عنها أو متعلقا بها أو غير ذلك فلا يلزم أن يقوم مقام الاسم ، قوس كبداء : علا الكف مقبضها . حادث : أي أحسنت .

وفى الحصائص ج ۲ ص ۳٦٧ . . روى غير هذه الرواية روى « بكنى كان من أرمى البشر » بفتح ميم ( من ) أى بكنى من هو أرمى البشر وكان على هذا زائدة .

بكن -- متعلق بمحذوف حال ، و (غير ) فاعل للحبار والمجرور لاعتهاده على ننى أو مبتدأ وعندى متعلق بلك أو خبر آخر . انظر الحزانة ج ۲ ص ۳۱۲ -- والإنصاف ص ۷۰ -- السيوطى ص ۱۵۷ شواهد الكشاف ص ۱۳۷ والرجز لا يعرف قائله .

## هذا باب

## ما وقع من الأفعال للجنس على معناه وتلك الأفعال: نعم، وبئس وما وقع في معناهما

اعلم أنَّ «نِعْمَ» و «بِعْس» كان أَصْلُهما نَعِمَ وبَعِسَ (١) ، إِلَّا أَنَّه ما كان ثانيه حرفاً من حروف الْحَلْقِ ثمّا هو على (فَعِلَ) جازت فيه أربعة أوجه اسها كان أو فِعْلا . وذلك قولك : نَعِمَ وبَعِس على النّهام وفَخِذَ ، ويجوز أن تكسر الأوّل لكسرة الثانى فتقول : نِعِم وبِعِس وفِخِذ . ويجوز الإسكان ، كما تُسكِّنُ المضمومات والمكسورات إذ كنّ غير أوّل . وقد تقدم قولنا فى ويجوز الإسكان ، كما تُسكِّنُ المضمومات والمكسورات إذ كنّ غير أوّل . وقد تقدم قولنا فى ويجوز الإسكان ، نعم ومن قولك : فخِذ فِخِذ ، وعلِم : علْم ومن نعِم : نعْم ومن قولك : فخِذ فِخِذ ، ونِعِم وَبِعِس .

وحروف الحلْق ستَّة : الهمزة والهاءُ وهما أقصاه ، والعينُ والحاء وهما من أَوْسَطه ، والغين والخاء وهما من أوّله ممّا يلى اللسان . فكان أَصْلُ نِعْمَ وبِئْسَ ما ذكرت لك . إِلَّا أَنَّهما الأَصل في المدح والذمّ . فلمّا كَثُرَ استعمالهما أَلْزِما التخفيف ، وجزيا فيه وفي الكسرة كالمثلِ الذي يلزم طريقةً واحدة .

وقد يقول بعضهم ي نَعْم . وكلُّ ذلك جائزٌ حسَن إذا أثرتَ استعمالَه ، أعنى الوجوه الأربعة .

قال الشاعر:

فَفِ دَاءٌ لَبَ نَي قَيْس على ما أَصابَ الناسَ مِنْ سُوءٍ وضُرَّ مَا أَصَابَ الناسَ مِنْ سُوءٍ وضُرَّ ما أَقلَت قَم المُورِ (٦) ما أَقلَت قَم المُورِ (٦)

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج١ ص ٣٠١ « وأصل نعم ويئس نعم ويئس . . » وقال في ص ٣٥٥ « إذا كان ثانيه من الحروف الستة فإن فيه أربع لغات مطرد فيه فعل وفعل وفعل إذا كان فعلا أو إمها أو صفة فهو سواء . . » .

<sup>(</sup>٢) نظر الجزء الأول ص ١١٧ ، ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٣) استشهد به سيبويه على استعمال نعم على الأصل نعم ج ٢ ص ٤٠٨ .

قرئ بهذا الأصل في الشواذ : قرأ محيى بن وثاب ( فنعم عقبى الدار ) ( نعم العبد ) على الأصل نعم ( شواذ ابن خالويه ص ٦٦ – ٦٧ البحر المحيط ج ه ص ٣٨٧ ) .

وأمَّا ما ذكرت لك أَنَّه يقع في معناهما مقاربا / لهما فنحو : (فَعُلَ) نحو: لَكرُم زيد ، ٢٦<del>٠ - ٢٢</del> ولظُرف زيد . وكذلك (حبَّذا) . ونحن ذاكرو كلِّ باب من هذا على حِياله إن شاء الله .

#### \* \* \*

أُمَّا «نِعْم» و «بِئْسَ» فلا يقعان إلَّا [على مضمر يفسُره ما بعده والتفسيرلازم](١). أُمَّا «نِعْم» و «بِئْسَ» فلا يقعان إلَّا العنس ، ثمَّ يُذْكر بعدها المحمود والمذموم.

فأمّا ما كان معرفة بالألف واللام فنحو قولك: نِعْمَ الرجلُ زيدٌ ، وبئس الرجلُ عبدُ الله ، ونعم الدارُ دارُك. وإن شئت قلت: نِعْمت الدارُ . لما أَذكره لك إن شاء الله ، وبئست الدابّةُ دابّتُك.

وأمّا قولك : الرجلُ ، والدابّة ، والدار . فمرتفعات بنعم وبئس ؛ لأنَّهما فِعْلان يرتفع بهما فاعلاهما .

وأمَّا قولك : زيد ، وما أشبهه \_ فإنَّ رفَّعه على ضربين (١٦) :

أحدهما : أنَّك لمَّا قلت : نعم الرجلُ فكأً نَّ معناه محمود في الرجال قلت : زيد على التفسير كأنَّه قيل : مَنْ هذا المحمودُ ؟ فقلت : هو زيد .

الإقلال: الرفع وقدى: فاعل وروى قدماى بالتثنية وعليهما فمفعول أقلت محذوف أى أقلتى، المبر: اسم فاعل من أبر فلان
 على أصحابه: أى غلبهم. أى هم نعم الساعون فى الأمر الغالب الذى عجز الناس عن دفعه – فداء: خبر لمبتدأ محذوف أى أنا فداء –
 أنهم: بجوز فتح الهمزة وكسرها لأنها تعليل. البيت من قصيدة طويلة لطرفة بن العبد وهى فى دبوانه ص ٦٨ – ٨٣.

وانظر الحزانة جـ ٤ ص ١٠١ – ١٠٢ وأمالي الشجري جـ ٢ ص ٥٥ وشرح الحماسة جـ ٢ ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>١) تصحيح السير الى .

<sup>(</sup> ٢ ) فاعل نعم و بئس إما أن يكون إسماً ظاهراً محلى بأل ، أو مضافاً لمـــا فيه ( أل ) وإما أن يكون ضميراً مستتراً مفسراً بنكرة بعده فهما موضعان .

والمبرد نقد سيبويه في قوله : ( ج ١ ص ٣٠٠ هذا باب ما لا يعمل في المعروف إلا مضمراً ( فقال المبرد : نقض جميع ذلك بقوله في هذا الباب وأما قولم ثم الرجل عبد الله . . عمل ( نعم ) في الرجل ولم يعمل في عبد الله . .

أطال المبرد فى نقده على خلاف عادته وهو نقد تحامل فيه وقد رد عليه ابن ولاد فى الانتصار ( انظر ص ١٤٤ – ١٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في سيبويه جـ ١ ص ٣٠٠ « وأما قولهم : نعم الرجل عبد الله فهو بمنزلة ذهب أخوه عبد الله عمل نعم في الرجل ولم يعمل في عبد الله وإذا قال : عبد الله نعم الرجل فهو بمنزلة عبد الله ذهب أخوه أو كأنه قال : نعم الرجل فقيل له من هو ؟=

والوجه الآخر : أَن تكون أَردت بزيد التقديمَ فأَخَّرته ، وكان موضعه أن تقول : زيد  $\frac{Y}{275}$  نعم / الرجل .

فإن زعم زاعم أنَّ قولك : نعم الرجلُ زيدُ إنَّما ( زيد ) بدَلُ من (الرجل) مرتفع بما ارتفع بما ارتفع بما ارتفع بما ارتفع بما ارتفع بما ارتفع بما الرجل عبدُ الله . قيل له : إنَّ قولك : جاءني الرجل عبدُ الله ، إنَّما تقديره - إذا طرحت الرجل - : جاءني عبدُ الله . فقل : نعم زيدُ به الرجل عبدُ الله ، إنَّما تقديره - إذا طرحت الرجل - : جاءني عبدُ الله . فقل : نعم زيدُ به الأَنَّ تزعم أنَّه بنعم مرتفع . وهذا محال ، الأنَّ الرجل ايس يقصد به إلى واحد بعينه (۱) به كما تقول : جاءني الرجل ، أي : جاءني الرجل الذي تعرف . وإنَّما هو واحد من الرجال على غير معهود تريد به هذا الجنس . ويؤول (نعم الرجل) في التقدير إلى أنَّك تريد معني محمودا في الرجال ، ثمّ تُعرف المخاطب مَنْ هذا المحمود ؟ .

وإذا قلت : بئس الرجل ، فمعناه : مذموم في الرجال . ثمّ تفسّر مَنْ هذا المدّموم ؟ بقولك :

ولست تعنى أسدا معهودا وكذلك: فلان يحبّ الدينار والدرهم ، وأهلك الناس الدينار والدرهم ، وأهلك الناس الدينار

<sup>=</sup> فقال عبد الله . وإذا قال عبد الله . فكأنه قيل له : ما شأنه ؟ فقال : نعم الرجل » .

<sup>(</sup>١) بعينه : الباء زائدة في التوكيد . وقد جاء في أسلوبه توكيد النكرة . وهو مذهب كوفي . أو هو جار ومجرور صفة لواحد .

<sup>(</sup>٢) ظاهر كلام سيبويه ج ١ ص ٣٠٠ – ٢٠١ – أن أل فى فاعل نعم وبئس للعهد . قال : واعلم أنه محال أن تقول: عبد الله نعم الرجل والرجل غير عبد الله كما أنه محال أن تقول : عبد الله هو فيها وهو غيره . وفى التصريح ج ٢ ص ٥٥ نسب إلى سيبويه أنها للجنس حقيقة .

وفى شرح الكافية للرضى ج ٢ ص ٢٩٠ واعلم أن اللام فى نعم الرجل زيد ليست لاستغراق الجنس كما ذهب إليه أبو على وأتباعه . . . — ٢٩٢ .

و ابن الحاجب في شرحه للكافية ص ١١٦ يرى أنها لتعريف العهد الذهني .

وكذلك الجامى في شرح الكافية ص ٢٣٢.

وابن يعيش يرى أنها لتعريف الجنس وليست للعهد ج ٧ ص ١٢٠ . والمبرد صرح بأنها للجنس ، في ص ١٤١ أيضاً وجوز الأمرين العصام في شرح الكافية ص ٢٧٩ وانظر الهمع ج ٢ ص ٨٤ وشرح الأشموني .

والدرهم ، وأهلك الناس الشاةُ والبعير . وقال الله عزَّ وجلَّ : ( وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْر) (١) فهو واقع على الجنس ؛ ألا تراه يقول : (إلَّا الذِينَ آمنُو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) وقال : (إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ) (٢) . وقال : (إلَّا المُصلِّينَ ) (٣) .

\* \* \*

واعلم أنَّ ما أُضيف إلى الأَّلف واللام بمنزلة الأَّلف واللام (') ، وذلك قولك : نعم أَخو القوم أَنت ، وبئس صاحبُ الرجلِ عبدُ الله .

ولو قلت: نعم الذى فى الدار أنت لم يجز ، لأن الذى بصلته مقصود إليه بعينه. فقد خرج من موضع الاسم الذى لا يكون للجنس وتقول: نعم القائم أنت. ونعم الداخل الدار أنت. والدار بالنصب والخفض ، والنصب أجود على ما ذكرت لك. لأن تعريفك يقع كتعريف / الغلام وإن كان معناه الذى.

فإن قلت : قد جاء (وَالَّذِي جَاء بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ) (٥) فمعناه الجِنْس . فإنَّ الذي إذا كانتعلى هذا المذهب صلَحت بَعْدَ نِعم وبئس . وإنَّما يُكْرَه بعد هذا تلك المخصوصة .

<sup>(</sup>١) ألعصر: ١

<sup>(</sup>٢) المارج: ١٩

<sup>(</sup>٣) المسارج: ٢٢

<sup>( ؛ )</sup> في سيبويه ح 1 ص ٣٠١ « فالاسمالذي يظهر بعد نعم إذا كانت نعم عاملة في الاسمالذي فيه الألف واللام نحو الرجل وما أضيف إليه وما أشبهه نحو غلام الرجل إذا لم ترد شيئاً بعينه » .

<sup>(</sup> ٥ ) الزمر : ٣٣ – في البحر المحيط حـ ٧ ص ٤٢٨ « والذي جنس كأنه قال : والفريق الذي جاء بالصدق ويدل عليه أو لئك هم المتقون فجمع وفي قراءة عبد الله والذي جاءوا بالصدق وصدقوا به .

وقيل أراد والذين فحذفت النون وهذا ليس بصحيح إذ لو أريد الذين بلفظ الذى لكان الضمير مجموعاً . » . ثم ذكر أقوالا أخرى .

وقه خرج أبو حيان آيات كثيرة يراد بالموصول فيها الجنس انظر البحر ج ¢ ص ٢٥٥ – ٢٥٦ ج ٥ ص ٦٩ وحاشية الجمل ج ¢ ص ١٢٧ .

وكذلك لو قلت : نعم القائم في الدار أنت . وأنت تريد به واحدا على معنى الذي المخصوصة لم يجز (١) ؛ لما ذكرت لك من تعريف الجنس . فهذا تفسير ما يقع عليه من المعارف التي بالأً لف واللام .

\* \* \*

وأمَّا وقوعُها على المُضمر الذي يفسَّره ما بعدَه فهو قوله : نعم رجلًا أنت(١) ، وبئس في الدار رجلًا أَنت ، ونعمدابَّةً دابُّتُك . فالمعنى في ذلك: أنَّ في نِعْمَ مضمرًا يفسَّره ما بعده وهو هذا المذكورُ المنصوبُ ؛ لأنَّ المبهمة من الأعدادوغيرها إنَّما يفسُّرها التبيين . كقولك : عندى عشرون رجلًا ، وهو خير منك عبدًا ؛ لأَنَّك لمَّا فلت : عشرون أَبْهَمْتَ فلم يدر على أَىَّ شيءٍ ﴿ عَلَمُ العَدِدِ / وَقَعَ ؟ ، فقلت : رجلًا ونحوه ، لتبيّن نَوْعَ هذا العددِ ، وهو خير منك عبدا ؛ لأنَّكَ إذا قلت : هو خير منك لم يَكْرِ فيم فضاته عليه ؟ ، فإذا قلت : أَبًّا ، أو عبدًا، أو نحوه \_ فَإِنَّمَا تِفضَّله في ذلك النوع. فكذلك «نِعْمَ».

والإِضافة نحو قولك : هو أَفضلهم عبدا ، وعلى التمرة مثلُها زُبُّدا . فإن قال قائل : فهل يكون الضمر مقدُّمًا ؟ . قيل : يكون ذاك إذا كان التفسير له لازما . فمن ذلك قولك : إنَّه عبدُ الله منطلقٌ . وكان زيدٌ خيرٌ منك ؛ لأَنَّ المعنى : إِنَّ الحديث أَو إِنَّ الأَمر عبدُ الله منطلقٌ ، وكان الحديث زيد «خير» منك<sup>(٣)</sup> ، ولهذا باب<sup>(٤)</sup> يفرد بنفسيره . قال الله عزَّ وجلَّ : (إِنَّهُ

- 181 -

<sup>(</sup>١) هكذا حكى الرضى مذهب المبرد فى شرح الكافية ج ٢ ص ٢٩٥ والسيوطى فى الهمع ج ٢ ص ٨٦ ولم يفصل الأشمونى هذا التفصيل فيما نسبه إلى المبر د ج ٢ ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) في سيبويه ج ١ ص ٣٠٠ « وما انتصب في هذا الباب فإنه ينتصب كانتصاب ما انتصب في باب حسبك به وذلك قولهم : نعم رجلا عبد الله كأنك قلت : حسبك به رجلا عبد الله لأن المعنى واحدومثل ذلك ربه رجلا . . وحسبك به رجلا مثل نيم رجلا فى العمل وفى الممنى وذلك لأنهما ثناء فى استيجابهما المنزلة الرفيعة ، ولا يجوز لك أن تقول نعم ولا ربه وتسكت لأنهم إنما بدأوا بالإضمار على شريطة التفسير ، وإنما هو إضمار مقدم قبل الاسم » .

<sup>· (</sup>٣) في سيبويه ج١ ص ٣٠٠ « ومما يضمر لأنه يفسره ما بعده و لا يكون في موضعه مظهر قول العرب : إنه كرام قومك وإنه ذاهبة أمتك ، فالهاء إضمار الحديث الذي ذكرت بعد الهاء كأنه في التقدير وإن كان لا يتكلم به قال : إن الأمر ذاهبة أمتك »

<sup>· (</sup> ٤ ) لم يفرد بابا لضمير الشأن ، وإما تحدث عن ضمير الشأن في ليس وكان في باب : « من مسائل كان وأخواتها » . في الجزء الرابع .

مَنْ يَأْتِ رَبُّهُ مُجْرِمًا ﴾(١) أَى : إِنَّ الخبر .

ومنها قولك فى إعمال الأوّل والثانى : ضَربونى ، وضربت إخوتك ؛ لأنَّ الذى بعده من  $\frac{7}{4}$  ومنها قولك فى إعمال الأوّل والثانى : ضَربونى ، وضربت إخوتك ؛ لأنَّ الذى بعده من خرّه الأُخوّة يفسّره فكذلك هذا . قال الله جلَّ وعزَّ : (بِعْسَ للظَّالِمِينَ بَدَلًا)(٢) وقال : (نِعْمَ /  $\frac{7}{4}$  الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابِ )(٣) ، لأَنَّه ذُكِر قَبْلُ فكذلك جميع هذا .

### \* \* \*

وأَمَّا «حبّذا » فإنّما كانت في الأَصل : حبّذا الشيء ؛ لأَنّ (ذَا) اسم مبهم يقع على كلّ شيء . فإنّما هو حبّ هذا ، مثل قولك : كَرُمَ هذا . ثمّ جعلت (حبّ) و (ذا ) اسمًا واحدًا ، فصار متبدأً (؛) ، ولزم طريقة واحدة على ما وصفت لك في «نِعْمَ» فتقول : حبّذا عبدُ الله ، وحبّذا أَمَةُ الله .

ولا يجوز : حبّله ؛ لأنّهما جُعلا اسمًا واحدًا في معنى الدح ، فانتقلا عمّا كانا عليه قبل التسمية ؛ كما يكون ذلك في الأمثال ؛ نحو : «أَطِرِّى فإنَّكِ ناعِلَة »(٥) ونحو «الصيفَ ضيَّعتِ اللبَنَ »(٦) ؛ لأنّ أصل المثل إنَّما كان لامرأة ، فإنَّما يُضْرَبُ لكلِّ واحد على ما جرى في الأصل . فإذا قلته للرجل فإنَّما معناه : أنتَ عندى عمنزلة التي قيل لها هذا .

<sup>(</sup>۱) طــه : ۷۶ – وفى سيبويه ج ۱ ص ۴۳۹ « فإن شغلت هذه الحروف بشىء جازيت بها فن ذلك قولك : إنه من يأتنا نأته وقال عز و جل ( إنه من يأت ربه مجرماً فإن له ) ».

وانظر الحديث عن ضمير الشأن في المغنى جـ ٢ ص ١٠٠ وابن يعيش جـ ٣ ص ١١٤ وشرح الكافية جـ ٢ ص ٣٥ -- ٢٧ والأشباه جـ ٢ ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) الكهف : ٥٠

<sup>(</sup>٣) سورة ص : ٣٠ – وهذه الآية لم يعد فيها الضمير على متأخر لفظًا ورتبة كالتي قبلها .

<sup>( ؛ )</sup> فى سيبويه ج ١ ص ٣٠٢ « وزعم الحليل : أن حبذا بمنزلة حب الشىء ولكن ذا وجب بمنزلة كلمة واحدة نحو لولا وهو اسم مرفوع كما تقول يابن عم فالعم مجرور ألا ترى أنك تقول للمؤنث : حبذا ولا تقول حبذه لأنه صار مع حب على ما ذكرت لك وصار المذكر هو اللازم لأنه كالمثل » . وذه اسم إشارة للمؤنث .

<sup>(</sup>ه) فى اللسان « هذا المثل يقال فى جلادة الرجل ومعناه أى اركب الأمر الشديد فإنك قوى عليه وأصل هذا أن رجلا قاله لراعية له كانت ترعى فى السهولة وتترك الحزونة فقال لها : أطرى ، أى خذى فى إطرار الوادى وهى نواحيه فإنك ناعلة ، أى فإن عليك نملين . . » وروى : أظرى بالظاء المعجمة : أى اركبى الظرر وهو الحجر المحدد وانظر أمثال الميداني ج ١ ص ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٦) يضرب مثلا لترك الشيء وهو ممكن وطلبه وهو متعذر وأول من قاله عمرو بن عمرو لدختنوس بنت لقيط وكانت تحته ففركته وكان موسراً فتزوجها عمرو بن معبد وهو ابن عمها وكان شاباً مقتراً فمرت به إبل عمرو فسألته اللبن فقال لها ذلك ، وانظر أمثال الميداني ج ٢ ص ٦٨ .

فَأَمَّا قُولُك : نِعمتُ وبِمُستُ (١) إِذَا عنيْتَ المؤنَّثَ ؛ فلأَنَّهما فِعْلان لم يخرجا من باب الأَفعال إلى التسمية ؛ كما فُعِل بحبُّ و (ذا) وكأنَّهما على منهاج الأَفعال .

ومن قال : نِعْمَ المرأَةُ وما أشبهه فلأَنَّهما فِعْلان / قد كثُرا ، وصارا فى المدح والذمَّ أَصْلا ، والحذف موجود فى كلِّ ما كَثْرَ استعمالُهم إِيَّاه .

فَأَمَّا ضرب جاريتُك زيدا ، وجاء أمتُك ، وقام هند ـ فغير جائز ؛ لأَنْ تأنيث هذا تأنيت هذا تأنيت حقيق . ولو كان من غير الحيوان اصلَح وكان جيّدا ؛ نحو : هُدِمَ دارُك ، وعُمِر بلدتُك ؛ لأَنَّه تأنيتُ لفظ لا حقيقة تَحْتَهُ ، كما قال عزَّ وجلَّ : ( وأَخَذَ الذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ) ") وقال : ( فَمَنْ جاءهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ ) ") . وقال الشاعر :

(١) فى سيبويه ج١ ص ٣٠١ « واعلم أن ( نعم ) تؤنث و تذكر و ذلك قولك نعمت المرأة ، وإن شئت قلت : نعم المرأة ، كما قالوا : ذهب المرأة والحذف فى نعمت أكثر » .

وقال في ص ٣٠٣ « وأما قولهم : هذه الدار نعمت البلد فإنه لمـــا كان البلد الدار أقحموا التاء فصار كقولك : من كانت أمك ، وما جاءت حاجتك ؟ ومن قال نعم المرأة قال : نعم البلد وكذلك : هذا البلد نعم الدار . . » .

(۲) هـود : ۲۷

(٣) البقرة : ٢٧٥ – وفي سيبويه ج ١ ص ٢٣٥ – ٢٣٦ « وإنما جاءوا بالتاء للتأنث ، لأنها ليست علامة إضمار كالواو والألف وإنما هي كتاء التأنيث في طلحة ، وليست باسم وقال بعض العرب : قال فلانة وكلما طال الكلام فهو أحسن نحو قولك حضر القاضي امرأة ، لأنه إذا طال الكلام كان الحذف أجمل . . . .

ونما جاء فى القرآن من الموات قد حذفت فيه التاء قوله عز وجل ( فمن جاءه موعظة من ربه ) وقوله ( من بعد ما جاءهم البينات ) وهذا النحو كثير فى القرآن وهو فى الواحدة إذا كانت من الآدميين أقل منه فى سائر الحيوان . . . . » .

وقال فى ص ٣٠١ « كما قالوا : ذهب المرأة . » .

تعرض المبرد لنقد كلام سيبويه هنا فقال :

قال محمد بن يزيد : وهذا خطأ لم يوجد في قرآن ، و لا كلام فصيح ، و لا شعر و لكنه يجوز في غير المرأة أن تقول : عمر دارك ، لأن الدار ليس تحتها معنى تأنيث ، و لا تذكير ، و إنما تجرى على اسمها ، و لا فصل بينها و بين قولك منزل . فن ذلك قوله عز وجل ( فن جاء موعظة من ربه ) ، لأن الموعظة و الوعظ و احد ، وكذلك « ( وقال نسوة ) ، لأن تأتيث الجماعة و الجميع سواء ، و لم يجز هذا في الحيوان ، لأن معناه التأنيث . و لو سميت امرأة ، أو شاة ، أو كلبة باسم مذكر بينته في التأنيث لمعنى . لمناهن . ألا ترى أنك لو سميت امرأة بقاسم ، وجعفر لقلت : جاءتي قاسم ، وجعفر وكذلك جميع الحيوان لتأنيث المعنى .

وقال جرير : ... لقد و لد الأخيطل أم سوء

لأن ( أم ) في الأصل صفة ، ولأنه قد فصل بينها وبين الفعل .

لشيم يَحُكُّ قَفَا مُقْسَوِفٍ لئيم مَآثِسُرُهُ قُعْسَدُو<sup>(1)</sup> وقال الآخر:

بَعِيدُ الغَزاةِ فَمَا إِنْ يسوَا لُ مُضْطَمِرَا طُرِّتَاهُ طَلِيحا<sup>(1)</sup>

وأمّا:

\* لَقَدُ ولَدَ الأُخَيْطِلَ أُمُّ سَوْءٍ (٣) \*

وردعلیه ابن و لاذ فقال :

قال أحمد بن محمد : هذا الكلام ظاهر الفساد ، بين الاختلال ، وذلك أنه حكى عن سيبويه أنه روى عن العرب : قال فلانة مخطأه في ذلك . وهذا موضع التكذيب فيه أشبه من التخطئة ، لأنه ليس بقياس قاسه فيرد عليه ، ويحطأ فيه وإنما ذكر أن بعض العرب قال ذلك . فإن كانت التخطئة لمن قال ذلك من العرب فيذا رجل يحمل كلامه في النحو أصلا وكلام العرب فرعاً فاستجاز أن يخطئها إذا تكلمت بفرع يخالف أصله ، وذكر عن سيبويه أن قال فلانة قليل ثم قال : وهذا لا يجوز لأنه لم يوجد في قرآن ولا شعر ، ولا كلام فصيح لما نسبه إلى الضعف . فأما الشعر فهو قد أنشد بيت جرير . وقد مثل سيبويه حذف التاء من فعل المؤنث في مذهب من أجاز ذلك في أحسن تمثيل وهو الذي للنحوى أن يفعله وهو أن يمثل ، ويعتل لما جاء عن العرب فأما أن يرده فليس ذلك له ، وزعم أن حذفهم التاء من فعل المؤنث كحذفهم علامة التثنية من فعل الاثنين وكذلك الجمع إذا قلت : قام أخواك ، وقام إخوتك . فلما كان ذكر اسم الاثنين يغي عن الحاق علامة الثنية كذلك كان ذكره اسم مؤنث يغي عن إلحاق علامة الثنين في المفعل . فإن قال قائل : إن العرب قد تسمى المؤنث ، والمؤنث بالمذكر قيل له : وقد تسمى الواحد باسم الاثنين واسم الجمع ، كقولهم : أبانان وعرفات .

أنظر الانتصار ص ١١٩ – ١٢١ . وسيكرر المبرد ما قاله هنا في الجزأين الثالث والرابع ص ٢٢١ – ٢٤٣ .

(١) استشهد به سيبويه ج ١ ص ٢٣٨ على حذف التاء من لئيمة لأن الفاعل مؤنث مجازى . وقال : « وكان أبو عمرو يقرأ ( خاشماً أبصارهم ) » رواية سيبويه : قرنبى يحك .

المقرف : الذي أمه عربية وأبوه غير عربي . فالأقراف من جهة الفحل ، والهجنة من جهة الأم . « مآثر » فاعل للئيم وهو موضع الاستشهاد . القعدد : الجبان . وهو بضم الدال ملحق ببرثن ، وبفتحها ملحق مجخدب ، ولذلك فك إدغامه .

والبيت للفرزدق في هجاء جرير . الديوان ص ٢٠٢ – ٢٠٧ .

( ۲ ) استشهد به سيبويه ج ۱ ص ۲۳۸ على حذف التاء من «مضطمراً» فى المخصص ج۲ ص۲۷ الاضطمار : استحكام الضمور وأنشد البيت وفى شرح الديوان : خميص البطن ، من هزال . طرتاه : كشحاه . طليحا : معييا .

والبيت لأبي ذؤيب وروايته في الديوان ج ١ ص ١٣٥

تريع الغزاة وما أن يريع مضطمراً . . أي يرجع الغزاة وهو مقيم بالغزو .

والبيت وما بعده نما يوصى به الشاعر صاحبته إذا هجرته وأرادت خلفاً له أن تختار ما هو متصف بهذه الصفات والأعلم يقول أنه مدح للزبير رضى الله عنه وانظر الحصائص والتعليق عليها ج ٢ ص ٤١٣ .

(۴) تمسامه :

على باب استها صُلُبٌ وشامُ

فإنَّما جاز للضرورة في الشعر جوازاً حسَنا. ولو كان مِثْلُهُ في الكلام لكان عند النحوييّن جائزا على بُعْد . وجوازُه للتفرقة بين الاسم والفعل بكلام . فتقديرهم أنَّ ذلك الكلام صار - بعوضًا من علامة / التأنيث ؛ نحو : حضر القاضي اليوم امرأة ، ونزل دارك ودار زيد جارية . والوجه ما ذكرت لك .

ومن أولى الفعلَ مؤنَّمًا حقيقيًّا لم يجز عندى حذفُ علامة التأنيث فأمًّا قواه: فكان مِجَنِّى دُوْنً مَنْ كَنْتُ أَتَّقِى ثَلاثَ شُخُوصِ كاعِبانِ ومُعْصِرُ(١)

وَإِنَّمَا أَنَّتُ (الشخوص) على المعنى ؛ لأَنَّه قَصَد إلى النساء ، وأَبان ذلك بقوله : كاعبان ومُعْصِرُ .

ومثل ذلك :

= الأخيط : تصغير الأخطل الشاعر المعروف وصلب : جمع صليب – شام : اسم جمع شامة وهي الحالة ، وأراد بَذلك أنه عارف بذلك الموضع .

والبيت لجرير في هجاء الأخطل الديوان ص ١٢٥ – ١٥ ٥

وانظر الحصائص ج ٢ ص ١٤٤ والعيني ج ٢ ص ٢٦٤ – ٢٦٩

(۱) استشهد به سیبویه ج ۲ ص ۱۷۵ علی تأنیث الشخص مراعاة لمعناه لأنه أراد به المرأة وذكره المبرد فی الكامل أیضاً ج ٥ ص ۲۷۱ .

وقال ابن السكيت : أفث الشخوص لأنها شخوص إناث فلو قلت : ثلاثة شخوص كان أجود لأن الشخص ذكر وإن كان لأنثى .

المجن : الترس . الكاعب : الجارية حين يبدو ثديها للنهود .

المعصر : الجارية أول ما أدركت و حاضت يقال : قد أعصرت ، كأنها دخلت عصر شبابها أو بلغته . دون : بمعنى قدلم . كاعبان خبر لمبتدأ محذوف على قطع البدل وثلاث خبر كان . والبيت من رائية عمر بن أبي ربيعة الديوان ص ٨٤ – ٩٥ بشرح الشيخ محيى الدين وانظر الحزانة ج ٣ ص ٣١٣ والحصائص ج ٢ ص ٤١٧ .

( ٢ ) استشهد به سيبويه ج ٢ ص ١٧٤ على تأنيث البطن وحذف الهاء من العدد المضاف إليها حملا على معى القبائل ، لأنه أراد من البطن القبيلة .

هجا رجلا ادعی نسبه فی بنی کلاب . نسب فی سیبویه إلی رجل من بنی کلاب و انظر الکامل جـ ه ص ۲۷۰ و المخصص جـ ۱۷ ص ۱۱۷ و العینی جـ ٤ ص ٤٨٤ وقال الله عزَّ وجلَّ : « مَنْ جَاءَ بالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهِا(١) ؛ والتقدير – والله أعلم – : فله عشرُ حسناتِ أمثالِها .

فيقول على هذا : هذه الدار نعمت البلدُ ؛ لأَنَّكُ إِنَّمَا عنيت بالبلددارا . وكذلك هذا البلد نعم الدار ؛ لأَنَّكُ إِنَّمَا قصدت إلى البلد .

واعلىٰ أنّه لا يجوز أن تقول: قومُك نِعْموا رجالًا (٢) ، كما تقول: قومك قاموا. ولا قرمك بنسوا رجالا ، ولا أخواك بئسا رجلين ، كما تقول: أخواك قاما ؛ لأنّ «نِعْمَ» / و « بِشْس » نَسُوا رجالا ، ولا أخواك بئسا رجلين ، كما تقول: أخواك قاما ؛ لأنّ «نِعْمَ» / و « بِشْس » إنّما تقعان مُضْمرًا فيهما فاعلاهما قبل الذِحْر يفسّرهما ما بعدهما من التمييز. ولو كانا تما يضمر فيه لخرجا إلى منهاج سائر الأفعال ، ولم يكن فيهما من العائى ما شرحناه في صدر الباب . فإنّما موضعُهما أن يقعا على مضمر يفسّره ما بعده ، أو على مرفوع بالألف واللام تعريف الجنس لما ذكرت لك .

واعلم أنَّه لا يجوز أنتقول: زيدٌ نعم الرجلُ ، والرجل غير زيد ؛ لأنَّ نعم الرجلُ خبر عن زيد (٣). وليس ممنزلة قولك: زيد قام الرجل ؛ لأنَّ نعم الرجلُ محمود في الرجال ؛ كما أنك إذا قلت: زيد فارِهُ العبُّدِ - لم يكن الفاره من العبيد إلَّا ما كان له ، اولا ذلك لم يكن (فَارهٌ) خبرا له .

### \* \* \*

واعلم أنَّه ما كان مِثْلَ كَرُّمُ زيدٌ ، وشَرُفَ عمرو فإنَّما معناه في المدح معنى ما تعجّبت منه نحو: ما أَشْرَفَه ، ونحوُ ذلك أَشْرِف به . وكذلك معنى «نِعْمَ» إذا أردت المدح ، ومعنى

<sup>(</sup>١) الأنمام: ١٦٠ – وفى شرح الكافية للرضى ج ٢ ص ١٣٩ « وإن كان المعدود صفة نائبة عن الموصوف اعتبر حال الموصوف لا حال الصفة قال الله تعالى ( فله عشر أمثالها ) وإن كان المثل مذكراً إذ المراد بالأمثال الحسنات: أى عشر حسنات أمثالها » وانظر سيبويه ج ٢ ص ١٧٥

<sup>(</sup>٢) فى سيبويه جـ ١ ص ٣٠١ « واعلم أنك لا تظهر علامة المضموين فى (نعم ) ، لا تقول : نعموا رَجالا . يكتفون بالذى يفسره كما قالوا : مررت بكل . وقال الله عز وجل ( وكل أنوه داخرين ) فعذفوا علامة الإضمار وألزموا الحذف ، كما ألزموا نعم بنس الإسكان وكما ألزموا ( خذ ) الحذف » .

<sup>(</sup>٣) في سيبويه ج ١ ص ٣٠٠ – ٣٠١ « واعلم أنه محال أن تقول: عبد الله نعم الرجل والرجل غير عبد الله ، كما أنه محال أن تقول : عبد الله هو فيها وهو غيره».

«بئس » إِذَا أَردت الذمّ . ومن ذلك قوله عزَّ وجلَّ : (سَاء مَثَلًا الْقَوْمُ )(١) ؛ كما تقول : نعم رجلًا أخوك ، وكرُم رجلًا / عبدُ الله .

\* \* \*

واعلم أنَّك إذا قلت : نعم الرجلُ رجلا زيد ، فقولك : ( رجلا ) توكيد : لأنَّه مُستغى عنه بذكر الرجل أولا . وإنَّما هذا بمنزلة قولك : عندى من الدراهم عشرون درهما . إنَّما ذكرت الدرهم توكيدا ، ولو لم تذكره لم تحْتَجُ إليه . وعلى هذا قول الشاعر :

تَزُوُّدُ مِثْلَ زادِ أَبِيكَ فينسا فَنِعْمَ الزادُ زادُ أَبيك زاداً (١٦)

(١) الأعراف : ١٧٧ – وفي البحر المحيط ج ٣ ص ٣٨٩ « أختلفوا في ( فعل ) المراد به المدح والذم فذهب الفارسي وأكثر النحويين إلى جواز الحاقة بباب نيم وبئس فقط فلا يكون فاعله إلا بما يكون فاعلا لهما .

وذهب الأخفش والمبرد إلى جواز الحاقة بباب نعم وبئس فيجعل فاعله كفاعلهما ، وذلك إذا لم يدخله معنى التعجب و إلى جواز إلحاقه بفعل التعجب ، فلا يجرى مجرى نعم وبئس في الفاعل و لا في بقية أحكامهما بل يكون فاعله ما يكون مفعولا لفعل التعجب » .

وقال فى ج ٤ ص ٤٢٥ عن الآية : « ساء بمعنى بئس لمسا استعملت استعال بئس بنيت على ( فعل ) وجرت عليها أحكام بئس و ( مثلا ) تمييز للضمير المستكن فى ساء فاعلا وهو مفسر بهذا التمييز . . .

و لا بد أن يكون المخصوص بالذم من جنس التمييز فاحتيج إلى تقدير حذف أما فى التمييز أى ساء أصحاب مثل القوم وأما فى المخصوص أى ساء مثلا مثل القوم » .

وانظر شرح الشافية للرضي ج 1 ص ٧٧ والروض الأنف ج ٢ ص ١٦٦ والمغني ج ٢ ص ١١٥ .

( ۲ ) شرح ابن يعيش مذهب سيبويه وبين وجهة نظره كما شرح مذهب المبرد فقال حـ ۷ ص ١٣٣ – ١٣٣ « منع سيبويه ( من الجمع بين فاعل نم وتمييزها ) واحتج في ذلك بأن المقصود من المنصوب الدلالة على الجنس وأحدهما كاف عن الآخر .

وأيضاً فإن ذلك ربما أوهم أن الفعل الواحد له فاعلان وذلك أنك رفعت الجنس بأنه فاعل وإذا نصبت النكرة بعد ذلك آذنت بأن الفعل فيه ضمير فاعل لأن النكرة المنصوبة لا تأتى إلا كذلك .

وحجة المبرد فى الجواز الغلو فى البيان والتوكيد والأول أظهر وهو الذى أراه فأما بيت جرير ( تزود . . ) فإنه أنشده شاهداً على ما ادعى من جواز ذلك فإنه رفع الزاد المعرف بالألف واللام بأنه فاعل نيم وزاد أبيك هو المخصوص بالمدح وزادا . تمييز وتفسير .

والقول عليه أنا لا نسلم أن ( زادا ) منصوب بنعم وإنما هو مفعول به لتزود والتقدير : تزود زادا مثل زاد أبيك فينا ، فلما قدم صفته عليه نصبها على الحال ويجوز أن يكون مصدراً مؤكداً محذوف الزوائد والمراد تزود وهو قول الفراء ويجوز أن يكون زادا تمييزاً لقوله : مثل زاد أبيك فينا ، كما يقال : لى مثله رجلا .

وعلى تقدير أن يكون العامل فيه نم فإن ذلك من ضرورة الشعر ، هكذا قال أبو بكر بن السراج ، وما ثبت للضرورة يتقدر بقدر الضرورة ولا يجعل قياسياً » . فأَما قولك : حَسْبُك به رجُلًا ، وويْحَه رجُلًا ، وما أشبهه .. فإن هذا لايكون إلَّا على مذكور قد تقدّم . وكذلك : كنى به فارساً ، وأَبْرحْتَ فارساً . قال الشاعر :

ومُرةُ يَرْمِيهِمْ إِذَا مَا تَبَــدُوا وَيَطَعَنُهُم شَرْراً فَأَبْرَحْتَ فَارسَالًا)

على معنى التعجب:

\* \* \*

فأمّا قولهم : ما رأيت كاليوم رجلا ، فالمعنى : مارأيت مثلَ رجل أراه اليوم رجلا ، أى : ما رأيت مثلًه فى الرجال . واكنه . حذف اكثرة استعمالهم له ، وأن فيه دليلا ؛ كما قالوا : لاحليك ؛ أى : لابكاسَ عليك ، وكما / قالوا : افعل هذا إما لا(٢) ، أى : إنْ كنت لاتفعل غيره. ٢٦٠

وفى الخزانة ج ٤ ص ١١٠ شواهد كثيرة مثل بيت جرير .

وأنظر الخصائص ج ١ ص ٨٦ ، ٣٩٥ – ٣٩٦ ، وسيبويه ج ١ ص ٣٠٠ – ٣٠١ .

والبيت لجرير من قصيدة في مدح عمر بن عبد العزيز الديوان ص ١٣٤ – ١٣٧ و الخزانة ج ٤ ص ١٠٨ – ١١١

(١) استشهد به سيبويه ج ١ ص ٢٩٩ على نصب فارس على التمييز قال : فكأنه قال : فكنى بك فارسا .

الشزر : : الطعن في جانب – وأصل أبرحت من البراح وهو المتسع من الأرض المنكشف أى تبين فضلك تبين البراح من الأرض وما ثبت فيه .

و البيت للعباس بن مرداس الصحاب من قصيدة قالها فى الجاهلية قبل إسلامه وهى فى الأصمعيات ص ٢٣٧ -- ٢٤٠ والأغانى ج ١٤ ص ه٣٦ و بعضها فى الحماسة ج ٢ ص ١٥ – ١٧ والحرانة ج ٣ ص ٥١٨

والبيت فى السمط ص ٣٨٨ وروايته كرواية الأصميات : وقرة يحميهم .

وقال الأستاذ الميمي : « في المغربية فوق قرة أحسبه مرة – وهذا الحسبان ليس في محله » .

وأقول : إن هذه رواية سيبويه والمبرد ، وانظر شروح سقط الزند ص ٢٤٨

(٢) جاء ذلك في قول الراجز :

أَمْرَعتَ الأَرض لوَانَّ مالا لوْ أَنَّ نوقاً لكِ أو جمالا أو ثلَّة من غنم إِمالا

الهيع جـ ١ ص ١٢٢ ، والأشموني جـ ١ ص ٣٠٠

وفى سيبويه ج ١ ص ١٤٨ « ومثل ذلك قولهم : إما لا فكأنه يقول : افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره ولكنهم حذفوا ذا لكثرة استعالهم إياه وتصرفوا حتى استغنوا عنه بهذا » .

وقال فى ص ١١٤ « تا الله ما رأيت كاليوم رجلا أى : كرجل أراه اليوم رجلا وإنما أضمر ما كان يقع مظهراً استخفافاً ولأن المخاطب يعلم ما يعنى فجرى بمنزلة المثل كما تقول : لا عليك وقد عرف المخاطب ما تعنى أنه لا بأس عليك ، ولا ضر عليك ولكنه حذف لكثرة هذا فى كلامهم ولا يكون هذا فى غير لا عليك » . فما زائدة ، والتقدير : إن لاتفعل غَير هذا فافعل هذا . وكذلك قولهم : عندى درهم ليس غيرُ وايس إلَّا(١) .

وأمَّا قوله :

ياصاحِبيٌّ دَنَا المَسِيرُ فَسِيـــرَا لا كالعَشِيةِ زائِرا ومزُورا(٢)

فعلى إضار فِعْل كأنه قال: لا أرى كالعشيّة أى كواحد أراه العشيّة ؛ لأن الزائر والمزور ليسا بالعشيّة فيكون منزلة: لا كزيد رجلا<sup>(۱۲)</sup>.

(١) سيعقد باباً لهذا يخم به الكتاب.

(۲) فى سيبويه ج ١ ص ٣٥٣ ه وأما قول الشاعر (يا صاحبى . .) فلا يكون الا نصباً ، من قبل أن العشية ليست بالزائر. وإنما أراد لا أرى كالعشية زائراً كما تقول : ما رأيت كاليوم رجلا ، فكاليوم كقولك فى اليوم ، لأن الكاف ليست باسم وفيه معنى التعجب ، كما قال : تا الله رجلا ، وسبحان الله رجلا ، وإنما أراد : تا الله ما رأيت رجلا ولكنه يترك إظهار الفعل استغناء ، لأن المخاطب يعلم أن هذا الموضم إنما يضمر فيه هذا الفعل لكثرة استعالهم إياه » .

وفى مجالس ثملب ص ٣٢١ « وكذا يقولون : لا كاليوم رجلا ولا كالمشية رجلاً ولا كالساعة رجلا فيحذفون مع الأوقات التي هم فيها » .

وفى الخزانة ج ٢ ص ١١٤ « وإنما لم يجعل الكاف اسماً للا مضافاً إلى العشية ويكون ( زائراً ) عطف بيان للكاف تبعه على اللفظ لأن الزائر غير العشية فلما كان الثانى غير الأول لعدم صحة الحمل جملت ( لا ) نافية للفعل المقدر دون كوتها نافية للجنس » . وقد جوز الرضى أن يكون ( زائراً ) تابعاً بتقدير مضاف فالأصل كزائر العشية .

وبه جور مرضى من يعنون و رامر، ) نبع بتعمير مستون فرص مرمر مسيد .

العشى : قيل ما بين الزوال إلى الغروب ، وقيل هو آخر الليل ، وقيل من صلاة المغرب إلى العتمة . وأراد الشاعر بالزائر نفسه ، وبالمزورمن يهواه .

والبيت لجرير ، من قصيدة في هجاء الأخطل ، الديوان ص ٢٨٨ – ٢٩٣

(٣) في سيبويه ج ١ ص ٣٥٣ – ٣٥٤ «وتقول : لا كالعشية عشية ، ولا كزيد رجل لأن الآخر هو الأول ولأن زيدا رجل وصار لا كزيد كأنك قلت : لا أحد كزيد ، ثم قلت : رجل ، كما تقول : لا مال له قليل ولا كثير على الموضع . . وإن شئت نصبته على ما نصبت عليه لا مال له قليلا ولا كثيراً ».

وفى شرح الكافية للرضى ج ١ ص ٢٤٣ « لا كزيد رجل » بالرفع ( رجل ) بدل من الكاف التي هي اسم بممنى مثل المضاف إلى زيد أو صفة على المحل و لا كزيد رجلا بالنصب تمييز أو صفة على اللفظ » أنظر الحزانة ج ٢ حس ١١٢

ويظهر أن المبرد يسوى بين الأسلوبين : لا كالعشية رجلا ولا كزيد رجلا وانظر الروض الأنف ج ٢ ص ١٢٥

## هذا باب

## العدد وتفسير وجوهه والعلة فيما وقع منه مختلفاً

اعلم أَنَّك إِذَا ثُنَّيتَ الواحد لحِقته زائدتان :

الأُولى منهما : حرف اللين والمدّ ، وهي الأَلف في الرفع ، والياءُ في الجر والنصب .

والزائدة الثانية : النونُ، وحركتها الكسر ، وكان حقَّها أَن تكون ساكنة واكنَّها حُرَّكَت لالتقاء الساكنين إذا التقيا . وذلك قولك : هما المسلمان ، ورأيت / المسلميْنِ .

فأَمَّا سيبويه (١) فيزعم أنَّ الأَلف حرف الإعراب ، وكذلك الياءُ في الخفض والنصب . وكان الجَرْمِيّ (٢) يزعم أنَّ الأَلف حرفُ الإعراب ؛ كما قال سيبويه ، وكان يزعم أنَّ انقلاما هو الإعراب .

(١) فى سيبويه ج١ ص ؛ «واعلم أنك إذا ثنيت الواحه لحقته زيادتان ؛ الأولى منهما حرف المه واللين ، وهو حرف الإعراب غير متحرك ولا منون ، وتكون فى الرفع ألفاً ولم تكن وأواً ، ليفصل بين التثنية والجمع الذى على حد التثنية ، وتكون فى النصب كذلك » .

. .

والمبرد في نقده لكتاب سيبويه اعترض على هذا بقوله : ص ٦ – ٧ من الانتصار : قال محمد بن يزيد : « فزعم أن الألف والياء في الاثنين ، والواو والياء في الجمع . حروف الإعراب . وهذا محال ، لأنها لو كانت حروف الإعراب كان الإعراب لازماً لها وهو غيرها ، نحو : دال زيد لمسا كانت حروف الإعراب هي وما أشبهها كان ما يعتورها من الضم والكسر والفتح هو الإعراب ، وليست الألف في التثنية وما ذكرنا معها إعراباً ، لأن الإعراب حركة في حرف إعراب ولكنها دلائل على الإعراب وهذا قول أبي الحسن الأخفش وأبي عثمان المسازني . . » .

فى النسخة خرم يقدره الناسخ بعشرة أسطر .

<sup>(</sup> ٢ ) في الإنصاف ص ٢٢ « وأما من ذهب إلى أن انقلابها هو الإعراب فقد أفسده بعض النحويين من وجهين : أحدهما : أن هذا يؤدى إلى أن يكون الإعراب بغير حركة ولا حرف ، وهذا لا نظير له في الكلام .

وكان غيرُهما يزعم أنَّ الأَلف والياء هما الإعراب . فإذا قيل له : فأين حرف الإعراب ؟ قال : إنَّما يكون الإعراب في الحرف إذا كان حركة . فامّا إذا كان حرفا قام بنفسه .

والقول الذى نختاره ، ونزعم أنّه لايحوز غيره – قول أبى الحسن الأخفش (١) ؛ وذلك أنّه يزعم أنّ الألف إن كانت حرف إعراب فينبغى أن يكون فيها إعراب هو غيرُها ؛ كما كان في الدال من زيد ، ونحوها ، ولكنّها دليل على الإعراب ؛ لأنّه لايكون حرفُ إعراب ولا إعراب فيه ، ولا يكون إعرابُ إلّا في حرف .

ويقال لأبي عُمَر : إذا زعمت أنَّ الأَلف حرفُ إعراب ، وأنَّ انقلابها هو الإعرابُ \_ فقد لزمك في ذلك شيئان :

أحدهما / : أنَّك تزعم أنَّ الإعراب معنى ، وليس بلفظ ، فهذا خلاف ما أعطيته في الواحد .

والشي ُ الآخر : أنَّك تعلم أَنْ أَوِّل أَحوال الاسم الرفع . فأَوِّل ماوقعت التثنية وقعت والأَّلفُ فيها ، فقد وجب ألَّا يكونَ فيها في موضع الرفع إعراب ؛ لأَنَّه لا انقلابَ معها .

والوجه الثانى: أن هذا يؤدى إلى أن تكون التثنية والجمع فى حال الرفع مبنيين ، لأن أول أحوال الاسم الرفع و لا انقلاب
 له ، وأن يكونا فى حال النصب و الجر معربين لانقلاجما ، وليس من مذهب أبي عمر الجرى أن التثنية و الجمع مبنيان فى حال من الأحوال ».

وأنظر شرح الكافية للرضي ج ١ ص ٢٦ .

<sup>(</sup>١) في الإنصاف ص ٢١ « وأما من ذهب إلى أنها ليست بإعراب ولا حروف إعراب ولكنها تدل على الإعراب فقال : لأنها لو كانت إعراباً لمـــا اختل مني الكلمة بإسقاطها كإسقاط الضمة من دال زيد في قولك : قام زيد وما أشبه ذلك .

ولو أنها حرف إعراب كالدال من زيد لمـــا كان فيها دلالة على الإعراب ، كما لو قلت : قام زيد من غير حركة ، وهي تدل على الإعراب ، لأنك إذا قلت : رجلان علم أنه رفع فدل على أنها ليست بإعراب ولا حروف إعراب ولكنها تدل على الإعراب.

وهذا القول فاسد وذلك لأن قولهم إن هذه الجروف تدل على الإعراب لا يخاو إما أن تدل على إعراب فى الكلمة أو فى غيرها فإن كانت تدل على إعراب فى الكلمة فوجب أن تقدر فى هذه الحروف لأنها أواخر الكلمة فيؤول هذا القول إلى أنها حروف الإعراب كقول أكثر البصريين وإن كانت تدل على إعراب فى غير الكلمة فوجب أن تكوت الكلمة مبينة وليس من مذهب أبى المحسن الأخفش وأبى العباس المبرد وأبى عثمان المحسار فى أن التثنية والجمع مبنيان » وإنظر شرح الكافية ج 1 / ٢٥ – ٢٦ والهمع ج 1 ص ٧٧ – ٤٨

وقولنا : دليل على الإعراب ، إنّما هو أنّك تعلم أنّ الموضع موضعُ رفع إذا رأيت الألف ، وموضعُ خفض ونصب إذا رأيت الياء ، وكذلك الجمع بالواو والنون إذا قلت : مسلمون ، ومسلمين . وكذلك ما كان المفهم لموضعه حرفاً نحو قولك : أخوك وأخاك وأخيك ، وأبوك وأباك وأبيك ، وذو مال وذا مال ، وذى مال ، وجميع هذه التي يسميها الكوفيون(١) مُعربةٌ من مكانين . لا يصلحُ في القياس إلّا ما ذكرنا .

والزائدة الثانية النونُ إنَّما هي بدل ممّا كان في الواحد من الحركة والتنوين وقد مضى القول في هذا(٢).

\* \* \*

واعلم أنَّك إذا ذكرت الواحد فقلت : رجل أو فرس أو نحو ذلك ، فقد اجتمع / لك فيه ٢٣٦ معرفةُ العدد ومعرفةُ النوع .

إذا ثنَّيت فقلت : رجلان أو فرسان ، فقد جمعت العدد والنوع . وإذا قلت : ثلاثة أفراس لم يجتمع لك في ثلاثة العدد والنوع ، ولكنَّك ذكرت العدّة ثمَّ أضفتها إلى ماتريد من الأُنواع .

وكان قياس هذا أن تقول : واحدُ رجالٍ ، واثنا رجال . ولكنَّك أمكنك أن تذكر الرجل باسمه فيجتمع لك فيه الأمران . ولمّا كانت التثنية التي هي لضرَّب واحد من العدد أمكنك ذلك من لفظ الواحد فقلت: رجلان ، وغلامان ، ولم يحسُن ذلك في الجمع ، لأنَّه غير مخطور، ولا موقوف على عِدّة ، ولا يفصل بعضه من بعض .

واو أراد مريد فى التثنية ما يريده فى الجمع لجاز ذلك فى الشعر ؛ لأنَّه كان الأَصلَ ، لأَنَّ التثنية جَمْع . وإنَّما معنى قولك : جمع : أنَّه ضَمُّ شيءٍ إلى شيءٍ . فمن ذلك قول الشاعر : كأنَّ خُصْيَيْهِ مِنَ التَّكَلْسَدُلِ ظُرْفُ جرَابِ فيمه ثِنْتًا حَنْظُلِ (٣)

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) عقد في الإنصاف مُسألة للخلاف في إعراب الأسماء الستة ص ١٥ – ١٩ وانظر سيبويه ج ٢ ص ٨٠ ، شرح الكافية ج ١ ص ٢٣ – ٢٤ والهمع ج ١ ص ٣٨ – ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) أنظر الجزء الأول ص ه ، ٣

<sup>(</sup>٣) استشهد به سيبويه في موضعين ج ٢ ص ١٧٧ ، ٢٠٢ على إضافة ثنتا إلى حنظل .

المِدَّةَ مُقتطَعةً لمَا أَردت من الجنس الذي ذكرت العِدَّة ، ثمّ أَضفتها إلى الجمع ؛ لتخبر أَنَّ هذه العِدَّة مُقتطَعةً لمَا أَردت من الجنس الذي ذكرت .

فإن كان المذكّر من ذوات الثلاثة كانت له أبنية تدلُّ على أقلِّ العدد(١) . فمن ذلك ماكان على (أفْعال) ؛ نحو : أجْمال ، على (أفْعال) ؛ نحو : أجْمال ، وأقبُل ، وأمْثال . وما كان على (أفْعال) ؛ نحو : أحْمال ، وأقتاب، وأمْثال . وما كان على (أفْعِلَة) نحو : أحْمِرة ، وأقْفِزة، وأجْرِبَة . وما كان على (فِعْلَة) نحو : صِبْية ، وغِلْمة ، وفِتْية .

وما كان من المذكَّر مجموعا بالواو والنون ، نحو : مسلمون وصالحون ، فهو أدنى العدد ؛ لأَنَّه على منهاج التثنية .

ونظير ذلك من المؤنَّث ما كان بالأَلف والتاء<sup>(٢)</sup> ؛ نحو : مسلمات ، وصالحات، وكريمات . وما كان بعد ما وصفنا فهو لأكثر العدد ، وسنفسّر هذا أَجْمَعَ حتَّى يُعْلَمَ على حقيقته إن شاء الله .

\* \* \*

اعلم أنَّك إذا صغَّرت بناءً من العدد يقع في ذلك / البناء أدنى العدد \_ فإنَّك تردّه إلى

وفى إصلاح المنطق ص ١٦٧ – ١٦٨ تقول : ما أعظم خصيته ، وخصيتيه ولا تكسر الحاء . . الواحد خصى وخصية . وفى تهذيبه ج ٢ ص ٢٥ : التدلدل : تحرك الشيء المعلق واضطرابه . وظرف العجوز : خلق متقبض قد تشنج لقدمه . وفى الحزانة : ظرف العجوز : مزودها الذي تخزن فيه متاعها .

الرجز لخطام لمجاشمي في هجاء شيخ كبير .

أنظر الخزانة جـ ٣ ص ٣١٤ – ٣١٧ والمخصص جـ ١٦ ص ١١٠ – جـ ١٣ ص ١٩٦ جـ ١٦ ص ٩٨ ، ١٠٠ والحماسة فإن روايتها : ١٠٠ والحماسة جـ ٤ ص ٣٣٨ وإصلاح المنطق ص ١٦٨ والرواية في كل ما ذكر ظرف عجوز إلا في الحماسة فإن روايتها : سمحق جراب .

<sup>(</sup>١) فى سيبويه ج١ ص ١٠٥ « ومما أجرى هذا الحجرى أسماء العدد تقول فيها كان لأدنى العدة بالإضافة إلى ما يبني لجمع أدنى العدد إلى أدنى العقود » .

<sup>(</sup>٢) فى سيبويه جـ ٢ ص ١٨١ « وقد يجمعون بالتاء وهم يريدون الكثير . . » .

أَدنى العدد فتُصغِّره . وذلك أنَّك إذا صغَّرت (كلابًا ) فقلت : أَكَيْلِب ؛ لأَنَّك إِنَّما تُخْبر أَنَّ العدد قليل . فإنَّما تردُه إلى ما هو للقليل .

فلو صغَّرت ما هو للعدد الأكثر كنت قد أخبرت أنَّه قليل كثيرٌ في حال. وهذا هو المحال ونذكر هذا في باب التصغير (١) ، ولكنَّا ذكرنا منه هاهنا شيئًا لما يجرى في الباب.

### \* \* \*

فإذا أردت أن تجمع المذكّر ألحقته اممًا من العدّة فيه علامة التأنيث . وذلك نحو : ثلاثة أثواب ، وأربعة رجال . فدخلت هذه الهاء على غير ما دخلت عليه فى ضاربة وقائمة ، ولكنْ كدخولها فى علاّمة ، ونسّابة ، ورجل رَبْعَة ، وغلام يَفَعة (٢).

فإذا أوقعت العِدَّة على مؤنث أوقعته بغير هاء فقلت : ثلاث نسوة ، وأربع جوار ،وخمسُ بَغَلات (٢) . وكانت هذه الأساء مؤنَّشة بالبِنْية ، كتأنيث عَقْرب / ، وعَناق ،وشمس ، وقِدْر . ٢٠٠٠ .

وإن سميت رجلا بالثلاث) التي تقع على عدّة المؤنَّث لم تصرفه ؛ لأنَّه اسم مؤنث منزلة

وإن سمّيته با(ثلاث) من قولك : ثلاثة التي تقع على المذكّر صرفته .

فكذلك يجرى العدد فى المؤنَّث والمذكَّر بَيْنَ الثلاثة إلى العشرة فى المذكَّر. وفيا بين الثلاث إلى العشر فى المؤنَّث. قال الله عزَّ وجلَّ : ( سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَال وَثَمَانِيَةَ أَيَّام (٤) وقال : ( فَي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ (٥) وقال : ( عَلَى أَنْ تَأَجُّرَنَى ثَمَانِيَ جَجَجٍ فَإِنْ

<sup>(</sup>١) سيأتى حديثه فى هذا الجزء .

<sup>(</sup>٢) رجل ربعه : بين الطويل والقصير . غلام يفعة : مراهق .

<sup>(</sup>٣) فى سيبويه ح ٢ ص ١٧١ « اعلم أن ما جاوز الإثنين إلى العشرة بما واحده مذكر فإن الاسماء التي تبين بها عدته مؤنثة فيها الهاء التي هى علامة التأنيث وذلك قولك : ثلاثة بنين ، وأربعة أجمال . . وكذلك جميع هذا تثبت فيه الهاء حتى تبلغ العشرة ، وإن كان الواحد مؤنثاً فإنك تخرج هذه الهاءات من هذه الأسماء وتكون مؤنثة ليست فيها علامة التأنيث وذلك قولك : ثلاث بنات ، وخس أينق ، وسبع ثمرات . . وكذلك جميع هذا حتى تبلغ العشر » .

<sup>(</sup> ٤ ) الحساقة : ٧

<sup>(</sup>ه) فصلت : ١٠

أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ (١) ؛ لأَنَّ الواحدة حِجَّة . وقال: ( فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجِعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةً (٢) .

فإذا كان فى الشيء مايقع لأدنى العدد أضفت هذه الأسماء إليه فقلت: ثلاثةُ أَغْلَمة ، وأربعة أَحْمِرة ، وثلاثة أَفْلُس، وخمسة أعداد .

فَإِن قَلَتَ : ثَلَاثَةُ حَميرٍ ، وخمسةُ كِلابٍ \_ جاز ذلك (٣) . على أَنَّك أُردت : ثلاثة من

9 9 6

المبرد فى نقده لكتاب سيبويه عرض لهذه المسألة فقال : قال : وسألت الحليل عن قولهم ثلاثة كلاب فقال يجوز فى الشعر على غير وجه ثلاثة أكلب ولكن على قوله ثلاثة من الكلاب كما قال ثنتا حنظل .

قال محمد ؛ والعرب تُقول في أقل العدد في قرء المرأة أقراء قال الله جل وعلا « ثلاثة قروء » فهذا ينقض قوله ؛ إنما يجوز في الشمر .

ورد عليه ابن ولاد في الانتصار فقال :

قال أحمد : نص ميبويه عن الحليل غير ما حكاء وذلك أنه قال : وسألت الحليل عن ثلاثة كلاب فقال : يجوز في الشعر شبهوه بثلاثة قرود ويكون ثلاثة كلاب على غير وجه ثلاثة أكلب ولكن على قوله ثلاثة من الكلاب .

فهذا وجهان : الأول مهما يجوز فى الشعر وهو أن يكون ثلاثة كلاب على معى ثلاثة أكلب ، وكما قالوا : ثلاثة قرود ، إلا أنهم لم يستعملوا الجمع القليل فى قرود فيقولوا أقراد واستعملوا الكثير القليل والكثير فجاز فى الكلام وشهوا كلاباً به فجاز فى الشعر لاستعالهم الجمع القليل فيه وهو قولهم : أكلب .

وأما الوجه الثانى الذى على معنى الإضافة إلى الجنس فهو جائز في الكلام والشعر وقد زعم سيبويه في أول الباب أنه يجيء خسة كلاب ولم يقل في الشعر ، وقال : كقولك : خسة من الكلاب وحذفت من وأضفته إلى الجنس وقال هذا كما تقوله صوت كلاب أى صوت هذا الجنس . وهذا حب رمان والحب ليس برمان وإنما هو منه وكذلك الصوت من الكلاب فكأنه يريد أن هذه العدة من الكلاب وليست يجميع الكلاب وإذا قلت : ثلاثة أكلب فانطانة هي الأكلب وإذا لم تستعمل العرب الجمع القليل في مثل هذا استغنت عنه بالكثير فبعلته القليل والكثير . فن ذلك قولم : ثلاثة تسوع استغنوا عن أشماع وثلاثة قرود استغنوا عن أقراد وثلاثة قرود استغنوا عن القليل والكثير حسنت إضافة العشرة وما دومها إليه ، لأنه قد وا مقام القليل لا تركهم استعالهم إياه وجعلهم الكثير ينوب عن القليل والكثير حسنت إضافة العشرة وما دومها إليه ،

<sup>(</sup>١) القصص: ٢٧

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٩٦

<sup>(</sup>٣) في سيبويه ج٢ ص ١٧٦ - ١٧٧ «وقد تجيء خسة كلاب يراد به خسة من الكلاب ، كما تقول : هذا صوت كلاب أي : هذا من ١٧٩ : هوا له ي عن الكلاب عن ثلاثة كلاب فقال : يجوز في أي : هذا من هذا الجنس ، وكما تقول : «هذا حب رمان » وقال في ص ٢٠٢ : «وسألت الحليل عن ثلاثة كلاب فقال : يجوز في الشعر شبهوه بثلاثة قرود ونحوها ، ويكون ثلاثة كلاب على غير وجه ثلاثة أكلب ولكن على قوله : ثلاثة من الكلاب كأنك قلت : ثلاثة عبدى الله وإن نونت قلت : ثلاثة كلاب على معيى كأنك قلت : ثلاثة ثم قلت كلاب » .

# قد جعلت مَيٌّ على الظُّسرَادِ خَمْسَ بَنانٍ قَانِيءِ الأَظْفَ الرُّ اللَّهِ عَلَى الظُّسرَادِ

يريد : خمسا من البنان .

واعلم أنّه ما لم يكن فيه أدنى العدد فالعدد الذى يكون للكثير جارٍ عليه ما يكون للقليل ؛ كما أنّه إذا كان مجموعاً على بعض أبنية العدد ولم يكن له جمع غيرُه دخل معه الكثير ؛ وذلك نحو قولك : يد وأيْد ، ورجلٌ وأرجُلٌ . فهذا من أبنية أدنى العدد ولم يكن له جمع غيرُه فالكثير من العدد يُلقّب أيضاً مهذا . وكذلك ثلاثة أرسان (٤). وتقول ذلك للكثير ؛ لأنّه لاجمْع له إلّا ذلك .

الكلب فكان الأولى أن يضاف العدد إليه إذكان فيه مستعملا لم يستغن عنه بكلاب و لو ترك استعمال أكلب واستغنى عنه بكلاب لحسن ثلاثة كلاب كما حسن ثلاثة شسوع .

وأما قوله : إن العرب تقول في القليل أقراء فليس ذلك الأصل في جمع فعل القليل إنما هو شاذ فيه فشبه بغيره وإنما الأصل في قليل فعل أفعل وقد ترك استماله ألبته في قرء واستغنوا عنه بفعول . وإدا لم يستعملوا أقل الجمعين على الأصل أجازوا أن يضيفوا إلى الأكثر الجمعين الأسم قد صيروه يقوم مقام الأقل وإن كان قوياً إذ كانوا قد أجازوا على ضعف استمال إضافة العدد إلى أكثر الجمعين المستعمل منه القليل على الأصل نحو خمسة كلاب فلما أجازوا هذا على ضعف كان ما لم يستعمل له القليل على الأصل قوياً جيداً وهو قولهم ثلاثة قروء وبه جاء القرآن .

أنظر الانتصار ص ٢٩٤ – ٢٩٨

وانظر أبن يعيش ج٦ ص ٢٥ – وشرح الكافية ج٢ ص ١٤٣ والبحر المحيط ج٢ ص ١٨٦

- (١) هكذا بالأصل والمناسب لتمثيله أن يقول : خسة من الكلاب وثلاثة من الحمير .
  - (٢) البقرة: ٢٢٨
- (٣) استشهد به سيبويه في ج ٢ ص ١٧٧ ، ٢٠٢ على إضافة خمس إلى البنان على تقدير خمس من البنان .

الظرار : جمع ظرر وهي حجارة مستديرة محددة يقال أرض مظرة : إذا كانت كثيرة الظرار . ويروى على الطرار بالطاء المهملة ، وهي جمع طرة وهي عقيصة من مقدم الناصية ترسل تحت التاج في صدغ الجارية . و القانيء : الشديد الحمرة .

وفى المخصص ج ٢ ص ٧ فايما أضاف إلى المفرد بحسب إضافة الجنس ( فى الأصل : الحمس والتصحيح من اللسان ) وليس يعنى بالمفرد أن البنان واحد إنما يعنى أنه لم يكسر عليه واحد للجمع إنها هو كسدرة وسدر .

وألبيت في اللسان ( بنان ) وهو غير منسوب لقائل .

<sup>( ؛ )</sup> في سيبويه ج ٢ ص ١٧٧ ه وربما جاء الأفعال يستني به أن يكسر الاسم على البناء الذي هو الأكثر العدد فيعني به ما يعني بذلك البناء من العدد وذلك نحو قتب وأقتاب ورسن وأرسان » الرسن : الحيل

وأمّا ما يقع للكثير ولا يجمع على أدنى العدد فنحو قولك : شُسوعٌ (١) فتقول : ثلاثة شُسوع ، فيشترك فيه الأَقلُّ والأَكثر .

فإذا جاوزت ذواتِ الثلاثة استوى البناءان . وذلك قولك : عندى ثلاثة دراهم ، ورأيت ثلاثة مساجد (٢) .

فإن حقَّرت / الدراهم قلت : دريهمات . تردّه في التحقير إلى بناء يكون لأدنى العدد وجمعت بالأَلف والتاء ؛ لأَنَّ كلَّ جماعة من غير الآدميين ترجع إلى التأنيث . وهذا يُبين لذَّ في باب الجمع (٣) إن شاء الله.

### \* \* \*

وتقول : عندى ثلاثةُ محمّدين وخمسةُ جعفرين (١) ؛ لأَنَّ هذا تُمّا يجمع بالواو والنون . فإن قلت : مَحامد وجَعافر ، على أنَّك أردت ثلاثة من الجعافر وثلاثة من المحامد ، كان جيّدا على ما فسّرت لك .

\* \* \*

ـــ وقال في ص ١٧٩، وذلك قولهم : ثلاثة رجلة ، استغنوا بها عن أرجال » .

وقال في ص ١٨٠ « ورجل وأرجل إلا أنهم لم يجاوزوا الأفعل ، كما أنهم لم يجاوزوا الأكف – لم يقولوا : أجراح كما لم يقولوا أقراد » .

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج ٢ ص ١٧٩ « فأما القردة فاستننوا بها عن أقراد كما قالوا : ثلاثة شسوع فاستغنوا بها عن أشساع » .

وفى المفصل : وقد روى عن الأخفش أته أثبت أشمعا قال ابن يعيش ج ٢ ص ٢٥٪ فأما ما حكاه عن أبى الحسنمن أشسع فهو شاذ قياسا واستمالا فأما الاستمال فما أقله وأما القياس فإن الباب فى فعل بكسر الفاء أن يجمع على أفعال نحو : عدل وأعدال فجيئه على أفعل على خلاف القياس » .

وقال أبو حيان : لقلة أشساع وإن لم يكن شاذًا استماله . البحر ج ٢ ص ١٨٧

<sup>(</sup> ٢ ) فى سيبويه ج ٢ ص ١٩٧ ﴿ وأما ما كان من بنات الأربعة لا زيادة فيه فإنه يكسر مل مثال مفاعل وذلك قولك : ضفدع ، وضفادع . . فإن عنيت الأقل لم تجاوز ذلك . . » .

<sup>(</sup>٣) باب تصغير ما كان من الجمع سيأتى في هذا الجزء إن شاء الله .

<sup>(</sup> ٤ ) في سيبويه ج ٢ ص ١٧٥ ۾ باب مالا بحسن أن تضيف إليه . .

وذلك الوصف تقول هؤلاء ثلاثة قرشيون وثلاثة مسلمون وثلاثة صالحون فهذا وجه الكلام كراهية أن يجعل الصفة كالاسم إلا أن يضطر شاعر . . . . .

فإذا خرجت عن العقد الأوّل ضممت إليه اسما ممّا كان فى أصل العدد إلى أن تُتسّعه . وذلك قولك : عندى أَحَدَ عَشَرَ رجلًا ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ رجلًا الله الله عَشَرَ رجلًا الله الله عَشَرَ رجلًا الله الله واحدا . وكان الأصلُ أَحَدًا وعشرة ، وخمسة وعشرة ، فاما كان البناء ، وذلك أنّك جعلتهما اسما واحدا . وكان الأصلُ أَحَدًا وعشرة ، وخمسة – بنواهذين أصلُ العدد أن يكون اسما واحدا يدلُّ على جميع ؛ نحو : ثلاثة ، وأربعة ، وخمسة – بنواهذين الاسمين فجعلوهما اسما واحدا ، وألزموهما الفتح ؛ لأنّه أخفُّ الحركات ؛ كما قالوا : هوجارى بَيْتَ ، ولقيته كَفَّة كَفَّة يافتى ، والقوم فيها شَغَرَ بغَرُ (٢) .

فإِن قال قائل : فهلًا أعربوه ؛ كما قالوا : حضرموت ُ / ، وبعْلَبَكُ ، وما ، أشبههما (٢)؟ قيل إِنَّ (حَضْرَمُوتَ) بنَوْا الاسمين فَجُعِلا اسماً واحداً ، كما فعلوا بما فيه هاءُ التأنيث ، وجعلو لمذلك

وقد فصل القول فی ذلك الرضی فقال فی شرح الكافیة ج ۲ ص ۱۳۹

<sup>«</sup> وأما الجمع السالم فلا يقع نميزاً للعدد عند سيبويه إن كان وصفاً إلا نادراً . . إذ المطلوب من التمييز تعيين الجنس والصفات قاصرة فى هذه الفائدة إذ أكثر ها للعموم فلذا لا تقول فى الجمع المكسر وصفاً : ثلاثة ظرفاء .

وأما غير الوصف فإن كان علما قل وقوعه مميزاً لأن جمع العلم لابد فيه من الألف واللام ، والغرض الأهم من تمييز العدد بيان الجنس لا التعيين فميزه منكر في الأغلب وإن كان مجروراً فلذا قل ثلاثة الزيدين وثلاث الزينبات . وإن لم يكن علما فإن جاء فيه مكسر لم يميز بالسالم في الأغلب فلا يقال ثلاث كسرات بل تقول : ثلاث كسر لقلة تمييز العدد بالسالم في غير هذا الموضع وقد جاء قوله تعالى : (سبم سنبلات) مع وجود سنابل .

وإن لم يأت له مكسر ميز بالسالم كقوله تعالى : ( ثلاث عورات ) . . » .

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج ٢ ص ١٧١ « فإذا جاوز المذكر العشرة فزاد عليها واحداً قلت : أحد عشر كأنك قلت : أحد جمل وليست في عشر ألف وهما حرفان جعلا اسماً واحداً ضموا أحد إلى عشر ولم يغيروا أحد عن بنائه الذي كان عليه مفرداً حين قلت له أحد وعشرون عاماً وجاء الآخر على غير بنائه حين كان منفرداً والعدد لم يجاوز عشرة » .

<sup>(</sup> ۲ ) فى سيبويه ج ۲ ص ٥٣ « و لا يجعلون شيئاً من هذه الأسماء بمنزلة اسم واحد إلا فى الحال أو الظرف » وانظر شرح الكافية ج ٢ ص ٨٥

وفى اللسان « لقيته كفة كفة : أى كفاحاً وذلك إذا استقبلته مواجهة .

وفى حديث الزبير : فتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفة كفة ، أى مواجهة ، كأن كل واحد منهما قد كف صاحبه عن مجاوزته إلى غيره ، أى منعه » .

وسيعيد حديث تركيب الظروف والأحوال في الجزأين الثالث والرابع .

<sup>(</sup>٣) بَابِ الإسمين اللذين يجملان إسماً واحداً نحو : حضرموت وبعلبك ومعد يكرب سيأتى فى الجزء الثالث إن شاء الله ص ٣٥٨ – ٣٥٩

عَلَمًا ، ولم يكن له حدٌ صُرِف عنه ، والعدد الذي ذكرت كان له حدٌ صُرِف عنه كما ذكرت لك فلمًا عُدِل عن وجْهِه عُدِل عن الإعراب .

وأمّا ( اثنا عشر) فليست هذه سبيله ؛ لأنّه ممّا فيه دليل الإعراب تقول : جاعلى اثناعشر ، ورأيت اثننى عَشَرَ . فلمّا كان إعرابُه كإعراب رجلَيْنِ ومسلمين لم يجز أن يُجْعَلُ مع غيره اسما واحداً (۱) . ولا تجد ذلك في بناء حضرموت ، ولا في شيء ممّا ذكرت لك من : لقيته كُفّة كفّة ونحوه واكنّهم جعاوا (عشرة) بمنزلة النون من اثنين ، إلّا أنّ لها المعنى الذي أبانت عنه من العدد.

ولو سمّيت رجلا اثنى عشر ثمّ رخّمته لقلت : يا اثنَ أَقْبِلْ ، تحذف الأَلف مع (عشر) ؛ كما كنت فاعلا بالنون او كانت مكان (عشر).

فأمًّا تغييرهم (عشر) عن قولك : عشرة (٢) ؛ فإنَّما ذلك لصَرْفها عن وجْهها ، ولكنَّك أَثبتً الهاءات للمذكّر ؛ كما كنت مثبتها في ثلاثة وأربعة / ، فتقول : ثلاثة عشر رجلًا ، وأربعة عشر رجلًا ، وأربعة عشر رجلًا ، ولم تُثبت في (عشر) ها عوهي للمذكّر ؛ لأَنَّك قد أَثبت الهاء في الاسم الأوّل ، وهما اسم واحد ، فلا تدخّل تأنيثاً على تأنيت ؛ كما لاتقول : حمراءة ولا صفراءة فأمًّا الاسم الذّو ب الذي يُبيّن به العدد فنحن ذاكرود في موضعه مشروحا إن شاء الله.

فإِذَا أَردت المؤنَّث أَثبتُ الهَاء في آخر الاسم ؛ لأَنَّ (عشرا) مذكَّر في هذا الموضع ، فأَنَّثته لمّا قصدت إلى مؤنَّث فقلت : ثلاث عشرة امرأة ، وخمس عشرة جارية ؛ لأَنَّك بنيته بناءً على

<sup>(</sup>١) فى سيبويه جـ ٢ ص ه ه - ٣ ه « وإما إثنا عشر فزعم الحليل : أنه لا يغيّر عن حاله قبل التسمية وليس بمنزلة خسة عشر وذلك أن الإعراب يقع على الصدر فيصير إثنا فى الرفع وإثنى فى النصب والجر ، وعشر بمنزلة النون ولا يجوز فيها الإضافة كما لا يجوز فى مسلمين ولا تحذف عشر مخافة أن يلتبس بالاثنين ويكون علم العدد قد ذهب » .

وقال فى ص ١٧١ « فإن زاد المذكر واحداً على أحد عشر قلت : له إثنا عشر ، وإن له إثنى عشر لم تغير الاثنين عن حالهما إذا ثنيت الواحد غير أنك حذفت النون ، لأن عشر بمنزلة النون والحرف الذى قبل النون فى الاثنين حرف إعراب وليس كخمسة عشر . .

وإذا زاد المؤنث واحداً على إحدى عشرة قلت : له ثنتا عشرة واثنتا عشرة وإن له ثنتى عشرة واثنتى عشرة ( بكسر الشين ) وبلغة أهل الحجاز عشرة ( بسكون الشين ) » .

<sup>(</sup>٢) في سيبويه حـ ٢ ص ١٧١ – ١٧٦ « وبني الحرف الذي بعد إحدى وثنتين على غير بنائه والعدد لم يجاوز العشر ، كما فعل ذلك بالمذكر وقد يكون اللفظ له بناء في حالة فإذا انتقل عن تلك الحال تغير بناؤه . . » .

حِدَة ؛ كما فعلت ذلك بالمذكّر ( فسلمت الأسماء الأولى ؛ كما سلمت أماء المذكّر )(١) وأثبتً الماء في آخره ، وبنيت العشرة على غير بنائها في قولك : عشرٌ نسوة فقلت : احدى عشرة ، واثنتا عشرة ، وإن شئت قلت : عشرة على غير منهاج عشرة ، ولكنّك أسكنت الشين (٢) ؛ كما تسكّن فخِذًا فتقول : فَخْذ . وعِلْم فتقول : عَلْمُ .

وتنصب الامم الذي تُبيِّن به العدد كما فعلت ذلك في الذكّر.

فإن قال قائل : فما بالك قلت ؛ إحدى عشرة . و (إحدى) مونَّنَّة و (عشرة) فيها هاءُ التأنيث وكذلك اثنتا عشرة (٣)

فالجواب فى ذلك أنَّ تأنيثَ إحدى بالألف، وليس بالتأنيث الذى / على جهة التذكير، به المنافعود : قائم وقائمة ، وجميل وجميلة . فهما اسمان كافا بائنين ، فوصلا ، ولكلَّ واحدمنهما لفظ من التأنيث سوى لفظ الآخر ، ولو كان على لفظه لم يجز . فأمَّا اثنان واثنتان ، فإنَّما أنَّتُ اثنان على اثنتين ولكنَّه تأنيث لا يُفرد له وحد . فالتاء فيه ثابتة ، وإن كان أصْلُها أن تكون ممّا وقفه بالهاء .

أَلَا تَرَى أَنَّهُم قَالُوا : (مِذْرُوان) ؛ لأَنَّه لايفرد له واحد ، واو كان ثمّا ينفرد له واحد لم يكن إلَّا بثنانَيْنِ [(٢) لم مِذْربان (٤) . وكقوله : عقلته بشِنَايَيْن (٥) ( واو كان ينفرد منه الواحد لم يكن إلَّا بشنَائَيْنِ اللهِ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تصحيح السير الى .

<sup>(</sup> ٢ ) فى سيبويه ج ٢ ص ١٧١ ﻫ وإن جاوز المؤتث العشر فزادوا واحداً قلت إحدى عشرة ( مكسورة الشين ) بلغة تميم كأنما قلت إحدى نبقة وبلغة أهل الحجاز عشرة كأنما قلت إحدى تمرة . . » .

<sup>(</sup>٣) في إحدى عشرة جمع بين علامتى تأنيث وقد استشكل ذلك أيضاً وأجاب عنه ابن يميش ج ٦ ص ٢٦ والسيوطى في الأشباء ج ١ ص ٣٢٣ – ٣٢٣

<sup>(</sup> ٤ ) تقدم في الجزء الأول ص ١٩١

<sup>(</sup> o ) الياء تحصنت من حيث أنه لم يرد له واحده فتتطرف ياؤه ولو تطرفت لاستحقت الهمز ومعى عقلته بثنايين أن تشد يديه بطن في حبل فهو حبل واحد تشد بأحد طرفيه يد البعير وبالطرف الآخر اليد الأخرى . واتفق البصريون والكوفيون على ألا يهمزوه ويقال لذلك الحبل الثنائية . شرح أدب الكاتب للجواليق ص ٤١١

في سيبويه ج ٢ ص ٩٥ : وسألت الحليل عن قولهم : عقلته بثنايين وهنايين لم لم يهمزوا ؟ فقال : تركوا ذلك حيث لم يفرد الواحد ثم يبنوا عليه فهذا بمنزلة السهاوة وانظر سيبويه أيضاً ص ٣٨٣

<sup>(</sup>٦) تصحيح السير الى .

فأمّا نصب الاسم الذي بعد خمسة عشر ، وأحد عشر ، وبعد إحدى عشرة إلى تسعَ عشرة (١) ؛

فلأنّه عدد فيه نيّة التنوين ولكنّه لاينصرف ؛ كما تقول : هؤلاء ضوارب زيداً غدا . إذا أردت

التنوين ولم يجز أن يكون هذا مضافاً ؛ لأنّ الإضافة إنّما تكون لما وقع فيه أقلُّ العدد، وذلك

مابين الثلاثة إلى العشرة . فإذا خرجت عن ذلك خرجت إلى ما تحتاج إلى تبيين نوعه . فإن

مابين منرّناً انتصب ما بعده من ذكر / النوع ، وإن كان غير منوّن أخيف إلى الواحد المفرد

الذي يدلّ على النوع .

فَإِن قال قائل : فهلًا كان هذا تمّا تجرى عليه الإِضافة ؛ كما تقول : مائة درهم ، وألف درهم ؟

قيل له : لمّا كان هذا اسمين ضُمَّ أحدُهما إلى الآخر ، ولم يكن في الأَسهاء التي هي من اسمين ضُمَّ أحدهما إلى الآخر إضافة ــ كان هذا لاحتياجه إلى النوع بمنزلة ما قد لفظ بتنوينه .

فإن قال [قائل]<sup>(۲)</sup> : فأنت قد تقول : هذا حضرَموتُ زيدٍ . إذا سمَّيْت رجلا (حضرموت)، ثمّ أضفته ؛ كما تقول : هذا زيدُ عمرٍو .

قيل : إنَّ إضافته ليست له لازمةً . وإنَّما يكون إذا نكَّرته ، ثمَّ عرَّفته بما تُضيفه إليه . و خمسة عشر) عدد مُبْهم لازمٌ له التفسير ، فكانت تكون الإضافة لازمةً ، فيكون كأنَّ أصله ثلاثةُ أسهاء قد جُولَتْ اسها واحداً ؛ ومِثْلُ هذا لايوجد .

فإن قال : فهلًا جُعِلَ ما تُبَيِّن به النوعَ جمعاً ، فتقول : خمسة عشرَ رجالا ، كما تقول : زيدٌ أَفْرهُ الناسِ عبْدا ، وأَفْره الناس عبيدا .

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج١ ص١٠٦ « ولم يجز حين جاوزت أدنى العقود فيها تبين به من أي صنف العدد إلا أن يكون لفظه واحداً ولا يكون فيه الألف واللام لمسا ذكرت لك وكذلك هو إلى التسمين » .

وانظر تعلیل ذلک فی أسرار العربیة ص ۲۲۲ وابن یعیش ج ۲ ص ۲۰ – ۲۱ وشرح الکافیة ج ۲ ص ۱۶۳ – ۱۶۴ ( ۲ ) تصحیح السیرانی .

<sup>(</sup>٣) توسط خبر كان إذ لا لبس كما فى قوله تمالى : ( فلم يك ينفعهم إيمانهم ) وقوله : ( ألم تك تأتيكم رسلكم ) وبعض النحويين يقدر ضمير الشأن فى كان والجملة الفعلية خبرها .

قيل: الفصل بينهما أنَّك / إذا قلت: زيد أفره الناس عبدا جاز أن تكون تعنى عبداواحدًا، ٢٠٠٠ وأن تكون تعنى عبداواحدًا، ٢٠٠٠ وأن تكون تعنى جماعة. فإذا قلت: عبيدا بيّنت الجماعة ، وأنت إذا قلت: خمسة عشر ونحوه فقد بيّنت العدد فلم تحتج إلى النوع فجئت بواحد منكور يدلُّ على جنسه ؛ لأنَّك قد استغنيت عن ذكْر الجماعة.

\* \* \*

فإذا ثنيّت أدنى العقود اشتققت له من اسمه مافيه دليل على أنّك قدخرجت عنه إلى تضعيفه والدايل على ذلك ما يلحقه من الزيادة ، وهى الواو والنون فى الرفع ، والياء والنون فى الخفض والنصب ، ويجرى مَجْرَى مسلمين . وذلك قولك : عندى عشرون رجلا ، وعشرون جارية ، فيستوى فيه المذكّر والمؤنّث ؛ لأنّه مشتق مبهم وليس من العدد الذى هو أصل . والأصل مابين الواحد إلى العشرة . فكل عدد فمن هذا مشتق في لفظأو معنى .

\* \* \*

فأُمَّا قولهم ( عِشْرُونَ) ولمْ يفْتحوا لعشر العينَ ، فقد قيل فيه أقاويل (١٠) .

قال قوم: إِنَّمَا كُسِرَتْ ؛ ليدلُّوا على الكسرة التي في / أوّل اثنين ؛ لأَنَّهَا تثنية عشرة وليست بجمع ، وليس هذا القول بشيء .

واكن نقول في هذا : إِنَّه اسم قد صرف على وجوه : [فمنها أنَّك تقول في المذكر :عشَرة والمؤنث : عشر بالإسكان (٢) ] وليس على منهاج التذكير ، واو كان على منهاجه اكان حذف الهاء لازمًا للمؤنَّث كسائر الأَساء ؛ نحو : ظريف وظريفة ، ومتكلِّم ومتكلِّم ومتكلِّمة ، وعلى هذا قالوا : خمسة عشر فغيروه ،وقالوا : خمس عشرة فبنوه على خلاف بناء التذكير . فلمًا كان هذا الاسم مغيرًا . في جميع حالاته ، ولم يكن في العِشْرين على مِنْهاج

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج١ ص ١٠٦ « فإذا ضاعفت أدنى العقود كان له اسم من لفظه ولا يشى العقد ويجرى ذلك الاسم مجرى الواحد الذي لحقته الزيادة للجمع ، كما لحقته الزيادة للتثنية ويكون حرف الإعراب الواو والياء وبعدهما النون وذلك قواك عشرون درهماً » .

<sup>(</sup>٢) تصحيح السير افي .

سائرِ العقود غيره - كان دليلا على مجيشه على غير وجهه ؛ ألا ترى أنَّهم لمّا جمعوا منقوص المؤنَّث بالواو والنون غيروا أوائله ؛ ليكون التغيير دليلا على خروجه من بابه . وذلك قولك : سنة . ثمَّ تقول : سِنون ، فتكسر السين ، وكذلك قُلَة وقِلون(١) .

وأَمَّا قوانا : إِنَّه على خِلاف التُقود ، فإنَّما هو لأَنَّك اشتققت للثلاثين من الثلاثة ، لأَنَّها - للاثة عقود ، وكذلك فَعَلْت بالأَربعين والخمسين وما بعده إلى التسعين ، / فكان الواجب إذ اشتققت للثلاثين من الثلاثة أن تنشقَّ للعشرين من الاثنين .

فإِن قال قائل : فهلًا فعلوا ذلك ؟

فالجواب(٢) : أنَّ الاثنين ممَّا إِعرابه فى وسطه ، فاو فُعِلَ به ما فُعِل بالثلاثة حيثُ صُيِّرَت إلى الثلاثين لبطل معناه ، وصيَّر إلى الإِفراد ولم يقع مفردا قطَّ فالامتناع منه كالضرورة .

### \* \* \*

فإذا زدت على العشرين واحدًا فما فُوْقُ إلى العِقْدِ الثانى أَو واحدة فما فوقَها – قلت فى المذكر : أَحَدُ وعِشرون رجلا ، وواحِدٌ وعشرون ؛ كما كنت قائلا قبل أَن تصله بالعشرين .

قَإِن قَالَ قَائَلَ : فَهِلاً بُنَى الأَحد مع العشرين وما بعد الأَحد من الأَعداد ؛ كما فُعِلَ ذلك بخمسة عشر ونحوه فيجعلان اسها واحدا ، كما كان ذلك في كلِّ عدد قبله .

قيل له : لم يكن لهذا نظيرٌ فيا فرَطَ من الأَسهاء كحضْرَموْتَ وبَعْلَبَكَ ، لا تجد اسمين جُعلا اسما واحدًا ممّا أحدهما إعرابُه كإعراب مسلِمِين وقد تقدّم قولنا في هذا حيث ذكرنا الذي عشر .

<sup>(</sup>١) انظر الجزء الأول ص ٢٤١ والتعليق هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تعليل أسرار العربية ص ٢٢١ وابن يعيش ج ٦ ص ٢٧ – ٢٨ وشرح الكافية ج ٢ ص ١٤١

فإذا صرت إلى العقد الذي بعد العشرين كان حاله فيم يجمع معه من العدد كحال (عشرين) وكذلك إعرابه ، إلّا أنّ / اشتقاقه من الثلاثة ؛ لأنّ التثليث أدفى العقود . وكذلك لما بعده إلى ٢٠٠٠ التسعين (١) .

#### \* \* \*

إذا صرت إلى العِقْد الذي بعدها كان له اسم خارج من هذه الأساء ، لأنَّ محلَّه محلُّ الثلاثين تمّا قبلها ، والمّربعين تمّا قبلها ، ونحو ذلك . ولم يشتقُّ له من العشرة اسمُّ لئلاً يلتبس بالعشرين ، ولأنَّ العِقْدُ حقُّه أن يكونَ فيا فرطَ من الأعداد خارجًا من اسم قبله ، وأضفته لما بعده معرفةً كان أو نكرةً ؛ كما كنت فاعلا ذلك بالعِقْد الأوّل . وذلك قولك : مائة درهم ومائة الدرهم التي قد عرفت (١) .

ولم يجز أن تقول : عشرون الدرهم (٢) ، لأنَّ (درهما) بعد (عشرين) تمييز منفصل من العشرين ، والمائة مضافة ، والمضاف يكون معرفةً ما يُضاف إليه .

#### \* \* \*

فإذا أَردت تعریفَ (عشرین) وما كان مثلها قلت : العشرونرجلاً ،والثلاثون جاریةً ؛ كما تقول : الضاربون زیداً ؛ لأنَّ ما بعد التنوین منفصل ثمّا قبله .

<sup>(</sup>۱) في سيبويه ج ۱ ص ۱۰٦ « فإن أردت أن تثلث أدنى العقود كان له اسم من لفظ الثلاثة يجرى مجرى الاسم الذي كان للتثنية وذلك قولك ثلاثون عبداً ، وكذلك إلى أن تتسعه وتكون النون لازمة له . كما كان ترك التنوين لازماً للثلاثة إلى العشرة وإنما فعلوا هذا بهذه الأسماء وألزموها وجهاً واحداً ، لأنها ليست كالصفة التي في معنى الفعل ولا التي شبهت بها فلم تقو تلك القوة » .

<sup>(</sup>٢) في سيبويه جـ ١ ص ١٠٦ « فإذا بلغت العقد الذي يليه تركت التنوين والنون ، وأضفت ، وجعلت الذي يعمل فيه ، ويبين به العدد من أي صنف هو واحداً ، كما فعلت ذلك فيها نونت فيه إلا أنك تدخل الألف واللام ، لأن الأول يكون به معرفة ولا يكون المنون به معرفة وذلك قولك : مائة درهم ومائة الدرهم وذلك أن ضاعفته قلت : مائتا درهم ، ومائتا الدينار » .

وانظر تعليل أسرار العربية ص ٢٢٢ وابن يعيش ج ٦ ص ١٩ — ٢٠ وشرح الكافية ج ٢ ص ١٤٤

 <sup>(</sup>٣) في سيبويه ج ١ ص ١٠٦ « ولم يجز حين جاوزت أدنى العقود فيها تبين به من أي صنف العدد إلا أن يكون لفظه واحداً
 و لا يكون فيه الألف واللام لمسا ذكرت لك ، وكذلك حوالى التسمين فيها يعمل فيه ويبين به من أي صنف العدد » .

و(الماثة) اسم ليس. التنوين له لازمًا ؛ لأنَّ حالَ التنوين ليست حالَ النون ، لأنَّك تقف على النون ولاتقف على التنوين ؛ ولأنَّ النونَ تثبتُ مع الأَلف واللام ولا يثبت التنوين معهما .

- تقول : المسلمون والصالحون ، ولا تقول : المسلمُ والصالحُ ، فتقف/ على التنوين . فكانت (مائة) في بابها كثلاثة في بابها . إلا أنَّ الذي تضاف إليه [مائة واحدٌ في معني جمع ] (١)، والذي يضاف إليه ثلاثة وما أشبهها جَمْع . تقول : ثلاثة دراهم ، ومائة درهم ، والفصلُ بينهما مايقع في الثلاثة إلى العشرة من أدنى العدد ، وأنَّ المائة كالعشرين ونحوها وإن كانت مضافة .وكذلك صار لفظها للمذكر والمؤنَّث على هيئة واحدة . تقول : مائةُ درهم ومائةُ جارية ، كما كان ذلك في العشرين ونحوها ، ولم يكن هذا في خمسة عشر ، وخمس عشرة ؛ لأنَّهما مجموعان تما كان واقعاً لأدنى العدد .

فإن اضطرَّ شاعر فنوَّن ، ونصب ما بعده لم يجز أن يقع إلَّا نكرة ، لأَنَّه تمييز ، كما أنَّه إذا اضطرَّ قال : ثلاثة أثوابًا () . فمن ذلك قولُ الشاعر :

إِذَا عَاشَ الفتي مائتَيْنِ عامًا فقد ذهب اللذاذة والفَّتاك

<sup>(</sup>١) تصحيح السير الى .

<sup>(</sup> ۲ ) فى مجالس ثملب ص ۲۵۲ « يقال : ثلاثة أثواب وثلاثة أثواباً وثلاثة أثواب وتقدم فيقال : عندى أثواب ثلاثة » . وفى سيبويه ج 1 ص ۲۹۳ « لو جاز فى الكلام أو اضطر شاعر فقال : ثلاثة أثواباً كانٍ معناه معنى ثلاثة أثواب » .

<sup>(</sup>٣) استشهد سيبويه جـ ١ ص ٢٠٦ ، ٣٩٣ على إثبات النون في مائتين ونصب تمييزها للضرورة .

فى المقصور والممدود لابن ولاد ص ٨٣ « ألفتاء : المصدر من الشباب مممود يقال : إنه لفتى بين الفتاء كقولك بين الشباب ، والفعل كفرح » .

نسب البيت فى الموضع الأول من سيبويه إلى الربيع بن ضبع الفزارى ، وفى الموضع الثانى إلى يزيد بن ضبة . ونسبه الأعلم فى الموضعين إلى الربيع ، ونسبه أبو حاتم السجستانى إلى الربيع فى كتابه ( المعمرين ) وذكر القصيدة ص ٧ . وكذلك فى شرح أدب الكاتب للجواليق ص ٣٠٦ . وفى الاقتضاب ص ٣٠٩ وفى الخزانة ج ٣ ص ٣٠٦ – ٣١٠

وانظر المخصص ج ۱ ص ۳۸ ج ۱۵ ص ۱۳۲ ومجالس ثعلب ص ۳۳۲ ، وأمالى القالى ج ۳ ص ۲۱۶ – ۲۱۰ وشروح سقط الزند ص ۱۵۹۱

فَإِنَّمَا حَسُنَ هَذَا فِي المَاثِنَيْنِ وَإِنْ كَانَ تَثْنَيْةً (المَاثَةً) ؛ لأَنَّه تمَّا يَلزَمُهَا النُونَ. فقد رجع في اللهظ إلى حال العشرين / وما أشبهها. ولكن المعنى يوجب فيه الإضافة.

\* \* \*

فأمّا قولم : ثلاثمائة وأربعمائة (١) ، واختيارهم إيّاه على مائتين ومئات \_ فإنّما ذلك قياسً على ما مضى ؛ لأنّ الماضى من العددهو الأصّلُ ،وما بعده فرعٌ .فقياسُ هذا قياسُ قولك :عشرون درهما ، وأحد وعشرون درهما إلى قولك : تسعة وعشرون درهما . فالدرهم مفرد ، لأنّك إذا قلت : ثلاثون [وما بعدها إلى تسعين ثمّ جاوزته] (١) صرت إلى عِقْد ليس لفظه من لفظ ما قبله . فكذلك تقول : ثلاثمائة وأربعمائة ؛ لأنّك إذا جاوزت تسعمائة صرت إلى عِقْد يخالف لفظه من الفظه الفظه من الفلام ، ثمّم تقول : ثلاثة آلاف ؛ لأنّ العدد الذي بعده غير خارج منه .

تقول : عشرة آلاف ؛ كما تقول : عشرة أثواب ، وأحد عشر ألفا ؛ كما تقول : أحد عشر ثوباً إلى العِقْد الآخر . فلو كنت تقول : عشر مثين ، وإحدى عشرة مائة \_ أوجب جمعها في التثليث وما بعده .

وإنَّما جاز أَن تقول : ثلاث مِثين وثلاث مِثات من أَجْل أَنَّه مضاف ؛ فشبّهته / من جهة ٢٥٠ الإِضافة لا غيرُ بقولهم : ثلاثة أثواب وثلاث جوار . قال الشاعر :

ثلاثُ مِئِينِ للمُلوكِ وَفَى بِهَا رِدائِي وجَلَّتْ عَنْ وجوهِ الأَهاتِمِ (١)

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج١ ص ١٠٧ « وأما ثلاثمائة إلى تسعمائة فكان ينبغى أن يكون مئين أومئات ولكنهم شهوه بعشرين وأحد عشر حيث جعلوا ما يبين فيه العدد واحداً ، لأنه اسم لعدد ، كما أن عشرين اسم لعدد . وليس بمستنكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحد ، والممنى جميع حتى قال بعضهم في الشعر من ذلك مالا يستعمل في الكلام » .

وانظر تعليل ذلك في أسرار العربية ص ٢٢٣ وابن يعيش جـ ٦ ص ٢١ وشرح الكافية جـ ٢ ص ١٤٢

<sup>(</sup>٢) تصحيح السير أفي .

 <sup>(</sup>٣) في ابن يعيش جـ ٦ ص ٣٣ « وقد جاء في الشعر على القياس فقالوا ثلاث مثين وثلاث مثات لأن الشعراء يفسح لهم في
 مراجعة الأصول المرفوضة . . وهذا و إن كان القياس إلا أنه شاذ في الاستعال » .

وقال الآخر :

# ثلاثُ مِثْين قَدْ مَرَرْنَ كُوامِــلا وها أَنْذَا أَرْتَجِي مَرَّ أَرْبُع ِ \*\*\*

فَأَمَّا قُولَكَ : مَائَةُ دَرَهُم ، ومَائَةُ جَارِية ، وأَلَفُ غَلَام ، وأَلَفَ جَارِية . فلا يكون فيه إلَّا هذا ؛ لأَنَّه ليس بمنزلة ثلاثة وما بعدها إلى عشرة ولا ثلاث عشر ؛ لأَنَّ الثلاث والثلاثة على مثين وقع ، أو على أُلُوف ، أو غير ذلك . ففيهن لَقل العدد ممّا وقعن عليه .

ومجاز مائة وألف في أنَّه لا يكون لأدنى العدد مجازُّ أحد عشر درهما فما فَوْقُ .

فَأَمَّا قُولُهُ عَزَّ وَجَلْ: (وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثُ مِائَةٍ سِنِينَ) فَإِنَّهُ عَلَى البِدَلِ لأَنَّهُ لَمَّا قَالَ : (ثلاثمائة) ثمَّ ذكر السنين ليغلَم ما ذلك العدد ؟

فدًى لسيوفٍ من تميم وَفَى بها ردائى ، وجلت عن وجوه الأَهاتِم ِ وكذلك روايته في النقائض ج ٢ ص ٧٦ وعلى هذا فلا شاهد فيه وانظر أمالي الشجري ج ٢ ص ٢٤

( ۱ ) البيت في ابن يعيش ج ٢ ص ٢٣ غير منسوب .

وفي المعمرين ص ٢٢ « قالوا وعاش ابن حممة الدوسي واسمه كعب أو عمرو أربعائة سنة غير عشر سنين فقال :

كبرت وطال العمر حتى كأننى سليم أفاع ليله غير مودع في فسا الموت أفنانى ولكن تتابعت على سنون من مصيف وَمَرْبَع للاث مئين . . . .

ثم ذكر بعده بيتين .

<sup>=</sup> وفي الخزانة ج ٣ ص ٣٠٢ « قيل غرم ثلاث ديات فرهن بها رداءه وكانت الدية مائة من الإبل . جلت : كشفت تلك المنون المرهون بها ردائى حين أديتها العار عن وجوه الأهاتم يعنى بهم الأهتم بن سنان . . » .

والبيت من قصيدة طويلة للفرزدق يملح فيها سليهان بن عبد الملك ويهجو قيساً وجريراً ــ الديوان ص ٨٥١ ـ ٨٦١ وروايته هناك ص ٨٥٣ :

<sup>(</sup> ۲ ) ف سيبريه ج ۱ ص ١٠٦ « وكذلك العقد الذي بعده و احداً كان أو مثنى وذلك قولك : ألف درهم وألفا درهم » . و انظر أسرار العربية ص ٢٢٣ وابن يعيش ج ٦ ص ٢٠

ولو قال قائل : أقاموا سنين يافتى ، ثم قال : مِرْمِين أو ثلاثمائة لكان على البدّل ، ليبيّن : كم مقدار تلك السنين ؟

وقد قرأ بعض القرّاء/ بالإضافة فقال: (ثلاث مِائِةِ سِنِيْن) (١) وهذا خطأً في الكلام غير جائز. ٢٠٠٠ وإنَّما يجوز مثلُه في الشعر [للضرورة ، وجوازُه في الشعر أنَّا نحمله على المعنى ؛ لأنَّه في المعنى جماعة وقد جاز ] (٢) في الشعر أن تُفْرِد وأنت تريد الجماعة إذا كان في الكلام دايل على الجمع (٣) فمن ذلك قوله:

وما جعله سيبويه والمبرد من الضرورة يراه الفراء جائزاً في الاحتياط وفي القرآن الكريم آيات كثيرة جداً قرى. فيها بالإفراد والجمع في السبعة .

( ١ ) قرى. بافراد الربح و مجمعها في السبعة في هذه الآيات .

(وتصریف الریاح – تذروه الریاح – ومن یرسل الریاح – الله الذی یرسل الریاح – وهو الذی أرسل الریاح – وأرسلنا الریاح – إن يشأ يسكن الريح – اشتدت به الريح – يرسل الرياح نشراً ) انظر شرح الشاطبية ص ١٥٧ والنشر ج ٢ ص ٢٢٣

( ٢ ) افراد عبد و جمعه في ( واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب ) ( أليس الله بكاف عبده ) .

(٣) افراد كتاب وجمعه في هذه الآيات (كل آمن بالله وملائكته وكتبه - كطى السجل للكتب - وصدقت بكلمات ربها
 وكتبه) .

- ( ٤ ) جمع الكافر وإفراده في (وسيملم الكفار لمن عقبي الدار ) .
  - ( ه )جمع جدار و إفراده فی ( أو من وراء جدر ) .
  - (٦) جمع نصب وإفراده في (كأنهم إلى نصب يوفضون) .
    - (٧) جمع عظم وإفراده في ( فكسونا العظام لحما ) . .
    - ( ٨ ) ( وجعلنا فيها سراجا) قرىء في السبعة أيضاً سرجا .

<sup>(</sup>١) الكهف : ٢٥ – قراءة ثلاثمائة سنة بإضافة مائة إلى سنين قراءة سبعية وإن قال عنها المبرد : إنها خطأ في الكلام غير جائزة – في شرح الشاطبية ص ٢٤٠ قرأ حمزة والكسائى : ثلاثمائة سنين بحذف التنوين على الإضافة وانظر غيث النفع ص ١٥٥ والنشر ج ٢ ص ٣١٠ و والاتحاف ص ٢٨٩ وقال أبو حيان « أنحى أبو حاتم على هذه القراءة ولا يجوز له ذلك » وقال أبو على : « هذه تضاف في المشهور إلى المفرد وقد تضاف إلى الجمع ؟ » البحر ج ٣ ص ١١٧ ، وانظر الروض الأنف ج ١ ص ١٩٣ –

<sup>(</sup>٢) تصحيح السيراني.

<sup>(</sup>٣) في سيبويه ج 1 ص ١٠٧ « وليس بمستنكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحداً والمعنى جميع حتى قال بعضهم في الشعر من ذلك ما لا يستعمل في الكلام » .

كُلُوا فِي نِصْفِ بطْنِكُمُ تَعِيشُوا فَإِنَّ زَمَانَكُمْ زَمَنَ خَمِيثُو<sup>(۱)</sup> وقال آخر:

إِنْ تُقتَلُوا اليومَ فقدْ سُبِيْنِا فِي خَلْقِكُمْ عَظْمٌ وقَدْ شَجِيْنا(١)

وينشد: شربنا.

وقالَ عُلْقُمة بن عَبَدة :

بها جِيَفُ الحَسْرَى فأُمًّا عِظَامُها فَبِيثٌ وأُمًّا جِلْدُها فصَلِيبُ(١٠)

- (١٠) (وأسبغ عليكم نعمه) نعمة
- (١١) ( فدية طعام مساكين ) مسكين وكذلك في ( أو كفارة طعام مساكين ) .
- (١٢) جمع مسجد وإفراده في ( أن يعمروا مساجد الله إنما يعمر مساجد الله ) .
  - (١٢) ( لقد كان لسبأ في مسكنهم) مساكنهم .
  - (١٤) جمع كبير وإفراده في ( يجتنبون كبائر الإثم ) في آيتين .
    - (١٥) (إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس) في المجلس.
      - (١٦) ( فلا أقسم بمواقع النجوم ) بموقع .
- (۱۷) إفراد الصلاة و جمعها و ذرية و ذريات و أمانة و أمانات وكلمة وكلمات و خطيئة و خطيئات و رسالة و رسالات و مكانة و مكانات و آية و آيات و بينة و بينات . . . و غير ذلك في آيات كثيرة .
  - (١) أستشهد به سيبويه ج١ ص ١٠٨ على وضم المفرد وهو ( بطن ) موضع الجمع ( بطون ) للضرورة .

الحميص : الجائع . الصفة الزمن والمعنى لأهله . وتعيشوا مجزوم في جواب الأمر .

والبيت من الأبيات الحمسين في سيبويه التي لا يعرف لها قائل .

أنظر الخزانة ج ٣ ص ٣٧٩ – ٣٨١ وأمالى الشجرى ج ١ ص ٣١١ وابن يعيش ج ٦ ص ٢٢ والمخصص ج ١ ص ٣١ ج ٤ ص ٤١ وشواهد الكشاف ص ١٥٩

( ۲ ) استشهد به أيضاً سيبويه ج ۱ ص ۱۰۷ ونسبه الأعلم إلى المسيب بن زيد مناة الغنوى وانظر المخصص ج ۱ ص ۳۱ ص ۳۱ ح ج ۱ ص ۳۰ وابن يعيش ج ۲ ص ۲۲ والخزانة ج ٣ ص ۳۷۹

ورواية المقتضب فى الشطر الأول مخالفة لرواية غيره فى بعض الألفاظ . وصف أنهم قتلوا من قوم كانوا قد سبوا من قومه فى حلوقكم عظم بقتلنا لكم وقد غصصنا نحن أيضاً بسبيكم منا .

(٣) استشهد به سيبويه أيضاً ج ١ ص ١٠٧

وصف طريقاً بعيدة فيها مشقة على من سلكها . فجيف الحسرى : وهى المعيبة من الإبل يتركها أصحابها فتموت مستقرة فيه وعظامها بيض أكلت السباع والطير ما عليها فتمرت ، وجلدها يابس .

والبيت لعلقمة الفحل من قصيدة له في ديوانه ص ٣ – ه وهي في المفضليات ص ٣٩٦ – ٣٩٦ والخزانة ج ٣ ص ٣٧٩

 <sup>(</sup>٩) (فانظر إلى آثار رحمة الله) أثر.

وأمَّا قوله عزَّ وِجلَّ : ( خَتَمَ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ )(١) فليس من هذا ؛ لأنَّ السمْع مصدر ، والمصدر يقع للواحد والجمع.

وكذلك قولُ الشاعر ، وهو جرير :

إِنَّ العُيُونَ التي في طَرْفها مرض قَتَكُنْنَا ثُمَّ لم يُحْيِينَ قَتْلَانا(١)

لأَنَّ الطَرُف مصدر. وأمَّا قول الله عزَّ وجلَّ : (ثُم يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا) (٢) وقوله : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيءٍ مِنْهُ نَفْسًا) (٤) فإنَّه أفرد / هذا ، لأَنَّ مَخْرَجُهُمَا مَخْرَجُ التمييز ؛ كما تقول : ٢٠ زيد أحسن الناس ثوبًا ، وأفره الناس مركبًا . وإنَّه ليحسُن ثوبًا ، ويكثُر أمة وعبدًا . وقد قالوا في قول العبّاس بن مِرْداس قولين وهو :

فقلنا : أَسْلِمُ سوا إِنَّا أَخُوكُمْ فَقَدْ بَرِقَتْ مِنَ الإِحْنِ الصَّدورُ (٥)

<sup>(</sup>١) البقرة : ٧

<sup>(</sup>٢) البيت لجرير من قصيدة طويلة في هجاء الأخطل – الديوان ص ٩٣٥ – ٩٨٠

<sup>(</sup> ٣ ) غافر : ٦٧

في تأويل مشكل القرآن ص ٢١٩ أنه من وضع المفرد موضع الجمع .

وفي المخصص ج 1 ص ٣١ قد يقع الطفل على الجميع .

وفى إعراب القرآن للعكبرى ج ٢ ص ٧٣ هو واحد فى منى الجمع وقيل التقدير يخرج كل واحد منكم طفلا كما قال تعالى : ( فاجلدو هم ثمانين جلدة ) أى كل واحد منهم .

وقيل هو مصدر في الأصل فلذلك لم يجمع .

وفى البحر المحيط جـ ٣ ص ٣٤٦ ٪ يوصف بالطفل المفرد والمثنى والمجموع والمذكروالمؤنث بلفظ واحد ويقال أيضاً طفل وطفلان وأطفال .

وقال المبرد هو اسم يستعمل مصدراً كالرضا والعدل يقع على الواحد والجمع ،

وما نسبه أبو حيان إلى المبرد لا يوانق ما قاله المبرد هنا .

<sup>( ؛ )</sup> الناء : ؛

<sup>(</sup> ٥ ) في سيبويه ج ٢ ص ١٠١ « وسألته عن أب فقال : إن ألحقت به النون والزيادة التي قبلها قلت أبون وكذلك أخ تقول أخون لا تغير البناء إلا أن تحدث العرب شيئاً » .

ولم يذكر سيبويه البيت وإنما ذكره الأعلم للتنظير به .

وذكره ابن قتيبة شاهداً على وضع المفرد موضع الجمع ( تأويل مشكل القرآن ص ٢١٩ ) .

فقال بعضهم : أراد : إِنَّا إِخُونَكُم ، فوضع الواحد موضِعَ الجميع ، كما قال : في حلقكم أى في حلوقكم .

وقال آخرون : لفظه لفظُ الجمع من قولك : أخ وأخون ، ثمَّ تحذف النون وأضاف ، كما تقول : مسلموكم وصالحوكم . وتقول على ذلك : أب وأبون ، وأخ وأخون ؛ كما قال الشاعر :

فَلُمَّا تَبَيَّنَّ أَصْواتَنَــا بَكَيْنَ وَفَدَّيْنَنَا بِالأَّبِينَا(١)

وقال الآخر:

وكان لنا فَزَارةُ عُمَّ سَسَوْءِ وكنتُ له كشرٌّ بني الأُخِينا(١)

وذكره المخصص ج ١٣ ص ٢١٨ – ٢١٩ عل أنه جمع أخ وكذلك في اللمان ( أخ ) .

وذكر الوجهين ابن الشجرى الأمالى ج ٢ ص ٣٨ وفى الروض الأنف ج ٢ ص ٢٩٢ -- ٢٩٣ والخزانة ج ٢ ص ٢٧٧ والبيت من قصيدة طويلة للعباس بن مرداس ذكرها ابن هشام فى السيرة وتكلّم عليها السهيل .

<sup>(</sup> ۱ ) من شواهد سيبويه ج ۲ ص ۱۰۱

وهو لزياد بن واصل شاعر جاهل ومعنى البيت كما يقول ابن الأعراب : أنه يفتخر بآباء قومه وبأمهاتهم من بني عامر وأنهم قد أبلوا في حروبهم فلما عادوا إلى نسائهم وعرفن أصواتهم فدينهم لأجل أنهم أبلوا في الحروب

وانظر المحصص ج ۱۳ ص ۱۷۱ ، ج ۱۷ ص ۸٦ وأمالی الشجری ج ۲ ص ۳۷ والروض الآنف ج ۲ ص ۲۹۲ و الحزانة ۶۲ ص ۲۷۲

<sup>(</sup> ٢ ) فزارة : أبوحى من غطفان . أنظر جمهرة الأنساب ص ه ٢٥ – ٢٥٩ – السوء بالفتح : المؤذى . يقال : رجل سوء بالفتح والإضافة . وعمل سوء . فإن عرفت الأول قلت الرجل السوء والعمل السوء ( بالضم ) على النعت .

و البيت لعقيل بن علفة .

انظر الخزانة ج ۲ ص ۲۷۲ -- ۲۷۸ و لوادر أبي زيد ص ۱۹۱ -- ۱۹۱ ، و البيان والنبيين ج ۱ ص ۱۸۵ -- ۲۸٪، ج ۲ ص ۲۰۳ ج ٤ ص ۱۸۹ د ۸۸

# هذا باب إضافة العدد واختلاف النحويّين فيه

/ اعلم أنَّ قوما يقولون : أخذت الثلاثة الدراهم يا فتى ، وأخذت الخمسة عشَرَ الدرهمَ . وَأَخذت العشرين الدرهمَ التى تعرف . وهذا كلَّه خطأً فاحش .

وعلَّهُ من يقول هذا الاعتلالُ بالرواية ؛ لا أنَّه يُصِيب له في قياس العربيَّة نظيرًا.

ومّما يُبطل هذا القول أنَّ الرواية عن العرب الفصحاء خِلافه . فرواية برواية . والقياسُ حاكم بُعْدُ أنَّه لا يُضاف ما فيه الأَلفُ واللام من غير الأَساء المشتقَّة من الأَفعال . لا يجوز أن تقول : جاءنى الغلام زيدٍ ؛ لأنَّ الغلام معرّف بالإِضافة . وكذلك لا تقول : هذه الدارُ عبدِ الله ، ولا أُخذت الثوب زيدٍ .

وقد اجتمع النحويون على أنَّ هذا لا يجوز ، وإجماعُهم حجَّةُ على مَنْ خالفه منهم . فعلى هذا تقول : هذا تقول : هذا صاحبُ ثوب . فإن أردت التعريف قلت : هذه ثلاثة الأثواب ، كما تقول : هذا صاحبُ الأُثواب ؛ لأنَّ المضاف إنَّما يعرِّفه ما يضاف هذه ثلاثة الأثواب ، كما تقول : هذا صاحبُ الأُثواب ؛ لأنَّ المضاف إنَّما يعرِّفه ما يضاف إليه (۱) فيستحيل هذه الثلاثة الأثواب ؛ كما يستحيل هذا الصاحبُ / الأَثواب . وهذا محال له كل وجْه ، ألا ترى أنَّ ذا الرُّمة لما أراد التعريف قال :

<sup>(</sup>١) فى سيبويه جـ ١ ص ١٠٥ «وتدخل فى المضاف إليه الألف واللام لأنه يكون الأول به معرفة . . . وإذا أدخلت الألف واللام قلت : خمسة الأثواب وستة الأجمال » .

وقد عقد الأنبارى مسألة لهذا الخلاف فى الإنصاف ص ١٩٥ – ١٩٩ ورجع مذهب البصريين وانظر إصلاح المنطق ص ٣٠٢ ومجالس ثعلب ص ٦٥٨ والمخصص ج ١٧ ص ١٢٥ – ١٢٦ وأبن يعيش ج ٢ ص ١٢١ ، ج ٦ ص ٣٣ وشرح الكافية ج ١ ص ٢٠٥ ، ج ٢ ص ١٤٦ والأشباه ج ٢ ص ١٠٥ .

هَلِ الأَزْمُنُ اللاثِي مَضَيْنَ رواجعُ ثَلاثُ الأَثْانِي والرسومُ البَلاقِع<sup>(1)</sup>

أَمنْزِلَتَى مَنَّ سَلَامٌ عَلَيْكُمسا وهل يُرْجعُ التسليم أويدْفَعُ البُكا

وقال الفرزدق :

ما زالَ مُذْ عَقَدَتْ يداهُ إزارَهُ ودَنا فأَدْرَكَ خَمْسَةَ الأَسْبَارِ (٢)

فهذا لا يجوز غيرُه .

وأمّا قولهم : الخمسة العشر فيستحيل من غير هذا الوجه ، لأنَّ خمسة عشر بمنزلة حضر مُوْت وبعلبك وقالى قَلا وأيدى سبا ، وما أشبه ذلك من الاسمين اللذين يجعلان اسما واحدا .

فَإِذَا كَانَ شَيءَ مَنَ ذَلَكَ نَكُرَةً فَإِنَّ تَعْرِيفُهُ أَنْ تَجْعَلُ الأَلْفُ وَاللَّامِ فَي أَوَّلُهُ . لأَنَّ الثَّانى قد صار فى درج الكلام الأُوَّلُ ، فهذا أَقْبَحُ وأَشنع .

وأمّا قولهم : العشرون الدرهم فيستحيل من وجه ثالث ، وهو أنَّ العدد قد أُحْكَم وبُين ٢ بقولك : عشرون . فإنّما يحتاج إلى أن يُعْلَم النوعُ ، فإنّما درهم وما / أشبهه النوع . فإن كانت العشرون معلومة قلت : أخذت العشرين درهمًا ، أى : التي قد عرفت ، وليس الدرهم بواحد معلوم مقصود إليه . ولو كان كذلك كان لامعنى له بعد العشرين . وكذلك كلُّ رجلٍ جاءنى فاه

<sup>(</sup>١) استشهد بالبيت الأول سيبويه ج ٢ ص ١٧٨ على جمع زمن على أزمن .

البلقع : الأرض القفر التي لا شي فيها ، يقال : مزل بلقع ، ودار بلقع .

والبيتان مطلع قصيدة لذى الرمة فى ديوانه ص ٥٠ وفى طبعة كبر دج ص ٣٣٢ وانظر المخصص ج ١٧ ص ١٠٠ – ١٢٥ و وإصلاح المنطق ص ٣٠٣ .

وسيعيه ذكرهما المبرد في الثاني والرابع .

 <sup>(</sup>٢) يقال الرجل الذي بلغ الغاية في الفضائل: أدرك خمسة الأشبار ، وهو مثل: وقيل: أراد طول السيف لأنه منتهى طوله في الأكثر .

وقيل معناه : ارتفع وتجاوز حد الصبا .

والبيت من قصيدة للفرزدق – الديوان ص ٣٧٤ – ٣٨٠ يملح فيها آل المهلب .

وانظر البيني جـ ٣ ص ٣٢١ والسيوطي ص ٢٥٦ – ٢٥٧ وإصلاح المنطق ص ٣٠٣.

درهم ، إِنَّمَا المعنى : كلُّ من جاءنى من الرجال إذا كانوا واحدًا واحدًا فله درهم ، ألا تراك تقول : كلُّ اثنين جاءانى أُكْرِمُهما ؛ لأَنَّك تريد : الذين يجيئونك اثنين اثنين . فاو قلت : كلُّ الاثنين أو كلُّ الرجل على هذا ـ لاستحال .

ففساد هذا بيِّن جدًّا . وينبغى لمن تبيّن فسادَ ما قاله أن يرجع من قبلُ إلى حقيقة القياس ، ولا يَمضِ على التقليد (١٠) .

<sup>( 1 )</sup> يريد بهذا الحديث الكوفيين .

### هذا باب

### ما يضاف من الأعداد المنونّة

اعلم أنَّك إذا أضفت عددا حذفت منه النون والتنوين ، أَيُّ ذلك كان فيه . فتقول : هذه عشروك ، وثلاثوك ، وأربعوك ، ورأيت ثلاثيك ، وأربعيك .

وهذه مائتك ، وأَلفُك.

وتقول : هذة ثلاثة وثلاثوك إذا سمّيت / بها رجلا . وإن كان عددا في مرضعه قلت : هذه ثلاثتك وثلاثوك ، كما تقول : هذا غلامًك وجاريتُك ، وكذا سبيل كلّ معطوف .

وتقول : هذه ثلاثةُ أَثُوابِك ، وهذه ثلاثةُ أَثُوابِ القوم ِ ، لا يكون إِلَّا ذلك ، لأَنَّ المضاف ينكَّر حتَّى يعرَّفَه ما بعده أو ينكِّره .

وكذلك تقول : هذه مائة درهمك ، وألف دينارك ، وهذه خمسة عَشرك . تقدّر حَذْفَ مافيه من التنوين في النيّة ، كما تقول : هن حواج بيت الله إذا نويت التنوين ، وهن حواج بيت الله إذا نويت التنوين في النيّة ، ويخرج بيت الله إذا نويت طَرْحه ؛ لأنّ (فواعل) لا ينصرف . فإنّما يقع التنوين في النيّة ، ويخرج مخرج هذا ضارب زيدا وضارب زيد ، كما قال الشاعر :

إِذَا أُمُّ سِرَبَاحٍ عَدَتُ فِي ظَعَائِنِ ﴿ طُوالِعَ نَجْدًا فَاضَتِ الْعَيْنُ تَدَمَعُ (١)

<sup>(</sup>۱) في أمالى الشجرى ج ۲ ص ۲۹۷ «وقد استعملوا (ني) مكان (مع) كقول الشاعر : إذا أم سرباح . . أى مع ظعائن يقال جلس فلان : إذا أتى نجدا ويقال لنجد : الجلس والبيت في شرح لامية العرب للمبرد ص ٦١ وروى سرباح بالباء الموحدة هنا وفي شرح اللامية وفي أمالى الشجرى .

وابن منظور يقول : السرياح من الرجال : الطويل وأم سرياح امرأة مشتق منه قال بعض أمراء مكة وقيل هو للدراج بن زرعة : إذا أم سرياح وفي أصل المقتضب : طوالع نجد . ولكن السير افي صحيح : جوالس نجد وذكر أبو تمام في (الوحشيات ) قصيدة دراج الضباب وفها هذا الشاهد ص ٣٠ – ٣١ .

وقال آخر : `

ونَـاْخُذُ بعده بذِنابِ عَيْش أَجَبُّ الظَّهْرِ ليسُ لهُ سَنامُ (١)

ومن لم يرد التنوين خفض في هذين البيتين وما / أشبههما .

\* \* \*

واعلم أَنَّ القياس وأَكثر كلام العرب أن تقول : هذه أربعةَ عشرَك ، وخمسةَ عشرك فتدعَهُ مفتوحًا على قولك : هذه أربعةَ عشرَ ، وخمسةَ عشرَ .

وقوم من العرب يقواون : هذه أربعة عشرك ، ومررت بأربعة عشرك (٢). وهم قليل ، وله وُجَيْهٌ من القياس : وهو أن تردّه بالإضافة إلى الإعراب ، كما أنّك تقول : ذهب أمس بما فيه ، وذهب أمسك بما فيه ، وتقول : جثت من قُبْلُ يا فتى ، فإذا أضفت قلت : من قَبْلِك فهذا مذهبهم .

وإنَّما كان القياس المذهب الأَوَّل ؛ لأَنَّ (خمسة عشر) نكرة . وما لم تردَّه النكرة إلى أصله لم تردَّه الإضافة .

<sup>(</sup>١) الذناب والذنابة بكسر الفاء فيهما والذنابي بالضم والقصر : الذئب . والأجب : الحمل المقطوع السنام . والسنام : يستعار كثير اللعز .

و الظهر في هذا البيت على ثلاثة أوجه :

الوجه الأول بالنصب وقال ابن الحاجب في أماليه : نصب الظهر كنصب الوجه في مردت برجل حسن الوجه وهي لغسة فصيحة على التشبيه بالمفعول . ومنهم من جعل نصبه على التميير ولا حاجة إليه .

الثانى رفع الظهر على الفاعلية .

الثالث خففه بإضافة أجب إليه وقال ابن الحاجب أجب : صفة لذناب أو عيش .

وقيل البيت :

فإِنْ يَهْلِكُ أَبِو قَابُوسَ مِلكُ ربيعُ النَّاسِ والبلدُ الحرامُ

و ( نأخذ ) معطوف على جواب الشرط فيجوز فيه الجزم والنصب والرفع .

وللأبيات قصة ذكرها البندادي في الحزانة ج ٤ ص ٩٦ – ٩٨ و انظر ديوان النابغة الذبياني ص ٧٣ و العيني ج ٣ ص ٧٩ه ج ٤ ص ٤٣٤ .

<sup>(</sup>٢) في سيبويه ج ٢ ص ٥١ « واعلم أن العرب تدع خسة عشر في الإضافة والألف واللام على حال واحدة ، كما تقول ؛ افسرب أيهم أفضل وكالآن وذلك لكثرتها في الكلام وأنها نكرة فلا تغير ومن العرب من يقول : خسة عشرك وهي لغة رديثة ٥.

أمّا (أمسِ) و(قَبْلُ) ونحوهما فمعارف. ولو جعلتهنّ نكرات لوجعن إلى الإعراب ؛ كما رجعن إليه في الإضافة والألفواللام.

وعلى هذا قُرىء: (للهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ بَعْدِ)(١) على النكرة ،على مثل قولك : أَوَّلاوآخرا؛ أَلا ترى أَنَّك تقول في النداء : يا زيد ُ أَقْبِلْ . فإذا جعلته نكرة قلت : يا رجلا أَقْبِلْ ، كما لا ترى أَنَّك تقول في النداء : يا زيد ُ أَقْبِلْ ، فإذا جعلته نكرة قلت : يا رجلا أَقْبِلْ ، كما بنون نقول : با عبدالله / فترده النكرة إلى الإعراب ؛ كما ترده الإضافة ؛ ألا تراك تقول : جاءني الخمسة عشر رجلا ، والخمس عشرة امرأة . فلو كانت الإضافة ترده إلى الإعراب ارددته الألف واللام . وإنَّما أَجاز سيبويه الضم على بُعْدِ .

\* \* \*

فأمّا قولك : مررت بالقوم خمسة عشرهم ، كما تقول : مررت بالقوم خَمْستِهم . فغير جائز عندنا البتّة ؛ لأنّ ما بعد خمسة عشر إذا كان عددا لم يكن إلّا مفردا ؛ نحو : خمسة عشر رجلاً ، ولم يكن إلّا نكرة ، وليس بمنزلة خمسة وستّة وباسما إلى العشر ؛ وذلك أنّ الثلاثة إلى العشرة مضاف إلى المعرفة والنكرة . وعلى هذا لا نقول : أخذت عشرين درهما وتُلاثِيهِ لأنّ الذي تبيّن به النوع لا يكون معرفة مضمرة ولا مظهرةً .

<sup>(</sup>١) الروم : ٤ . القراءة بالكسر والتنوين من الشواذ . في البحر المحيط جـ ٧ ص ١٦٢ « وقرأ أبو السَّمال والجمدري.. من قبل وبعد بالكسر والتنوين فيهما قال الزمخشري : على الحر من غير تقدير مضاف إليه واقتطاعه كأنه قبل قبلا وبعدا بمعي أولا وآخرا » .

و الحديث عن الغايات سيأتى في الجزء الثالث إن شاء ألله .

# اشتقاقك للعدد اسمَ الفاعل<sup>(۱)</sup> / كقولك هذا ثانى اثنين، وثالث ثلاثة، ورابع أربعة

اعلم أَنَّكَ إِذَا قَلَتَ : هذَا ثَانَى اثْنَيْنَ ، فمعنى هذَا : أَحَدُ اثنَيْنَ ؛ كما قال الله عزَّ وجلَّ: ( لَقَدُ كَفَرَ اللَّهِينَ قَالُوا إِنَّ اللهُ (إِذْ أَخْرَجَهُ اللَّهِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ النَّهُ إِنَّ اللهُ ثَالِثُ ثَلَاثَة (") على هذَا :

فإن قلت : هذا ثالثُ اثنين فعلى غير هذا الوجه . إنَّما معناه : هذا الذي جاء إِنَّى اثنين فَتُلَثَّهُما فمعناه الفِعْل . وكذلك هذا رابعُ ثلاثة . ورابعُ ثلاثةٌ يا فتى ، لأنَّ معناه : أنَّه ربَعَهم ، وثلَثَهم . وعلى هذا قوله عزَّ وجلَّ : ( مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةَ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَة إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ (أ) ) . ومثله قوله عزَّ وجلَّ : ( سَيْنُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ) (٥)

<sup>(</sup>١) عنون سيبويه لهذا بقوله ج ٢ ص ١٧٢ هذا باب ذكرك الإسم الذي تبين به العدة كم هي مع تمامها الذي هو من ذلك اللفظ .

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٤٠

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٧٣

في سيبويه ج ٢ ص ١٧٢ « فبناء الإثنين وما بعده إلى العشرة فاعل وهومضاف إلى الإسم الذي به يبين العدد وذلك قولك ؛ ثانى إثنين قال الله عز وجل ( ثانى إثنين إذ هما في الغار ) و ( ثالث ثلاثة ) وكذلك ما بعد هذا إلى العشرة وتقول في المؤنث ما تقول في المذكر إلا أنك تجيء بعلامة التأنيث في فاعلة وفي ثنتين وإثنتين ، وتترك الهاء في ثلاث وما فوقها إلى العشر » .

<sup>( ؛ )</sup> المجادلة : v

<sup>(</sup>ه) الكهف: ٢٢

في سيبويه ج ٢ ص ١٧٢ «وتقول : هذا خامس أربعة وذلك أنك تريد أن تقول : هذا الذي خس الأربعة كما تقول خستهم وربعتهم .

وتقول في المؤنث : خامسة أربع وكذلك جميع هذا من الثلاثة إلى العشرة وإنما تريد هذا الذي صير أربعة خمسة وقلما تريد العرب هذا وهو قياس ألا ترى أنك لا تسمع أحدا يقول : ثنيت الواحد ولا ثاني واحد » .

وفى شرح الكافية للرضى ج ٢ ص١٤٨ « فعلى هذا جاز بناء إسم الفاعل من الإثنين إلى العشرة إذ لكل سهما فعل ومصدر نحو ثميت الأحد ثنيا ، وثلثت الإثنين ثلثا وكذا ربعت الثلاثة إلى عشرت النسمة والمضارع من جميعها بكسر العين إلا ما لامه حرف حلق كأربع وأسبع واتسم وقد يكسر هذا على الأصل » .

وتلك الأولى لا يجوز أن تنصب بها ؛ لأنَّ المعنى : أَحَدُ ثلاثة وأحد أربعة (١) .

فتقول على هذا القول: هذا رأبعُ أربعة إذا كان هو وثلاثُ نسوة ؛ لأنَّه قد دخل معهنَّ فقلت: (أربعة) بالتذكير ؛ لأنَّه إذا اجتمع مذكَّر ومؤنَّث جُعِلَ الكلامُ على التذكير ؛ لأنَّه الأَصْل.

وتقول على القول الآخر : هذا رابعُ ثلاث يا فتى ؛ لأنَّه لم يدخل معهن / وإنَّما مثاله : هذا ضاربُ ثلاث. فعلى هذا فأَجْرِ هذا الباب.

فإذا جاوز العِقْد الأُوّل فإنَّ القياس على المذهب الأُوّل - وهو: هذا ثالث ثلاثة ورابع أربعة ، أى : أَحَدُ ثلاثة وأَحَدُ أربعة - أن تقول : هذا حادى عشر أحد عشر ، وخامس عشر خمسة عشر . ولكن العرب تستثقل إضافته على النام لطوله فيقواون : هذا حادى أحد عشر ، وخامس خمسة عشر (۱) . فيرفعون الأُوّل بما يرفعه . وينصبونه بما ينصبه ، ويخفضونه بما يخفضه ؛ لأَنه معرب .

وإنَّما منعهم من بنائه أنَّ ثلاثة أساءٍ لا تُجْعَل اسها واحدا في غير الإِضافة . وإنَّما شبّه خمسة عشر بحضرموت ، وبني لما ذكرنا من إزالته عن موضعه .

فإن قلت : هذا حادى عشر وخامس عشر ، كما تقول : هذا خامس وسادس بنيته على الفتح ؛ لأَنَّهما المان . فحالُهما كحال خمسة عشر ونحوه . فعلى هذا القياس يجرى هذا العدد .

<sup>(</sup>١) يعبر عن هذا المتأخرون بأن فاعل بمعى بعض فلا يعمل والآخر بمعنى مصير فيعمل .

<sup>(</sup>۲) في سيبويه ج ٣ ص ١٧٢ - ١٧٣. « ومن قال: خامس خمسة قال: خامس خمسة عشر وحادي أحد عشر وكان القياس أن يقول: حادى عشر أحد عشر لأن حادى عشر وخامس عشر بمنزلة خامس وسادس ولكنه يعنى حادى ضم إلى عشر بمنزلة حضرموت قال: تقول: حادى غشر فتبنيه وما أشبهه ، كا قلت: أحد عشر وما أشبهه فان قلت: حادى أحد عشر فحادى وما أشبهه يرفع ويجر ولا يبنى ، لأن أحد عشر وما أشبهه مبنى ، فان بنيت حادى وما أشبه معها صارت ثلاثة أشياء إسا واحدا.

وقال بعضهم : تقول : ثالث عشر ثلاثة عشر وتحوه وهو القياس ولكنه حذف استخفافا ، لأن ما أبقوا دليل على ما ألقوا » .

وعقد فى الانصاف ص ١٩٩ مسألة لهذا فقال : ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز أن يقال : ثالث عشر ثلاثة عشر وذهب البصريون إلى أنه يجوز . . .

فإن قلت على قياس قول من قال : هذا رابع ثلاثة وخامس أربعة . فإنَّ النحويين كانوا يقولون : هذا خامس أربعة عشر ، وهذه خامسة أربع / عشرة ، ويقيسون هذا أجْمَع ، ٢٠٠٠ ويقولون : هذا رابع ثلاث عشرة ، إذا كن نساء ، فصرْنَ به أربعة عشر ، كما تقول : هذا رابع ثلاث ، وخامس أربع . فهذا قول النحويين المتقدمين (١) ، وكان أبو الحسن الأخفش لا يرأه صوابا ، وذلك لأنك إذا قلت : رابع ثلاثة فإنها تجريه مجرى ضارب ونحوه ، لأنك كنت تقول : كانوا ثلاثة فربعهم ، وكانوا خمسة فسدسهم ، ولا يجوز أن تبنى فاعلاً من خمسة وعشرة جميعًا ، لأنَّ الأصل : خامس عشر أربعة عشر .

والقياس عندي ما قال ، وهو قول المازنيُّ(١)

(١) في سيبويه ج ٢ ص ١٧٣ « وتقول : هو خامس أربع إذا أردت أنه صير أربع نسوة خسة ولا تكاد العرب تكلم به كما ذكرت لك .

وعلى هذا تقول : رابع ثلاثة عشر ، كما قلت : خامس أربعة عشر » .

0 0 0

(٣) تناول نقد المبرد لكتاب سيبويه هذه المسألة فقال : ص ٢٨٨ -- ٢٩٠ «قال محمد : وهذا خطأ لأنه يريد أن يبتى فاعلا من فعل نحو ثلث ، وربع ، وخس رابع وخامس ونحوه ويلزمه أن يبنى فاعلا فى هذا الموضع من أربعة عشر من الإسمين جميعا وهذا محال فلا يجوز أن يتكلم بمثل هذا إلا على قول من قال : ثالث ثلاثة فتقول ثالث ثلاثة عشر ، لأن معناه : أحد ثلاثة عشر ، ولا يريد أن يكون فاعلا من الفعل بمنزلة ضارب من الضرب وترك جواز ما ذكرنا قبل قول الأخفش والمازني ».

### وردعليه ابن ولاد بقوله :

«قال أحيد : هذا الذي حكاه عن الأخفش و المازني من الاعتلال في أنه لا يجوز رابع ثلاثة عشر كما جاز رابع أربعة عشر هو بعينه لازم كلم في رابع أربعة عشر و ذلك أنهم زعموا أن هذا إنما إستخفا من أجل أنك تدفعه أن يبني فاعلا من كلمتين : أربعة وعشر وهذا لا يجوز فهم أيضاً إنما قدروا أن يبنوا فاعلا في الوجه الآخر وهم يريدون اللفظين أعني قولهم : رابع أربعة عشر وذلك أنه في الأصل : رابع عشر أربعة عشر وإنما حفوا (عشر) استخفافا ، واستخفاء بدلالة الثاني عليه ، وكذلك إذا قالوا : رابع عشرة ثلاثة عشر ، وحذف (عشر) الأول ودل عليه الثاني وهذا شيء فعلته العرب بنت فاعلا من الصدر لما لم يجز أن تبنيه من اللفظين وليس الحذف هنا بقياس قاسه النحويون ومثل ذلك في كلامهم النسبة إلى المحكى ، نحو تأبط شرا إنما تقول : تأبطي فتنسب إلى الصدر ولو لزمه أن يبني فاعلا من لفظين في رابع ثلاثة عشر بني رابعا من أربعة وحذف عشرا استخفافا فكذلك هو في رابع ثلاثة عشر بني رابعا من أربعة وحذف (عشر) استخفافا فكذلك هو في رابع ثلاثة عشر بني رابعا من أربعة وحذف عشرا استخفافا فكذلك هو في رابع ثلاثة عشر بني رابعا من أربعة وحذف (عشر) استخفافا . وكان ، ما أبقوا دليلا على ما ألقوا ، واستعملت العرب استعمالا مطردا في الوجهين ومنهم من يأتى بعشر فيقول رابع عشر ، والحذف أجود وأكثر .

فإذا بلغت العِشرين فما بَعْدَها لم تَبْنِ منه فاعِلاً ؛ لأَنَّه يلتبس بما قبله ؛ لأَنَّه يجيء على الفظ العشرين ، والثلاثون على لفظ الثلاثة ، وهكذا إلى التسعين .

فإذا بلغت المائة قلت: كانوا تسعة وتسعين فأماًيْتهم : إذا جعلتهم مائة . وكانوا تِسْعمائة فألَّفتهم . إذا أردت : (أَفْعَلْتهم) . كلُّ ذلك يقال فألَّفتهم . إذا أردت : (فعلتهم) ، وآلَفْتُهم . إذا أردت : (أَفْعَلْتهم) . كلُّ ذلك يقال بيت وجاء في الحديث «أوّل حي آلف مع رسول الله / صلى الله عليه وسلم – جهينة ، وقد آلفت معه بنو سُلِّم بَعْدُ» .

قال بُجَيْر بن زُهير :

صَبَحْنَاهِمْ بِأَلْفٍ مِنْ سُلَيمٍ وسَبْعٍ مِنْ بَنَى عُثْمَانَ وافِى (') وبنو عَمَان بن عمرو بن أُدّ بن طابخة بن إلياس بن مُضر هم مُزَيْنة .

عأما قوله : إذا أردت بفاعل الإسم جاز بناؤه وكان معناه أحد أربعة عشر فإذا أردت به الفعل لم يجز فهذا تحكم بغير علة وقد جعلت العرب حكم هذا الباب أن يبي فاعلا من الأول كا ينسب إلى اللفظة الأولى ولم يرنا الراد علة مانعة من الوجه الآخر الذي على معنى الفعل غير قوله : يلزمك إذا أردت به الفعل أن تبنى فاعلا من لفظين و لا فرق بين فاعل إذا أردت به الفعل و بين فاعل إذا أردت به الإسم في الاشتقاق وإنما يقع الفرق في النية إذا نويت به الإسم، ولم ترد إيقاع الفعل فأما في لفظ الاشتقاق فهما سواء ألا ترى أن ضارب زيد أمس ، وضارب زيدا غدا اشتقاقهما واحد اللفظ فيهما سواء وإن كنت تريد بالمستقبل إيقاع الفعل وبالماضي الإسم ».

وانظر ابن يعيش ج ٦ ص ٣٦ وشرح الكافية ج ٢ ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>١) فى نسب عدنان وقحطان للمبرد ص ٦ « ومن قبائل بى طايخة بن الياس بنى أد بن طايخة وهم بنو مر بن أد وعبه مناة ابن أد وضبة بن أد وعمرو بن أد وهم مزينة نسبوا إلى أمهم » .

وفى جمهرة أنساب العرب ص ٢٠١ « ولد عمرو بن أد عثمان وأوس وأمهما حزينة بنت كلب فنسب ولدها إليها » وانظر الروض الأنف ج٢ ص ٢٨٢ ، والاشتقاق ص ١٨٠

والبيت من قصيدة لبجير بن زهير قالها في فتح مكة ذكرها ابن هشام في السيرة .

أنظر : الروض الأنف ج ٢ ص ٣٨٢ . ﴿ وَرُوايَةَ البِّيتَ هَنَاكُ : ﴿

صحناهم بألث من سسلم وألف من بسنى عبان وافي

### هذا باب

# ما يُضافُ إليه من العِدَّةِ من الأجناس وما يمتنع من الإضافة

علم أنَّه كلَّ ما كان اسمًا غيرَ نعت فإضافة العدد إليه جيَّدة . وذلك قولك : عندى ثلاثةً أَجمالٍ ، وأربعُ أينتي ، وخمسةُ دراهمَ ، وثلاثةُ أَنْفُسٍ .

فإن كان نعتًا قَبْح ذلك فيه ، إِلَّا أَن يكون مضارعًا للاسم ، واقعًا مَوْقِعَه . وذلك قولك : عندى ثلاثة قرشِيّين ، وأربعة كرام ، وخمسة ظرفاء (١) هذا قبيح حتَّى تقول : ثلاثة رجال قرشيّين . وثلاثة رجال كرام ، ونحو ذلك . فأما المضارع للأسهاء فنحو : جاعى ثلاثة أمثاللِك ، وأربعة أَشْبَاهِ زيد . كما قال الله عزَّ وجلَّ . ه مَنْ جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا) وقد قرىء : ( فَلَهُ عَشْرٌ أَمْثَالُهَا) / . فهذه القراءة المختارة (١) عند أهل اللغة ، والتي بدأنا بها عنه حسنة جميلة .

فإن كان الذى يقع عليه العدد اسها لجنس من غير الآدميين لم يُلاقِه العدد إلا بحرف الإضافة ، وكان مجازُه التأنيث ، لأنَّ فِعْلَه وجَمْعَه على ذلك ، إذ كان معناه الجماعة ، ألاترى أنَّك تقول : الجمال تسير ، والجمال يسرن ؛ كما قال الله عز وجلَّ عند ذكر الأصنام : (رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ)(٣) . وعلى هذا يُجمع ؛ كما تقول : حمّام وحمّامات ، وسرادق وسرادق وسرادق وسرادق .

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج ٢ ص ١٧٥ « باب ما لا يحسن أن تضيف إليه الأساء التي يبين بها العدد . . وذلك الوصف تقول هؤلاء ثلاثة قرشيون وثلاثة مسلمون وثلاثة صالحون فهذا وجه الكلام كراهية أن يجعل الصفة كالإسم إلا أن يضطر شاعر وهذا يدلك على أن النسابات إذا قلت ثلاثة نسابات إنما يجئ كأنه وصف المذكر ، لأنه ليس موضعا يحسن فيه الصفة ، كما يحسن الإسم فلما لم يقع إلا وصفا صار المتكلم كأنه قد لفظ بمذكرين ثم وصفهم بها وقال الله جل ثناؤه ( من جاء بالحسنة فله عشر أشالها ) ٥ .

<sup>(</sup>٢) الأنعام : ١٦٠ وانظر تعليق ص ١٤٩ من هذا الجزء والكامل ج ٥ ص ٢٧٠

وقراءة «عشر أمثالها » بتنوين عشر ورفع أمثالها قراءة عشرية ليعقوب . النشر ج ۲ ص ۲۹۹ – الاتحاف ص ۲۲۰ . وقرىء فى الشواذ بتنوين عشر ونصب أمثالها قرأ بذلك الأعش الاتحاف ص ۲۲۰ .

<sup>(</sup>٣) إبرأهيم : ٣٦

فأمّا الآدميّيون فإنَّ المذكّر منهم يجرى على جمعه التذكير ، لأَنَّ فِعْله على ذلك . تقول : هم يضربون زيدًا ، وينطلقون ، فلذلك تقول : مسلمون ومنطلقون ، ونحوه ، وعلى هذا تقول : هم الرجال ، ولا يقع مِثْلُ هذا إلاَّ لما يعقل .

فإن قلت : هي الرجال ، صلَح على إرادتك هي جماعة الرجال ، كما تقول: هي الجمال. فأمّا (هم) فلا يكون إلّا لما يعقل.

فإذا أضفت إلى اسم جنس من غير الآدميّين قلت : عندى / ثلاث من الإبل ، وثلاث من الغنم . وتقول : عندى ثلاث من الغنم ذكور و ثلاث من الشاء ذكور ، وكذلك ما أشبه هذا(۱) ، لأنّك إنّما قلت : ذكور بعد أن أجربت في اسمه التأنيث . ألا ترى أنّك إذا حقرت الإبل والغنم قلت : أبَيْلَة وغُنيْمَة . وتقول : عندى ثلاثة ذكور من الشاء ، وثلاثة ذكور من الإبل(١) لأنّك إنّما قلت : من الإبل ، ومن الشاء ، بعد أن جرى فيه التذكير ؛ كما تقول : عندى ثلاثة أشخُص ، ثمّ تقول : من النساء (١) ؛ لأنّك أجربت عليه التذكير أوّلا على لفظه ، ثمّ بينت بَعْدُ ما تَعْنى .

وتقول: عددى ثلاثة أَنْفُسِ (١) ، وإن شئت قلت: ثلاث أَنْفُسٍ. أمَّا التذكير فإذا عنيت

¥ 277

<sup>(</sup>١) فى سببويه ج ٢ ص ١٧٣ « فإذا جثت بالأسهاء التى تبين بها العدة أجريت الباب على التأنيث فى التثليث إلى تسع عشرة وذلك قولك : ثلاث شياه ذكور ، وله ثلاث من الشاء فأجريت ذلك على الأصل ، لأن الشاء أصله التأنيث وإن وقعت على المذكر ، كما أنك تقول : هذه غم ذكور فالغنم مؤنثة وقد يقع على المذكر وقال الحليل : هذا شاة بمنزلة قوله تعالى (هذا رحة من ربى) .

وتقول : له خمس من الإبل ذكور وخمس من الغنم ذكور من قبل أن الإبل والغنم إسمان مؤنثان كما أن ما فيه الهاء مؤنث الأصل وإن وقع على مذكر » .

<sup>(</sup>٢) فى سيبويه ج ٢ ص ١٧٣ « وتقول : له ثلاثة ذكور من الإبل ، لأنك لم تجىء بشىء من التأنيث وإنما ثلثت المذكر ثم جئت بالتفسير فمن الإبل ( لا تذهب الهاء ، كما أن قولك : ذكور بعد قولك : من الإبل لا تثبت الهاء ) .

<sup>(</sup>٣) في سيبويه ج ٢ ص ١٧٣ «وتقول : ثلاثة أشخص وإن عنيت نساء لأن الشخص إسم مذكر » .

<sup>(</sup> t ) فى سيبويه ج ٢ ص ١٧٣ « وقالوا : ثلاثة أنفس ، لأن النفس عندهم إنسان آلا ترى أنهم يقولون : نفس واحد فلا يدخلون الهاء » .

<sup>ً</sup> وقال فى ص ١٧٤ «وزعم يونس عن رؤبة أنه قال ؛ ثلاث أنفس على تأنيث النفس ، كما يقال ثلاث أعين للعين من الناس . وقال كما أن النفس فى المذكر أكثر » .

بالنفس المذكّر. وعلى هذا تقول: عندى نفس واحد، وإن أردت لفظها قلت: عندى ثلاثُ أَنفُس ؛ لأَنّها على اللفظ تصغّر نُفَيْسَة. وعلى هذا قوله عزّ وجلّ : (يا أَيْتُهَا النّفْسُ المطسئة (١٠) وقال عزّ وجلّ : (يا أَيْتُهَا النّفْسُ المطسئة (١٠) وقال عزّ وجلّ : (أَنْ تَقُولَ نَفْسُ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ (١٠)، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بَلَى قَدْ جَاءَتْكُ آيَاتَى فَكَذّبْتِ بِهَا / وَاسْتَكْبُرْتِ وكُنْتِ (١٠) على مخاطبة النفس ، ٢٠٠ وقال : ( كُنُ نَفْسِ ذَائِقَةُ المَوْتِ (١٠) ).

وتقول: ثلاثة أفراس وثلاث أفراسٍ ، لأنَّ الفرس يقع على الذكر والأُنثى (٥)

فأمّا قولك : هذه عين (1) القوم وأنت تعنى الرجل بعينه ، فلأنّك وضعته موضِعُ العين بعينها ، فأقمته ذلك المقام . واو سمّيت رجلا (عَيْنًا) لقلت في تصغيره عَيْنَا ، فإنّما هذا . منزلة قولك للمرأة : ما أنت إلّا رُجَيْل ، وللرجُل : ما أنت إلّا مُرِئِنَة ، لأنّك تقصِد قَصْدُ الشيء بعينه . فقس ما ورد عليك من هذا تُصب إن شاء الله .

فَأَمَّا تسميتهم الرجلَ عُييْنَة وأُذَينة فإنَّما سمَّوْا بهما بَعْك أَن صُغَرِتا في موضعهما عولو سمّيت الرجل (أَذُنا) ، ثمّ صغَّرته لقلت : أُذَيْن فاعلم.

<sup>(</sup>١) الفجر: ٢٧.

<sup>(</sup>۲) الزمر: ٥٦

<sup>(</sup>٣) الزمر : ٥٩ فى شواذ ابن خالويه ص ١٣١ . . بكسر التاء الذي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضى الله عنه وفى البحر المحيط جـ ٧ ص ١٣٦ بكسر الكاف والتاء خطاب للنفس وهى قراءة أبى بكر الصديق وإبنته عائشة رضى الله عهما وروتهما أم سلمة عن الذي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٨٥.

<sup>(</sup> ٥ ) فى سيبويه ج ٢ ص ١٧٤ « وتقول : ثلاث أفراس إذا أردت المذكر ، لأن الفرس قد ألزموه التأنيث وصار فى كلامهم للمؤنث أكثر منه للمذكر حتى صار بمزلة القدم » .

<sup>(</sup>٦) فى سيبويه ج ٢ ص ١٧٣ « ومثل ذلك ثلاث أعين و إن كانوا رجالا لأن العين مؤنثة » .

وقال فى ص ١٣٧ : وإذا سميت رجلا بعين وأذن فتحقيره بغير ها. وتدع الها. ها هنا . . ويونس يدخل الها. ويحتج بأذبنة .

### هذا باب

# الجمع لما يكون من الأجناس على ( فَعُلَة )

اعلم أنّه ما كان من ذلك اسمًا فإنّك إذا جمعته بالألف والتاء حرّكت أوسطه (۱)، لتكون من أله على الله المحلوفة ، وتكون فرقا / بين الاسم والنعت ؛ وذلك قولك في طلْحة : مناهاء المحلوفة ، وتكون فرقا / بين الاسم والنعت ؛ وذلك قولك في طلْحة : طَلَحَات ، وفي جَفْنة : جَفَنَات ، وفي صَحْفة : صحَفات ، وكذلك جميع هذا البابِ .

قال الشاعو:

لَنَا الجَفَنَاتُ الغُرُّ يَلْمَعْنَ فِي الضَّحَى وأَسْيَافُنَا يَقْطُرْنَ مِنْ نَجْدة مَا(٢)

وقال الآخر :

نضَّرَ اللهُ أَعْظُمًا دَفَنُــوها بِسِجِسْتَانَ طَلْحة الطَّلَحاتِ(١٠)

(١) في سيبويه ج ٢ ص ١٨١ ٪ وأما ما كان على فعلة فإنك إذا أردت أدنى العدد جمعتها بالتاء وفتحت العين ، وذلك قولك : قصمة وقصمات ، وصحفة وصحفات ، وجفنة وجفنات ، وشفرة وشفرات ، وجمرة وجمرات » .

(٢) استشهد به سيبويه ج٢ ص ١٨١ على أن جم التصحيح قد يراد به الكثير فالجفنات مراد بها الجفان .

الغر : البيض ، ويريد بياض الشحم . والأسياف جمع قلة وأراد به الكثرة .

و ألبيت لحسان من قصيدة في ديوانه ص ٢٩٦ – ٣٠٢

(٣) روى بجر طلحة وبنصبه - جمل ابن عصفور الحر من الضرورة لأنه حذف المضاف من غير أن يقوم المضاف إليه مقامه . وقال ابن برى : الأشبه عندى أن يحفضه بإضافة سجستان إليه لأنه كان أميرها والنصب بتقدير أعى أو منصوب على نزع الحافض والأصل دفنوها بطلحة الطلحات قاله ابن خروف والأول قول البطليوسي أو هو بدل مطابق من (أعظما) فتكون أعظما من قبيل ذكر البعض وإرادة الكل

طلحة الطلحات : أحد الأجواد المشهورين في الإسلام وإسمه طلحة بن عبد الله بن خلف الحزاعي وأضيف إلى الطلحات لأنه فاق في الجود خممة أجواد إسم كل مهم طلحة ، وقيل غير ذلك وانظر جمهرة الأنساب ص ٢٣٨ والاشتقاق ص ٤٧٥ وشروح سقط الزند ص ٩٥٨ وسجستان : ولاية واسعة .

والبيت أول قصيدة لعبيد الله بن قيس بن الرقيات في رثاء طلحة أنظر الخزانة ج ٣ ص ٣٩٢ – ٣٩٥ ومعجم البلدان ج٣ ص ١٩٠ – ١٩١ والقصيدة في الديوان ص ٢٠ – ٢٢ .

ويرى الكوفيون جمع نحو طلحة جمع مذكر سالما وفى الإنصاف مسألة لحذا الخلاف ص ٢٦ – ٣١ . واستدل البصريون لذههم بهذا البيت . مهم فهذا إنَّما يكون في المفتوح على هذه الهيئة الواحدة ، لأنَّ الفتح أخفَّ الحركات . \* \* \*

فإن كان الاسم على ( فُعْلَة ) ففيه ثلاثة أوجه (١) :

إِنْ شُتْ قَلْت : فُعُلات ، وأُتبعت الضمَّةُ الضَّمَّةُ ؛ كما أُتبعت الفتحة الفتحة .

وإن شنت جمعته على فُعَلات ، فأَبدلت من الضمَّة الفتحة لخفتُّها .

وإِن شَتَ أَسَكَنَتَ فَقَلَتَ : فُعْلات ؛ كما تقول في عَضُد : عَضْد ؛ وفي رُسُل : رُسُل .قال الله عزَّ وجلَّ : ( وَلَا تَنَّبِهُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ (٢٠) . وواحدها خُطُوة . وقال الشاعر :

ولَمَّا رَأُونا بادِيًّا رُكُبَائُنسسا علَى مَوْطِنِ لا نَخْلِطُ الجدُّ بالحزْلِ(١٣) [33]

ينشلون : رُكُباتنا ورُكَباتنا . وهذه الآية تقرأ على الأُوجه الثلاثة . وذلك قوله : ( في الظُلمات ، والظلمات ، والظلمات ، والظلمات ،

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) فى سيبويه ج ۲ ص ۱۸۱ - ۱۸۲ ه وأما ما كان فعلة فإنك إذا كسرته على بناء أدنى العدد ألحقت التاء ، وحركت العين بضمة وذلك قولك : ركبة وركبات وغرفة وغرفات وجفرة وجفرات . . ومن العرب من يفتح العين إذا جمع بالتاء فيقول : ركبات وغرفات » .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٦٨ . قرى في السبعة خطوات بضم العين وسكونها في جميع القرآن . الإتحاف ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٣) استشهد به سيبويه ج ٢ ص ١٨٢ على ساعه الفتح في ركباتنا . ويقول الأعلم : زعم بعض النحويين أنه جمع ركبة على ركب ثم جمع ركبات على ركبات بالفتح ، كما يقولون : ثلاث ركبات بالفتح ، كما يقولون ثلاث ركبات بالفتح ، كما يقولون أصح ، لأنهم يقولون : ثلاث ركبات بالضم والثلاثة إلى العشرة إنما تضاف إلى أدنى العدد . ركباتنا : فاعل الوصف وذكر لأنه مؤنث مجازى .

يقول: رأونا وقد شمرنا للحرب وكشفنا عن أسوقنا حتى بدت ركباتنا .

ولم ينسب البيت لقائل معين وهو في ابن يعيش ج ه ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) في الظلمات – بأداة التعريف في ثلاث آيات الأنعام : ٢٩ ، ١٣٢ والأنبياء : ٨٧ .

وقراءة تسكين المين في ظلمات والظلمات في جميع القرآن شاذة قرأ بها الحسن وكذلك قراءة فتح المين أنظر اتحاف فضلام البشر ص ١٣٠ ، ٢٠٥ ، ٣١١ ، ٣٢٥ وشواذ ابن خالويه ص ٢ ، ٣٦ والبحر المحيط ج ١ ص ﴿ ﴿

وما كان على (فِعْلة) ففيه ثلاثةُ أُوجه(١).

أحدها : فِعِلات تُتبع الكسرة الكسرة .

وإن شئت قلت : فِعَلات . فتُبْدل الفتحة من الكسرة ، كما أبدلتها من الضمّة .

وإِن شَتَ قَلَت : فِعْلات ،وأسكنت ؛ كما قلت فى إبلٍ : إبْل ، وفى فَخِذ : فَخْذ ؛ لاستثقال الكسرة ، وذلك قولك سِدْرَة وسِرِرات ، وقربة وقربات. فإِن استثقلت قلت : سِدَرات وقربات ، وفي الإسكان : سِدْرات ، وقربات .

#### \* \* \*

وأمَّا النعوت فإنَّها لا تكون إِلَّا ساكنة ، للفصْل بين الاسم والنعت<sup>(۱)</sup> ؛ وذلك قواك : ضخْمة ، وضخْمات ، وعبْـة وعبْلات ، وخَدْلة وخَدْلات .

وأمَّا قولهم في بني أُميَّة الأَصغر : العَبَلات ــ فإنَّما قصدوا إلى عبُّلة وهو اسم .

وأما قولهم فى جمع ربْعة : رَبَعات \_ فى قولهم : امرأة ربْعة ، ورجل ربْعة \_ فلأنه يَجْرِى  $\frac{V}{100}$  عندهم مَجْرَى الاسم . إذ صار يقع للمؤنَّث  $\frac{V}{100}$  والمذكَّر على لفظ واحد  $\frac{V}{100}$  . بمنزلة قولك : فرس

<sup>(</sup>١) في سيبويه جـ ٢ ص ١٨٢ ه وما كان فعلة فإنك إذا كسرته على بناء أدنى العدد أدخلت التأء وحركت العين بكسرة وذلك قولك : قربات وسدرات وكسرات. ومن العرب من يفتح العين كما فتحت عين فعلة وذلك قولك قربات وسنرات . . .

ومن قال غرفات فخفف « قال كسر أت » .

<sup>(</sup> ٢ ) فى سيبويه ج ٢ ص ٢٠٤ « وجميع هذا إذا لحقته الهاء للتأنيث كسر على فعال وذلك عبلة وعبال . . وليس شىء من هذا يمتنع من التاء غير أنك لا تحرك الحرف الأوسط لأنه صفة وقالوا : شياه لحبات فحركوا الحرف الأوسط لأن من العرب من يقول : شاة لحبة فإنما جاءوا بالجمع على هذا واتفقوا عليه فى الجمع » وانظر مجالس ثعلب ص ٩٥٥ .

مما تقدم يتضح لنا أن المبرد على وفاق مع سيبويه فى تحريك عين الإسم دون الصفة ولكنالسيوطى فى الهمع ينسب إلى المبرد أنه يجيز تحريك عين الصفة قياسا قال فى ج 1 ص ٢٣ : وندر كهلات بالفتح كهلة ، وأجاز المبرد القياس عليه . الحدلة : المرأة الغليظة السياق المستديرتها .

<sup>(</sup>٣) فى سيبويه ج ٢ ص ٢٠٤ «وأما ربعة فإنهم يقولون : رجال ريعات ونسوة ربعات وذلك لأن أصل ربعة اسم مؤنث وقع على المذكر والمؤنث ، فوصفا به ، ووصف المذكر بهذا الإسم المؤنث كما يوصف المذكر بخمسة حين يقولون وجال خمسة اسم مؤنث وصف به المذكر » .

للذكر والأنثى (١) كذلك إنسان وبعير ، يقع على المذكر والمؤنّث وإن كان فى اللفظ مذكّرا. كما أنّ ربّعة فى اللفظ مؤنّث وهو يقع على المذكّر والمؤنّث. فبعير يقع عليهما (١) ومجازه فى الإبل مجاز قولك: إنسان. وجمل يجرى مَجْرَى رجل .وناقة يجرى مجرى امرأة.

وأنشدني الزيادي عن الأَصمعيُّ لأَعرابيُّ :

لا تَشْتُرِى لَبَنِ البعيرِ وعِنْدنَسا عَرَقُ الزجاجةِ واكفُ المِعْصارِ اللهِ

وأما قولهم : شاة لجبة ، وشاء لجبات ـ فزعم سيبويه . أنَّهم يقولون : لجبة ولجبة ، وإنَّما قالوا : لجبات على قولهم لجبة (١) .

لا نبتغي لبنَ البعيرِ وعندنا ماءُ الزبيب وناطِفُ المعصارِ

فى مجالس ثعلب ص ٩٥٥ « و لم يحك الفراء و لا الكسائى فى ربعة إلا التحريك وقال أبن الأعراب رجال ربعات وربعات ..
 وقال أبو العباس والذى سكن فى ربعات جعله مرة على النعت ومرة على الإمم » .

الربعة : المربوعة الحلق ليست بالطويلة ولا بالقصيرة .

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج ٢ ص ١٧٤ « لأن الفرس قد ألزموه التأنيث وصار في كلامهم للمؤنث أكثر سنه في المذكر » .

<sup>(</sup>٢) فى إصلاح المنطق ص ٣٢٦ «وقال الأصمعى : البعير بمنزلة الإنسان يكون للمذكر وللمؤنث . . وكذلك تقول للجمل : هذا بعير وللناقة هذه بعير ، وحكى عن بعض العرب : صرعتنى بعير لى أى ناقة وتقول : شربت من لبن بعيرى أى سُ نَهِن ناقى » وانظر اللسان أيضا .

<sup>(</sup>٣) البيت في مبادىء اللغة للاسكافي ص ١٤٣ وروايته : لا تشهى لبن . . وشرحه بقوله : يقول : لسنا من أهــل البداوة والناشئين للشقاوة فيكون غاية سهوتنا شرب لبن البعير وعندنا من شراب العنب الكثير الذي يغرق فيه القدح وتمثل، سنه المصرة حتى تــيل سلافتها .

المصار : الذي يجعل فيه الثيء ثم يعصر . وكف . مال وتقاطر -- وانظر الحصائص ج ۲ ص ٤١٨ والرواية هناك : لا تشربا . وروى في نهاية الأرب ج ١٠ ص ١٠٣ لا تشتهى . وروي في الأغاني ج ٤ ص ٣٧٣ برواية :

وروى فى شروح سقط الزند ص ٢٦ : لا تشربي ماء القلوص وعندنا . .

 <sup>(</sup>٤) في سيبويد ج ٣ ص ٢٠٤ ه وقالوا : شياه لجبات فحركوا الحرف الأوسط لأن من العرب من يقول : شاة لجبة فإنما جاموا بالجمع عن هذا ، واتفقوا عليه في الجمع » .

وقال قوم : بل حرّك ، لأنَّه لا يلتبس بالمذكّر ، لأنَّه لا يكون إلّا في الإناث ، ولو أسكنه مسكّن على أنَّه صفة كان مصيبًا (١) .

وقد جاء فى الأَسهاء بالإِسكان فى ( فَعْلة ) . أنشدوا لذى الرمّة : . . / ورَفْضَاتُ الْمَوَى فى المفاصل<sup>(۲)</sup>

Y ...

وهو جمع رُفضة .

<sup>(</sup>١) أجاز المبرد تسكين العين في لجبات ولم يقل ذلك في ربعات وأجازه ثعنب كما ذكرنا في مجالسه وقال السيوطي في الهم ج ١ ص ٢٤ : وأجاز المبرد التسكين فيهما قياسا وان لم يسمع ووافقه ابن مالك .

<sup>(</sup>٢) قطعة من البيت :

أَبَتْ ذِكْرٌ عَرَّدُن أَحْشاء قلبه خفوقًا ورفضاتُ الهوى في المفاصل

قال ابن عصفور : كان ينبنى أن يقول رفضات بالتحريك إلا أنه لما اضطر إلى التسكين حكم لها بحكم الصفة فسكن ومما يبين لك صعة ما ذكرته من الحمل على الصفة أن أكثر ما جاء من ذلك فى الشعر إنما هو مصدر لقوة شبه المصدر باسم الفاعل الذى هو صفة .

الذكر بكسر الذال وفتح الكاف : جمع ذكر والذكر بالكسر والضم : إسم لذكرته بقلبي وبلساني ذكرى بالكسر والقصر وأنكر الفراء الكسر في القلب وقال : اجعلي على ذكر منك بالضم لا غير .

الأحشاء : جمع حشى وهو ما فى البطن من معى وكرش وغيرهما .

رفضات الهوى : ما تفرق من هواها في قلبه .

خفوفًا : مفعول ثان من خفق : إذا أضطرب ؛ ورفضات الهوى معلوف على ذكر وهو من إضافة المصدر إلى فاعله .

والبيت لذى الرمة من قصيدة فى ديوانه ص ٧٠ – ٧٧ وفى طبعة كمبر دج ص ٤٩١ – ٥٠١ وانظر الحزانة ج ٣ ص٤٢٣ -٤٢٤ وشواهد الشانية ص ١٢٨ – ١٣٢

### ً هذا باب

## ما جاء من هذا فى ذوات الياء والواو التى ياءتهنَّ ، وواوتهنَّ لامات

وذلك قولك فى رَمْية : رمَيات ، وفى غزوة : غَزُوات ، وفى قَشْوة : قَشُوات (١) ، كما تقول فى (فَعَلة) ؛ نحو : حَصاة وقَتاة . حصيات وقنوات ؛ لأَنَّك لو حذفت الالتقاء الساكنين الالتبس بفعال من غير المعتلِّ . فجرى ها هنا مَجْرَى غزَوا ورمَيا ؛ الأَنَّك لو ألحقت ألف غنها وألف رمى ألف التثنية \_ المزمك الحذف الالتقاء الساكنين فالتبس الاثنان بالواحد ، فكنت تقول اللاثنين : غزا ، ورمى . فلمًا كان هذا على ما ذكرت لك لم يُحذف .

\* \* \*

فأُمَّا ما كانت الياء والواو منه في موضع العين فإنَّ فيه اختلافا (١) .:

أمًا الأَقيس والأَكثر في لغات جميع العرب فأَن تقول في بيْضة : بَيْضَات ، وفي جَوْزَة : جَوْزَات ، وفي كَوْزات .

وأمّا هُذَيلُ بنُ مُدركة خاصَّةً فيقولون : جوزات ، وبيَضات ، ولوزات / على منهاج غير ٢٧١٠ المعتلِّ ، ولا يقلبون واحدةً منهما ألفا .

فيقال : أليس حق الواو والياء \_ إذا كانت كلُّ واحدة منهما في موضع حركة \_ أن تُقلب أَلفًا إذا كان ما قبلها مفتوحًا ؟ .

فيقول من يحتجُ عنهم : إِنَّمَا حُرِّكَ هذه الياءُ وهذه الواو ، لأَنَّ الباب وقع اسمًا متحرَّكا

<sup>(</sup>۱) في سيبويه ج ۲ ص ۱۸۱ « وبنات الياء والواو بتلك المنزلة تقول : ركوة وركاء وركوات وقشوة وقشاء وقشوات وغلوة وغلاء وغلوات وظبية وظبية وظبيات » .

القشوة : قفة من خوص تجعل المرأة فيها عطرها رحاجتها .

<sup>(</sup> ٢ ) في سيبويه ج ٢ ص ١٩١ « وعير وعير ات حركوا الياء وأجمعوا فيها على لغة هذيل لأنهم يقولون بيضات وجوزات ۽ .

أَلحق المعتلُّ بالصحيح ؛ لئلا يلتبس [النعت بالمنعوت أجرى هذا البابُ في ترك القلب مُجْرَى خَوَنة وحَوَكة . لئلا يلتبس] (١) بما أصله فَعَلة ، نحو : دارة ، وقارة إذا قلت : دارات، وقارات . فصح هذا لأنَّ أصله السكون ؛ كما صح العور ، والصَّيدُ ، وعور ، وصيد ؛ لأنَّ أصل الفعل ( افْعَلُ ) .

\* \* \*

واعلم أنَّه ما كان من هذا مضمومَ الأُوّل ثمّا واوه أو ياؤه لام أو مكسورَ الأُوّل فله أحكام نذكرها مفسّرةً إن شاء الله .

أَمَّا مَا كَانَ مِنَ الوَاوَ مَضْمُومَ الأَوَّلُ (٢): نَحُو: غُذُوة ورُشُّوة ـ فَإِذَّكَ تَقُولُ فَيه: رُشُوات، وغُدُوات. ومِن قال: ظُلْمَاتِ قال: رُشُوات، وغُدُوات. ومِن قال: ظُلْمَاتِ قال: رُشُوات، وغُدُوات. ومِن قال: ظُلْمَاتِ قال: رُشُوات، وغُدُوات.

- ومن كان يقول: رِشوة فيكسر أوّله / ويقول: غِدوة (٢) فإنّه لا يجوز له أن يقول فيه ماقال في سِدِرات ، وكِسِرات ؛ لأَنّه يلزمه قلبُ الواوياء ، فتاتبسَ بناتُ الواو ببنات الياء. ولكنّه يُسَكِّن إن شاء ، ويفتح إن شاء ، فيقول: رِشْوات ، ورِشَوات .

و كذلك عُدُوة وما أَشبهها . ومن قال : مُدْية فإنَّه لا يجوز له جمْعها على منهاج قوله : طُلُمات ؛ لأَنَّه يلزمه قلْبُ الياء واوا . واكن يُسَكِّنْ إِن شاء فيقول : مُدْيات ، وإن شاءفتح (١٠)

فهذا العارض الذى يدخل فى بنات الواو والياء .

ومَجْرَى الباب وأصلُه ما ذكرت لك .

<sup>(</sup>١) تصحيح السير اني .

 <sup>(</sup>٢) فى سيبويه ج ٢ ص ١٨٢ « وبنات الواو بهذه المنزلة قالوا : خطوة وخطوات وخطى وعروة وعروات وعرى .
 ومن العرب من يدع العين من الضمة فى فعلة ويقول عروات وخطوات » .

<sup>«</sup> وأما بنات الياء إذا كسرت على بناء الأكثر فهى بمنزلة بنات الواو وذلك قولك : كلية وكلى ومدية ومدى وزبية وزب كرهوا أن يجمعوا بالتاء فيحركوا العين بالضمة فتجىء هذه الياء بعد ضمة فلما ثقل عليهم ذلك تركودواجتزأوا ببناء الأكثر ، ومن خفف قال : كليات ومديات » .

 <sup>(</sup>٣) تتبعت غدوة في كلام النحويين واللغويين فلم أجد ضبطها بكسر الفاء وقد تكون مصحفة عن عدوة فالعدوة مثلثه
 وقرى، في السبعة باللغتين : ضم الفاء وكسرها .

<sup>( ؛ )</sup> فى شرح الكافية للرضى ج ٢ ص ١٧٦ « و إن كانت اللام ياء نحو كلية لم يجز الإتباع اتفاقا للثقل ، وأما الفتح فالمبرد نص على جوازه ، وليس فى كلام سيبويه ما يدل عليه ».

# هذا باب الجَمع لما كان على ثلاثة أحرف

أمًّا ما كان من غير المعتلِّ على (فَعْلٍ) فإنَّ بابه فى أَ دنى العدد أَن يجمع على(أَفْعُل) ؛ وذلك قولك : كلب وأَكْلُب وفَلْس وأَفْلُس . فإن جاوزت إلى الكثير خرج إلى «فِعَال» ، أَو(فُعول): وذلك : كلب وأكلُب ، وكِعاب ، وفِراخ ، وفُروخ ، وفُلوس . فهذا هو الباب(١) .

فأُمَّا ما جاء على (أَفْعال ) فنحو : فَرْد وأَفراد ، وفَرْخ وأَفْرَاخ ('') ؛ كما قال الشاعر : ماذا تَقُولُ لأَفْراخ بِذىطَلَح ماذا تَقُولُ لأَفْراخ بِذىطَلَح ماذا تَقُولُ لأَفْراخ بِذىطَلَح ماذا تَقُولُ لأَفْراخ إِ

(١) في سيبويه ج ٢ ص ١٧٥ ﴿ أما ما كان من الأسياء على ثلاثة أحرف وكان (فعلا) فإنك إذا ثلثته إلى أن تعشره فإن تكسيره أفعل وذلك قولك : كلب وأكلب ، وكعب وأكعب ، وفرخ وأفرخ ، ونسر وأنسر فإذا جاوز العدد هذا فإن البناء قد يجىء على فعال وعلى (فعول) وذلك قولك : كلاب ، وكباش ، وبغال وأما الفعول فنسور ، وبطون وربما كانت فيه اللغتان فقالوا : فعول وفعال وذلك قولهم : فروخ وفراخ وكعوب وكعاب ، وفحول وفحال » .

(٢) في سيبويه ج ٢ ص ١٧٦ «واعلم أنه قد يجيء في فعل أفعال مكان أفعل . . . وليس ذلك بالباب في كلام العرب ومن ذلك قولهم : افراخ ، وأجداد ، وأفراد ، وأجد عربية وهي الأصل ، ورأد وأرآد والرأد أصل الحميين » .

وانظر الكامل ج ١ ض ٢٠٣ – ٢٠٤ .

\* \* \*

وقد تناول نقد على بن حزة فى كتابه (التنبيهات على أغاليط الرواة) الكامل هذه المسألة فقال : وقد أساء أبو العباس فى هذا القول على أنه إنما اتبع أبا بشر عمرو بن عثمان سيبويه ... وقد جاء عن العرب الفصحاء غير ما ذكره فن ذلك كهف وأكهاف . وكف وأكفاف ، وثلج وأثلاج ، وقالوا : شيء زائد على كذا وزيد على كذا ثم جمعوا زيدا على أزياد . . وقد جمعوا طرفا على أطراف . . وجمعوا عينا على أعيان ، وقينا وأقيان وقيون ، وطيرا وأطيار وطيور ، وسيرا وأسيادا وسيود ودينا وأديان ، وبيتا وأبيات وسيفا وأسياف وسيوف والشكل والجمع أشكال والحبر العالم والجمع أحبار وجمع عود أعواد وطود أطواد وبر وأبرار وعير وأعيار . .

وقد خلط ابن حزة بين الصحيح والمعتل وسيتكلم المبرد عن تكسير المعتل وقياسه كما عقد له سيبويه نابا ج ٢ ص ١٨٤

(٣) ذو طلح : موضع ذكره ياقوت وذكر قصيدة الحطيئة ثم قال ويروى بذى أمر وروى فى الكامل بذى مرخ وقال عنه ياقوت هو واد وكذلك روى فى مختارات الشجرى ج ٣ ص ٨ والبيت مطلع أبيات يخاطب بها الحطيئة سيدنا عمر وكان قلا حسه فى هجاء الزبرقان . أنظر الديوان ص ١٠٣ والحسائص ج ٣ ص ٥٥ ومعجم البلدان ج ٤ ص ٣٨ ج ٥ ص ١٠٣ .

وزُّنْد وأزناد ؛ كما قال الشاعر :

وُجِدْتَ لِذَا اصْطَلَحُوا - خَيْرَهُمْ وزَنْدُكَ أَثْقَبُ أَزْنادِها(١)

فمشبّه بغيره ، خارجٌ عن بابه .

وكذلك ما كان على ( فِعَلة ) ؛ نحو : فَقُعْ وفِقَعة ، وجُب؛ وجِبَأَة (٢) .

وكذلك ما كان على ( فِعْلان) ؛ نحو : حُجْل وحِجْلان ، ورأْل ورِنْلان .

وِمَا كَانَ عَلَى ( فُعْلان) ؛ نحو : ظَهْر وظُهْران ، وبَطْن وبُطْنان<sup>(٣)</sup> .

وسنذكر لِمَ جاز أن يجيء على هذه الأَبْنِيَة الخارجة عن الأَصل عند ذكرنا النعوتَ إن شاء الله ؟

#### \* \* \*

وما كان على (فِعْلِ) فإنَّ أدنى العدد فيه (أَفْعال) ؛ نحو : جِذْع وأَجْذَاع ، وعِدْل وأَعْدال ، وبئر وأَبدار (؛).

<sup>(</sup>١) استشهد به سيبويه ج ٢ ص ١٧٦ على جمع زند على أزناد وقال الأعلم : وهو جمع شاذ لأن باب فعل حكمه أن يكسر في القليل على أفعل . وضرب ثقوب الزند مثلا لكثرة عكسر في القليل على أفعل . والبيت للأعثى من قصيدة طويلة في المدح الديوان ص ٦٩ — ٧٥ . وضرب ثقوب الزند مثلا لكثرة خسيره .

<sup>(</sup>٢) فى سيبويه ج٢ ص ١٧٦ « وربما كسروا الفعل على فعلة ، كما كسر على فعال وفعول وليس ذلك بالأصل وذلك قولهم : جبء -- وهو الكمأة الحمراء -- وجبأة وفقع وفقعة وقعب وقعبة » .

الفقعة : البيضاء الرخوة من الكماة .

<sup>(</sup>٣) في سيبويه جـ ٢ ص ١٧٧ « وقد يجيء الفعل فعلانا وذلك قولك : ثغب وثغبان -- والثغب : الغدير وبطن وبطنان وظهر وظهران

وقد يجىء على فعلان وهو أقلهما – نحو حجل وحجلان ورال ورئلان وجعش وجعشان وعبد وعبدان » .

الحجل : ذكر القبج . الرال : ولد النعام . وانظر حياة الحيوان ج ١ ص ٢٠٦ ، ص ٣٣٥ .

<sup>( ﴾ )</sup> فى سيبويه ج ٢ ص ١٧٩ «فنحو بئر وأبآر » وفى إصلاح المنطق ص ١٤٧ «وهى البئر والحمع القليل أبؤر وأبآر » وفى المخصص ج ١٠ ص ٣٤ « ومن العرب من يقلب الهمزة فيقول : آبار » .

فَإِذَا جَاوِرْتَ أَدَىٰ العدد فبابه ( فُعُول)(١) ؛ نحو : لِصّ ولُصوص ، وجذْع وجُنوع ، وحِمْل وحُمول . وقِد تجي على ( فِعال)(١) ، لأَنَّها أَخت (فُعُول) ؛ نحو : بثار ، وذِئاب.

/ وأمَّا ما يجي على ( أَفْعُلُ (٢) ؛ نحو : ذنب وأَذْوْب ، فداخل على باب (فَعْلِ) . وهو نظير من الله على ما جاء من ( فَعْلُ ) على أَفْعال .

وكذلك خُؤبان(٤) . إِنَّمَا هُو بَمْنُزَلَةٌ ظُهْرَانُ .

وقولك : حِسْل وحِسْلة (٥٠ . إِنَّمَا هو بمنزلة فِقَعَة . كُلُّ ذلك خارج عن بابه .

وما كان من هذا على ( فُعْلِ) فأَدنى العدد فيه (أَفْعال)(٢) ، وذلك نحو : قُفْلِ وأقفال ، وجُنْد وأَجْناد ، وجُحْر وأَجْحار ؛ كما قال :

كِرامٌ حِيْنَ تَنْكَفِتُ الأَفَاعِي إِلَى أَجْحَارِهِنَّ مِنَ الصَّقِيعِ (٧) فإذا جاوزت أدنى العدد فبابه ( فُعُول ) ، نحو : جُنود ، وخُروج .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فى سيبويه ج ٢ ص ١٧٩ « وما كان على ثلاثة أحرف وكان فعلا فإنه إذا كسر على ما يكون لأدنى العدد كسر على أفعال ويجاوزون به بناء أدنى العدد فيكسر على فعول وفعال والفعول فيه أكثر فن ذلك قولهم : حمل وأحمال وحمول وعدل وأعدال وعدول وجذع وأجذاع وجذوع وعرق وأعراق وعروق وعذق وأعذاق وعذوق » .

<sup>(</sup>٢) في سيبويه ج ٢ ص ١٧٩ « وأما الفعال فنحو بئر وأبآر وبثار وذئب وذئاب » .

 <sup>(</sup>٣) في سيبويه ج ٢ ص ١٨٠ « وربما بني فعل على أفعل من أبنية أدنى العاد وذلك تولهم : ذئب وأذؤب وقطع وأقطع وجرو وأجر وقالوا جراء ، كما قالوا ذئاب ورجل وأرجل إلا أنهم لا يجاوزون الأفعل ، كما أنهم لم يجاوزوا الأكف » .

<sup>( ؛ )</sup> في سيبويه ج ٢ ص ١٨٠ « وقالوا في الذئب : ذرَّ بان جعلوه كثَّغب وثَّغبان » .

<sup>(</sup>ه) في سيبويه ج ٢ ص ١٧٩ «وقد يكسر على فعلة نحو قرد وقردة وحسل وحسلة » الحسل : ولد الضب حين يخرج من بيضته وانظر حياة الحيوان ج ١ ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٦) في سيبويه ج٢ ص ١٨٨ «وأما ما كان على ثلاثة أحرف وكان (فعلا) فانه يكسر من أبنية أدنى العدد على أفعال وقد يجاوزون به بناء أدنى العدد فيكسرونه على فعول وفعال وفعول أكثر وذلك تولهم : جند وأجناد وجنود ، وبرد وأبراد وبرود ، وبرج وأبراج وبروج وقالوا جرح وجروح ولم يقولوا أجراح ، كما لم يقولوا أقراد ، وأما الفعال فقولهم : جمد وأجماد وجماد ، وقرط وأقراط وقراط » .

<sup>(</sup>٧) استشهد به سيبويه ج ٢ ص ١٨٠ على جمع جمعر على أجمار.

انكفت القوم إلى منازلهم : انقلبوا وهنا بمعنى تنقبض . الصقيع : الذي يسقط من الساء شبيه بالثلج . يعنى أنهم كرام إذا أجدب الزمان واشتد البرد .

و لم ينسب لقائل معين .

والمضعّف يجى على (فِعالَ) (١) ؛ لأنَّهم يكرهون التضعيف والضم ، وذلك قواك : خُفْ وخِفاف ، وَقُفَّ وَقِفاف . وأمَّا ما جاء منه مثل جُحْر وجِحَرة ، وحُبّ وحِبَبَة (١) \_ فبمنزلة فِتَعة في بابه ، وحِسَلة في بابه . وسنذكر كلَّ ما خرج من شيء من هذه الأَبواب عن أَصْله إِن شاءالله.

فإذا جاوزت أدنى العدد كانت بناتُ الواو على (فِعال) كراهيةً لـ (فُعول) من أَجل الضمّة والواو<sup>(۱)</sup> ؛ وذلك قولك : سَوْط وسِياط وحَوِّض وحِياض ، وثوب وثِياب .

وكانت بنات الياء على ( فُعُول) ؛ لئَّلا تلتبسَ إحدهما بالأخرى ، وكانت الضمَّة مع الياء أَخفَّ ؛ وذلك قولك : بيْت وبُيوت ، وشَيْخ وشُيوخ ، وقَيْد وقُيُود .

<sup>(</sup>١) فى سيبويه ج ٢ ص ١٨٠ «والفعال فى المضاعف منه كثير وذلك قولهم : إخصاص وخصاص وأعشاش وعشاش وعشاش وعشاش وعشاش وعشاش وقفاف وقفاف وأخفاف وخفاف » . القف : جبل غير أنه ليس بطويل فى الساء فيه إشراف على ما حوله وقد يكون فيــه رياض وقيمان .

<sup>(</sup>٢) في سيبويه ج٢ ص ١٨٠ « وقد يجيء إذا جاوز بناء أدنى العدد على فعلة نحو جحر وأجحار وجحرة . . ونظيره من المضاعف حب وأحباب وحببة نحو قلب وأقلاب وقلبة وخرج وخرجة ولم يقولوا إخراج » . الحب : الحرة أو الضخمة منها .

<sup>(</sup>٣) فى سيبويه ج ٢ ص ١٨٤ -- ١٨٥ « باب . . أما ما كان ( فعلا ) من بنات الياء والواو فانك إذا كسرته على بناء أدفى العدد كسرته على أفعال وذلك سوط وأسواط ، وثوب وأثواب ، وقوس وأقواس .

و إنما منعهم أن يبنوه على (أفعل) كراهية الضمة في الواو ، فلما ثقل ذلك بنوه على أفعال ، وله أيضا في ذلك نظائر من غير المعتل نحو : أفراخ وأفراد ورفغ وأرفاغ . فلما كان غير المعتل يبني على هذا البناء كان هذا عندهم أولى » .

<sup>( \$ )</sup> فى سيبويه ج ٢ ص ١٨٥ : «وإذا أرادوا بناء الأكثر بنوه على (فعال ) ، وذك قولك : سياط وثياب وقياس ، تركوا فعولا كراهية الضمة فى الواو والضمة التى قبل الواو ، فحملوها على (فعال ) . وكانت فى هذا الباب أولى إذ كانت متمكنة من غير المعتل .

وأما ما كان من بنات الياء وكان (فعلا) فإنك إذا بنيته بناء أدنى العدد بنيته على (أفعال) وذلك قولك : بيت وأبيات وقيد وأقياد وخيط وأخياط وشيخ وأشياخ وذلك أنهم كرهوا الضمة فى الياء » وقال فى ص ١٨٦ :

<sup>«</sup> وإذا أردت بناء أكثر العدد بنيته على ( فعول ) وذلك قولك : بيوت وخيوط وشيوخ وعيون وقيود وذلك لأن فعولا وفعالا كانا شريكين في فعل . . . » .

فأمًا قولهم في عيْن : أَعْيُن (١) فإنّه جاء على الأصل \_ مثل كلّب وَأَكْلُب \_ وأَعيانُ على الباب (٢) كما قال الشاعر :

ولكنُّما أَغْسَدُو عَلَى مُفَاضَةً دِلاصٌ كَأَعْيَانِ الْجَرادِ المُنظَّمِ (١٦)

وقال الآخر :

فَقَدُ أَرُوعُ قُلُوبَ الغَانِيَاتِ بِهِ حَتَّى يَمِلْنَ بِأَجْيَاد وَأَعْيَانِ (أَ) وَأَعْيَانِ (أَ) وَإِذَا اضطر شاعر جاز أَن يقول في جميع هذا (أَفْعُلُ) لأَنَّه الأَصْل ، كما قال الشاعر:

/ \* لَكُلِّ عَيْشِ قَدْ لَبَسْتُ أَثْوُبُا (٥) \*

¥ {YY

\* \* \*

وما كان من الصحيح على (فَعَلِ) فإنَّ باب جمعه (أَفْعالُ<sup>(١)</sup>) ؛ نحو : جمل وأُجْمال وقَتَب وأَقتاب ، وصنَّم وأَصْنَام ، وأَسَد وآساد ، قال الشاعر :

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج ٢ ص ١٨٥ « وقد بنوه على أفعل على الأصل قالوا : « أعين » .

<sup>(</sup>۲) في سيبويه ج۲ ص ۱۸٦ « وقالوا : « أعيان » .

<sup>(</sup>٣) استشهد به سیبویه ج۲ ص ۱۸۹

المفاضة : الدرع السابغة ، الدلاص : الدموع الصقيلة البراقة . شبه حلقها فى الدقة والزرقة وتقارب السرد بعيون جراد نظم بعضه إلى بعض .

ونسبه فى اللسان (عين) إلى يزيد بن عبد المدان ولم ينسب فى سيبويه وانظر المنصف جـ ٣ ص ٢١ ، ٥١ والمخصص جـ ١٦ ص ١٨٥ وسبق ذكره فى الجزء الأول ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٤) في المنصف ج ٣ ص ٥١ : أنشد أبو على :

إِمَّا تَرَىْ شَمَطاً فَى الرأْسَ لاح به من بَعْدِ أُسُودَ داجَى اللون فَيْنَانِ فَيْنَانِ فَقَد أَرُوعُ قلوبَ الغانياتِ به يَمِلْنَ بِأُجْيَـادٍ وأَعْيَـانَ وذكر البيتِن أبو زيد في النوادر ص ٢٢ ونسهما إلى روى بن شريك الفيي.

ره ) تقدم في الحزء الأول ص ٢٩ ( ه ) تقدم في الحزء الأول ص ٢٩

<sup>(</sup>٢) في سيبويه ج ٣ ص ١٧٧ ٪ وما كان على ثلاثة أحرف وكان ( فعلا ) فإنك إذا كسرته لأدنى العدد بنيته على (أفعال) وذلك قولك جمل وأجمال ، وجبل وأجبال ، وأسد وآساد . فإذا جاوزوا به أدنى العدد فإنه يجيء على فعال وفعول ۾ .

# ه آساً دُ غِيلِ حينَ لا مناصِ<sup>(۱)</sup> .

فهذا باب جمُّعه ؛وقد يجى على (فُعُول) ؛ نحو : أُسُود ، وكذلك فِعال ؛ نحو : جِمال ، ويجىءُ على (فِعُلان) ؛ نحو : خرَب وخِرْبانَ (٢) ؛ وعلى (أَفْعُل)(٢) ؛ نحو : أَجْبُل وأَزْمُن . قال الشاعر :

إِنِّى لَأَكْنِى بِأَجْبِالٍ عَنَ اجْبُلِها وبِاسمِ أَوْدِيةٍ عن ذِكْرِ وَادِيهِا (١) وقال الآخر :

أَمنْزِلَتَى مَنْ مَلَامٌ عليكمـــا هَلِ الأَزْمُنُ اللائِي مَضَيْنَ ،رواجعُ (٠) فيخرج إلى ضُروب من الجمع منها (فُعلان) كقولك : حمَل وحُمَّلان . وكذلك (فِعْلان) كقولك : ورَل وورْلان(١) .

فأمَّا البابُ والأَصلُ فما صدَّرنا به .

#### \* \* \*

وكذلك (فَعِلٌ) بابه (أَفْعَال)(٧) . لأَنَّه كَفَعَل فى الوزن وإِن خالفه فى حركة الثانى؛نحو : عَيِف وأكتاف ، وفَخِذ وأَفخاذ /وكبِد وأكْباد .

(١) نسب إلى سيدنا على كرم الله وجهه في عمرو بن العاص وقبله :

لأُصبحنَّ العاصَ وابنَ العاصِي سبعين أَلفًا عاقِدى النَّواصي مُسْتَحْقِبينَ حَلَقَ الدـــلُّلاصِ قد جَنْبُوا الخيلَ مع القلاص

أنظر شواهد الكشاف للشيخ عليان ص ٢٦ ولحب ص ١٥٩

(٢) الحرب: ذكر الحبارى . وانظر حياة الحيوان ج ١ ص ٢٦٣

(٣) في سيبويه ج ٢ ص ١٧٧ « وبلغنا أن بعضهم يقول : جبل و أجبل » .

( ٤ ) فى الكامل ج 1 ص ٢٠٤ كما شهوا فعلا بفعل فى الحمم فقالوا : جبل وأجبل وزمن وأزمن . ثم ذكر البيت . وقال الشيخ المرصني أن الشعر لأعرابي وذكر بقيته .

وانظر الحصائص حـ٣ ص ٩٥ ، ٣١٦

(٥) ذكره في الكامل أيضاً ج ١ ص ٢٠٤ وتقدم في ص ١٧٦ من هذا الجزء .

(٢) فى سيبويه ج ٢ ص ١٧٧ «قد يجىء إذا جاوزوا به أدنى العدد على (فعلان) و (فعلان) فأما فعلان فنحو خربان ، ويرقان ، وورلان . وأما فعلان فنحو حملان ، وسلقان ، وانظر الكامل ج ١ ص١٨٥ . الورل ؛ دابة على خلقة الضب . أنظر حياة الحيوان ج ٢ ص ٣٢٨ – ٣٢٩ .

(۷) فى سيبويه ج ۲ ص ۱۷۸ « وما كان على ثلاثة أحرف وكان (فعلا) فإنما تكسره من أبنية أدنى العدد على (أفعال) ، وذلك نحو : كتف وأكتاف ، وكبد وأكباد ، وفخذ وأفخاذ ، ونمر وأنمار وقلما يجاوزون به لأن هذا البناء نحو كتف أقل من فعل » .

وتـخرج إِلى (نُعول)(١) ؛ نحو : كُبود ، وكُروش . وهو أَقلَّ من (فَعَل) فالأَصل أَلزم . \* \* \*

ويكون كذلك (فَعُلُّ)<sup>(۲)</sup> ؛ نحو : عضُد وأعضاد ، وعجُز وأعجاز ، ويخرج إلى (فِعال) ؛ نحو رَجُل ورِجال وسبُع وسبَاع<sup>(۲)</sup> ؛ كما قالوا : جمال ، ونحوه .

ولم يقولوا: أرجال. لقولهم في أدنى العدد: رَجْلة (١٠).

ومن كلامهم الاستغناءُ عن الشيء بالشيء حتَّى يكون المستغنَّى عنه مُسْقَطا.

واو احتاج شاعر لجاز أن يقول في رجُل : أرجال ، وفي سبُع : أسباع لأنَّه الأصل.

وقد يكون البناء في الأَصل للأَقلِّ فيكُرْكه فيه الأَكثرُ ؛ كما تقول : أرسان ، وأقتاب (٥٠). فلا يكون جمع غيره .

وقد يكون البناءُ للأكثر فيَشْركُه الأَقلَّ ؛ كما تقول : شُسوع (١)، وسِباع ، فيكون لكل الأَعداد .

<sup>· (</sup>١) في سيبويه حـ ٢ ص ١٧٨ « وقد قالوا : النمور ، والوعول ، شهوها بالأسود ، وهذا النحو قليل » .

<sup>(</sup> ٢ ) في سيبوية ج ٢ ص ١٧٩ « وما كان على ثلاثة أحرف وكان ( فعلا ) فهو كفعل وفعل وهو أقل في الكلام منهما وذلك قولك : عجز وأعجاز وعضه وأعضاد » .

 <sup>(</sup>٣) فى سيبويه ج ٢ ص ١٧٩ ه وقد بنى على فعال قالوا : رجل ورجال وسبع وسباع a .

<sup>(</sup>٤) فى سيبويه ج ٢ ص ١٧٩ « وذلك قولهم : ثلاثة رجلة استغنوا بها عن أرجال » فى المصباح : وقد جمع قليلا على رجلة وزان تمرة حتى قالوا : لايوجد جمع على فعلة بفتح الفاء إلا رجلة وكمأة جمع كمء .

فى اللسان : « و ليس فى الكلام فعلة جاء جمعا غير رجلة جمع راجل و كمَّاة جمع كم. .

وقال : وحكى أبو زبد في جمعه : رجلة ( بكسر الجيم ) وهو أيضاً اسم جمع لأن فعلة ليست من أبنية الجموع .

و ذهب أبو العباس إلى أن رجلة محفف عنه » .

وإن أراد بأبي العباس المبرد فليس في كلامه هذا التخفيف .

<sup>(</sup> o ). في سيبويه ج ٢ ص ١٧٧ « و ربما جاء الأفعال يستغنى به عن أن يكسر الإسم على البناء الذي هو لأكثر العدد فيعني به ما عني بذلك البناء من العدد وذلك نحو : قتب و أقتاب ، ورسن وأرسان و نظير ذلك من باب الفعل الأكف و الأرآد » .

<sup>(</sup>٦) فى سيبويه ج٢ ص ١٧٩ « فأما القردة فاستغنى بها عن أقراد كما قالوا : ثلاثة شسوع فاستغنوا بها عن أشساع وقالوا : ثلاثة قروء فاستغنوا بها عن ثلاثة أقرؤ » .

الشمع : أحد سيور النعل ، وهو الذي يدخل بين أصبعين ، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام ( من اللمان ) وانظر المحصص ج ؛ ص ٢١٣ .

وانظر ص ١٦٠ من هذا الجزء والتعليق عليها .

وإنَّما اختلف الجمعُ لأَنَّها أَسماءُ ، فيقع الاختلاف في جمعها كالاختلاف في أفرادها ،  $\frac{7}{12}$  إلَّا أَنَّا ذكرنا الباب لندل على ما /يلزم طريقةً واحدة والسبب في اختلاف ما فارقها .

#### \* \* \*

ويكون على (فِعَلِ) فيلزمه (أَفْعال) ، لأَنَّه فى الوزن بمنزلة ما قَبْلُهوإن اختلفت الحركات؛ وذلك قوله : ضِلَع وأضلاع ، وعِنَب وأعنَاب . وهذا قليل جدّا(١) .

وقد خرج إلى(فُعول) ، كما قالوا : أُسود ، ونمور ؛ وذلك قولك : ضِلَع وضُلُوع .

ويكون على ( أَفْعُلُ ، كما جاء : أَزْمَن ، وأَجْبِلُ ، وذلك قولك : أَضْلُع (٢) .

#### \* \* \*

فأَمّا ما كان على (فُعُلٍ) فإنَّه تمّا يلزمه (أَفْعال) (٢) ، ولا يكاد يجاوِزُها ؛ وذلك قولك : عنْق وأعناق ، وطُنُب وأَطناب ، وأُذُن وآذان .

وقد يجئ من الأَبنية المتحرَّكة والساكنة من الثلاثة جمعُ على (فُعْل) ، وذلك قولك : فرس وَرْد ، وخيل وُرْد ، ورجل ثَطَّوقوم ثُطُ (٤) وتقول : سقْف وسُقْف وإِن شَبْت حرَّكت ؛ كمَّا قال الله عزَّ وجلَّ : ( لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُفُر بالرَّحْمنِ لِبيوتِهِمْ سَقُفًا)(٥) . وقالوا : رَهْن ورُهُن (١)

<sup>(</sup>۱) فی سیبویه ج۲ ص ۱۷۹ « وما کان علی ثلاثة أحرف و کان « فعلا » فهو بمنزلة الفعل وهو أقل وذلك قولك : قع وأقماع ومعی وأمعاء ، وعنب وأعناب ، وضلع وأضلاع ، وأرم وآرام » .

<sup>(</sup>٢) في سيبويه ج ٢ ص ١٧٩ « وقد قالوا: الضلوع والأروم كما قالوا : النحور وقد قال بعضهم : الأضلع شبهها بالأزمن»

<sup>(</sup>٣) فى سيبويه ج ٢ ص ١٧٩ : « وما كان على ثلاثة أحرف وكان « فعلا » فهو بمنزلة الفعل ، لأنه قليل مثله ، وهو قولك : عنق وأعناق ، وطنب وأطناب ، وأذن وآذان » الطنب : حبل .

<sup>(؛)</sup> فى سيبو يه ج ٢ ص ٢٠٤ : « وقد كسروا فعلا على فعل فقالوا : رجل كث وقوم كث وقالوا : ثط و ثط وجون وجون وقالوا : سهم حشر وأسهم حشر وسمعنا من العرب من يقول : قوم صدق اللقاء والواحد صدق اللقاء وقالوا : فرس ورد وخيل ورد » .

الورد من الحيل ، بين الكميت و الأشقر – والثط : هو الذي لاشعر على عارضيه .

<sup>(</sup>٥) الزخرف: ٣٣.

<sup>(</sup>٦) فى سيبويه ج٢ ص ١٨١ « كقولك أسد وأسد ، وهذا قول الخليل ، ومثله رهن ورهن » .

وكان أبو عمرو يقرؤها ( فَرُهُنُ مَقْبُوضَةً) ويقول: لا أعرف الرِهان إِلَّا في الخيل ، وقد قرأً غيره ( فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ )(١). ومن كلام العرب المأثور : غَلِقت الرِّهَانُ بَمَا فيها(١).

٠...

وْقَالُوا : أُسُد ونُمُر/ ، قال الشاعر :

\* فيها عيائيلُ أُسُود ونُمُرْ<sup>(٣)</sup> \*

\* \* \*

فأُمَّا ﴿ فِعِلُ ۖ فَلَمْ يَأْتُ مِنْهُ إِلَّا القَلْيَلِ . قَالُوا : إِيلِ وَآبِالُ ، وَإِطِلُ وَآطَالُ ( عُ

فهذا حكم المتحرّكة من الثلاثة إلَّا (فُعلا) فإنَّ له نَحْوًا آخر لخروجه عن جميع المتحرَّكات َّا وأَنَّه ما عدل عن فاعل فإليه يُعدل ، فله نَحْو آخر .

فأمّا غير هذا من الأبنية ، نحو : ( فِعُل) فإنّه ليس في شيء من الكلام .وكذلك ( فُعِل) لا يكون في الأساء ، إنّما هو بناء مختصٌ به الفِعْل الذي لم يُسمّ فاعله نحو : ضُرِبَ وقُتِلَ. إلّا أَنْ تكون ساكن الوسط ؛ نحو : رُدَّ ، وقِيلَ . فهو بمنزلة كُرٌّ ، وفِيْل ، وما أَشبه ذلك .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۲۷۸ – قراءة فرهن بضم الراء والهاء سبعية قرأ بها أبو عمرو وابن كثير ( شرح الشاطبية ص ۱۷۰ غيث النفع ص ۵۸ النفع ص ۵۸ البحر ج ۲ ص ۲۳۷ ) وقرىء فى الشواذ فرهن بضم الراء وسكون الهاء ( ابن خالوية ص ۱۸ – البحر ج ۲ ص ۳۰۰) .

<sup>(</sup>٢) في الكامل ج ١ ص ٨٩ غلق الرهن : أيُّ لم يوجد له تخلص .

وفى اللسان : غلق الرهن يغلق غلوقا إذا لم يوجد له تخلص وبق فى يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه ، وكان هذا من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه فى الوقت الممين ملك المرتهن الرهن ، فأبطله الإسلام ، وفى الحديث : لايغلق الرهن .

وفى مجمع الأمثال ج ٢ ص ٦٦ : غلق الرهن بما فيه يضرب لمن وقع فى أمر لايوجو انتياشا منه .

<sup>(</sup>٣) استشهد به سيبويه في ج ٢ ص ١٧٩ على جمع نمر على نمر .

واستشهد به الرضى فى شرح الشافية جـ ٣ ص ١٣٢ على أن عيائيل جمع عيل كسيد ثم أشبعت الكسرة فتولدت ياء والأصل عيائل فلم يعتد بهذه الياء فاصلة كما اعتد بها فى طواويس .

أسود بالجر بالإضافة ، ورويت بالرفع فتكون بدلا من عيائيل .

والرجز لحكيم بن مفية ، راجز اسلامي معاصر للعجاج .

وصف قناة نبتت في موضع محفوف بالجبال والشجر .

وأنظر شواهد الشافية ص ٣٧٦ – ٣٨١ .

<sup>( ؛ )</sup> لم يثبت عند سيبويه سوى ابل ج ٢ ص ١٧٩ ، ٣١٥ . الاطل : الخاصرة .

فأُمَّا ( فَعَلَّ) فإنَّ جمعه اللازم له ( فِعْلان)(۱) ؛ وذلك قولك : صُرَد ، وصِرْدان ، ونُغَر ونِغْران ، وجُعل وجِعْلان . هذا بابه .

وقد جاء منه شي على (أفعال). شبّه بسائر المتحرّكات من الثلاثة ، وذلك رُبَع وأرباع، وهُبع وأهبًاع (٢) . فهذا الذي ذكرت لك من اختلاف الجمع بعد لزوم الشيء لبابه إذ كان لل من اختلاف الجمع بعد لزوم الشيء لبابه إذ كان لل مجازُه مجازُ الأسماء ، وكانت الأسماء / على ضروب من الأبنية .

#### \* \* \*

وأمّا ما كان من المعتلَّ متحرَّكا ، نحو : باب ، ودار ، وقاع ، وتاج – فإنَّ أَدنى العدد فى ذلك أن تقول فيه : ( أَفْعَال) (٢) نحو : باب وأبواب ، وتاج وأتواج ، وجار وأجوار ، وقاع وأقواع . فأمّا دار فإنَّهم استغنوا بقولهم : أَدْوُر [ عن أن يقولوا : أَفْعَال] (١) لأَنَّهما لأَدنى العدد.والمؤنَّث فأمّا دار فإنَّهم المتغنوا بقولهم : أَدْوُر [ عن أن يقولوا : فَراع وأَذْرُع ، وكُراع وأكُرُع ، وشِمال يقع على هذا الوزن فى الجمع (٥) ، ألا تراهم قالوا : فِراع وأَذْرُع ، وكُراع وأكْرُع ، وشِمال

<sup>(</sup>۱) فى سيبويه ج ۲ ص ۱۷۹ « وما كان على ثلاثة أحرفُ وكان ( فعلا ) فإن العرب تكسره على فعلان . وان أرادوا أدنى العدد لم يجاوزوه واستغنوا به ، كما استغنوا بأفعل وأفعال فيها ذكرنا فلم يجاوزوه فى القليل والكثير وذلك قولك ؛ صرد وصردان ، ونغر ونغران ، وجعل وجعلان ، وخزز وخزان » .

الصرد طائر فوق العصفور ، وقيل هو طائر أبقع ضخم الرأس نصفه أبيض ونصفه أسود ضخم المنقار . والجعل : دويبة . النغر : طائر كالعصفور . وانظر حياة الحيوان ج ٢ ص ٥٠ ، ص ٣٠٠ ، ج ١ ص ١٧٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) في سيبويه ج ٢ ص ١٧٩ « وقد أجرت العرب شيئاً منه مجوى فعل هو قولهم ربع وأرباع ورطب وأرطاب كقولك : جمل وأجال » .

الربع : الفصيل تنتج في الربيع وهو أول النتاج .

الهبع : الفصيل تنتج في آخر النتاج . وانظر حياة الحيوان ج ٢ ص ٣١٢ .

 <sup>(</sup>٣) فى سيبويه ج ٢ ص ١٨٦ « وأما ما كان (فعلا) فإنه يكسر على أفعال إذا أردت بناء أدنى العدد وذلك نحو قاع ،
 وأقواع ، وتاج ، وأتواج ، وجار وأجوار » .

<sup>(</sup> ٤ ) تصحيح السير افي .

<sup>( ° )</sup> فى سيبويه ج ٢ ص ١٨٧ « وما كان مؤنثا من فعل من هذا الباب فإنه يكسر على أفعل إذا أردت بناء أدنى العدد وذلك دار ودور ، وساق وأسواق ، وناز ، وأنوار ، وهذا قول يونس ونظنه إنما جاء على نظائره فى الكلام نحو : جمل وأجمل ، وزمن وأزمن ، وعصا وأعص فلو كان هذا إنما هو للتأنيث لما قالوا : رحى وأرحاء وفى قفا وأقفاء من قول من أنث القفا ، وفى قدم أقدام ولما قالوا : غنم وأغنام » .

وأَشْمُل ، ولِسان وأَلْسُن . ومن ذكَّر اللسان قال : أَلْسِنَة ، ومن أَنَّشها قال : أَلْسُن<sup>(۱)</sup> وكذلك نار وأَنْوُر ، قال الشاعر :

فَلَمَّا فَقَدْتُ الصَّوَّتَ مِنْهُمْ وأَطْفِئَتْ مَصابِيحُ شُبَّتْ بالعِشاءِ وأَنْوُرُ (٢)

فإذا جاوزت أدنى العدد فإنَّ بابه (فِعُلان) (٢) ؛ وذلك قولك : نارونيران ،وقاع وقِيعَان ، وقاج وقيعًان ، وقاج وتيعان ، وما دخل بَعْدُ فعلى جهة التشبيه الذي وصفت لك .

\* \* \*

وأَمَّا قولهُم : الفُلْكُ للواحد والفُلْكُ للجميع (؛) فإنَّه ايس من قولهم : شُكَاعَى واحدة وشُكَاعى كثير (٥) . ولكنَّهم يجمعون ما كان على (فُعْل) كما يجمعون ما كان على (فُعْل) كما يجمعون ما كان على (فُعْل) لكثرة اشتراكهما / أَلا تراهم يقواون: قُلْفة ، وقَلْفة ، وصَلْعة به وصَلْعة وصَلْعة وصَلْعة . وصَلْعة . ويلتقيان في أُمور كثيرة .

فمن قال : في أَسَد : آساد ، قال في فُلْك : أَفْلَاك ؛ كما تقول في قُفْل : أَقْفَال .

<sup>(</sup>١) فى سيبويه ج ٢ ص ١٩٤ « وأما من أنث اللسان فهو يقول : السن ومن ذكر قال ألسنة وقالوا : ذراع وأذرع حيث كانت مؤنثة ولا يجاوز بها هذا البناء وإن عنوا الأكثر ، كما فعل ذلك بالأكف والأرجل وقالوا شمال وأشمل وقد كسرت على الزيادة التى فيها فقالوا شمائل . . » .

وانظر الكامل ج ٢ ص ١٢ – ١٣ ، ج ٨ ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٢) استشهد به في المخصص ج ١ ص ٥٣ ، ج ١٧ ص ٣ على ابدال الواو المضمومة همزة في (أنؤر ) .

والبيت من رائية عمر بن أبي ربيعة المعروفة وقد ذكرت في الحزانة في مواضع متفرقة أنظر ج ٢ ص ٤٢١ – ٤٢٤ ج ٣ ص ٣١٢ ج ٤ ص ٥٠٥ والديوان ص ٨٤ – ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) فى سيبويه ج٢ ص ١٨٦ « وإذا أردتٍ بناء أكثر العدد كسرته على (فعلان) وذلك نحو جيران ، وقيعان ، وتيجان وساج وسيجان ونظير ذلك من غير المعتل شبث وشبثان ، وخربان ، ومثله فتى وفتيان ولم يكونوا ليقولوا : فعول كراهية الضمة فى الواو مع الواو التى بعدها والضمة التى قبلها وجعلوا البناء على (فعلان) وقل فيه (الفعال) لأنهم ألزموه (فعلان) فجعلوه بدلا من الفعال . . » .

<sup>( ؛ )</sup> فى سيبويه ج ٢ ص ١٨١ « وقد كسر حرف منه على ( فعل ) ، كما كسر عليه ( فعل ) وذلك قولك للواحدة هو الفلك فتذكر والجميع هى الفلك وقال الله عز وجل ( فى الفلك المشحون ) فلما جمع قال ( والفلك التي تجرى فى البحر ) » .

<sup>(</sup> ه ) شكاعي : نبت دقيق .

<sup>(</sup> ٦ ) نبت تجد به الغنم و جدا شدیدا ما دام أخضر .

ومن قال فى أَسَد : أُسْد ، لزمه أن يقول فى جمع فُلْك : فُلْك . ونظير هذا مما عدده أربعة أَحْرف قولك : دلاص للواحد ودلاص للجمع ، وهجان للواحد وهجان للجمع (١) وذاك لأنّه إذا قال فى جمع فعال ( أَفْعِلة) ، نحو : رَغِيف وأرْغِفَة ، وجَريب وأَجْرِبة . فيقول على هذا : مِداد وأمِدة ، وزِمام وأزِمّة ، وعِقال وأعقِلَة .

فإذا قال فى فعيل : (فِعال) ـ نحو : كريم وكرام ، وظريف وظراف ـ ازمه أن يقول فى مدِلاص : دِلاص ، وفى هِجان ، هِجان ، إِذا أراد الجمع . ويدلُّك على أنَّه ايس كمثل شُكاعى واحدة وشُكَاعَى جمع قولهم : دِلاصان ، وهِجانان(٢) . قال الشَّاعر :

# أَلَمْ تَعْلَمَا أَنَّ المَلامةَ نَفْعُهُ اللهِ عَلَيلٌ وما لَوْمِي أَخِي وَنْ شِمالِيا()

(١) سيبويه جـ٢ ص ٢٠٩ « زعم الحليل أن قولهم : هجان للجاعة بمنزلة ظراف وكسروا عليه فعالا فوافق فعيلا هاهبنا ، كما يوافقه في الأسماء . وزعم أبو الحطاب أنهم يجعلون الشهال جميعا فهذا نظيره وقالوا : شمائل كما قالوا : هجائن .

وُقالوا : درع دلاص وأدرع دلاص كأنه كجواد وجياد وقالوا : دلص كقولهم : هجن .

و يدلك على أن دلاصا و هجانا جمع لدلاص و هجان وأنه كجواد و جياد و ليس كجنب قولهم هجانان و دلاصان فالتثنية دليل في هذا النحو » .

درع دلاص : لينة براقة . الهجان : الإبل البيضاء .

( ۲ ) استدل سيبويه بالتثنية على أنه ليس بمصدر ، واستدل بها المبرد على أنه ليس باسم جنس جمعى وفي سيبويه جـ ٢ ص ٢٠٢ « قالوا : ابلان » وفي الكامل جـ ٦ ص ١٢٢ « وقد يجوز وليس بالوجه رجلان جنبان وامرأة جنبة وقوم أجناب » .

(٣) استشهد به المخصص ج ١٦ ص ١٥٣ على أن شماليا جمع شمال وقال سيبويه ج ٢ ص ٢٠٩ « وزعم أبو الحطاب : أثهم يجعلون الشمال جميعا . . وقالوا شمائل » .

وقال البغدادى : « الشال بمعنى الطبع يكون واحدا وجمعا والمراد فى البيت الجمع . وقال السير انى : هو فى البيت جمع وتبعه ابن جى فى سر الصناعة و أنما جعلوه جمعاً لأجل ( من ) التبعيضية . وقد ذكر جمهور اللغويين أنه مفر د وجمعه شمائل، قال لبيد :

هُمُ قَوى ، وقَدْ أَنْكَرْتُ مِنْهُمْ شَمَائِدُ لَ بِدَّلُوهِ مِنْ الْمِالِي

وأجاز أبو على في الإيضاح أن يكون ما في البيت مفردا وجمعا وغلب الأفراد وقال بعض شراح كتابه : ألا ترى أنه يسوغ أن يكون المعنى وما لومي أخي من طبعي فلذلك لم يجعله نصا في الجمعية .

و البيت من قصيدة لعبد يغوث في المفضليات ص ١٥٥ – ١٥٨ .

والخزانة ج ١ ص ٣١٣ – ٣١٧ ، وأمالى القللي ج ٣ ص ١٣٢ – ١٣٣ .

وانظر شواهد الشافية ص ١٣٥ – ١٣٦ وشرح أدب الكاتب ص ١٩١ وشروح سقط الزند ص ٥٤٥ .

﴿ أَخَطَأُ ابن سِيدُهُ فِي نَسِهُ البيتِ إِلَى الأسود بن عبد يغوث وقد رد عليه الشنقيطي .

يريد : من شمائلي . فجمع فُعالا على فِعال . وقال الآخر :

أَبَى الشَّتْمُ أَنِّى قَدْ أَصابُوا كَرِيمَى وَأَنْ ليس إِهْدَاءُ الخَنَا مِن شَمَالِيا (١) / فهذا ما ذكرت لك من لواحق الجمع . وإنَّما الياب ما صدَّرنا به فى جميع ذلك . \*\*

واعلم أنَّ هذه المخلوقاتِ أَجناسٌ ، وبابها ألاَّ يكونَ بين واحدها وجمْعها إلاَّ الهاء (٢) ؛وذلك قولك : بُرَّة وبُرِّ ، وشَعيرة وشَعير وحَصاة وحَصَّى ، وكذلك سَمَكة وسَمَك، وبقرة وبقر، وطَلْحة وطلْح ، وشجرة وشجَر ، ونخْلة ونخْل.

فإِن كان مما يعمله الناس لم يَجْرِ هذا المجْرَى ، لا يقع مِثْلُ هذا فى جَفْنة ، وصحفة ، وقصّعة .

وقد يقولون في مثل سِدْرة وسِدْر ، ودُرة ودُرّ : سِدَر ودُرَر. فالباب ما ذكرت لك . ولكنْ شُبِّه للوزن بظلْمة وظُلَم ، وكِسْرة وكِسَر . قال الشاعر :

كَأَنَّهَا دُرَّةُ مَنَعًمَ سَسَةً في نِسْوةِ كُنَّ قَبْلَهَا دُرَرا (٢٠)

<sup>(</sup>١) الكريمة : أخرج اخراج المصادر وعلى ذلك ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم « إذا أتاكم كريمة قوم فأكرموه » ويجوز أن تكون الهاء للمبالغة . الحنا : الفحش من الكلام وفي كتاب المقصور والممهود لابن ولاد ص ٣٥ :

<sup>«</sup> ومن المقصور الحنا : الكلام القبيح واختار الفراه فيه أن يكتب بالياء ولم يذكر الحجة لذلك في كتابه المقصور والممدود ولمل له فيه حجة لانعلمها وسماعا دله على أن هذه الكلمة من الياء أصلها .

وحكى غير الفراء خنايخنو خنا فلايكتب على هذا المذهب إلا بالألف » .

والبيت لصخر بن عمرو أخى الخنساء من قصيدة فى الحاسة جـ ٣ ص ١١٠ – ١١١ ومهذب الأغانى جـ ٢ ص ٨٧ وذكرها فى موضعين من الكامل جـ ٢ ص ٢٣٢ جـ ٨ ص ٢٠٠ وشروح سقط الزند ص ٥٤٥ .

<sup>(</sup>٢) في سيبويه ج٢ ص ١٨٣ ﴿ باب ما كان و احدا يقع للجميع . .

فأما ما كان على ثلاثة أحرف وكان (فعلا) فهو نحو طلح والواحدة طلحة ، وتمر والوحدة تمرة ونخل ونخلة وصحر وصحرة فإذا أردت أدنى العدد جمعت الواحد بالتاء وإذا أردت الكثير صرت إلى الإسم الذي يقع على الجميع ولم تكسر الواحد على بناء آخر . . » وقال في ص ١٨٤ « ومثل ذلك من المضاعف درة ودرات وقد قالوا درر فكسروا الإسم على فعل ، كما كسرواسدرة على سدر » .

وانظر الكامل جـ ٣ ص ١٤٥ جـ ٧ ص ٢٩ جـ ٨ ص ٢٦٨ -- ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٣) يروى الرواة أن الربيع بن ضبع عاش حتى أدرك الإسلام ، وأنه قدم الشام على معاوية ومعه حفدته ، و دخل حفيده على معاوية فقال له : اقمد ياشيخ فقال له : وكيف يقمد من جده بالباب ، فقال له معاوية : لعلك من ولد الربيع بن ضبع فقال : أجل . فأمره بالدخول فلما دخل سأله معاوية عن سنه فقال قصيدة منها هذا البيت .

وكذلك تُومة وتُوم (١) ، وإن لم يكن مرثيًا محدودا بالبصر ، قال الشاعر : وكذلك تُومة وتُوم (١) ، وإن لم يكن مرثيًا محدودا بالبصر ، قال الشاعر : وكُنَّا كالحَرِيقِ أَصاب غابًا فيخبُو ساعةً ويهُبُ ساعا(٢)

والأَربعة في هذا بمنزلة الثلاثة ، زوائدَ كانت أَو بغير زوائد. تقول فيما كان بغير زوائد: جعْثِنَةٌ وجِعْثن (٣) ، وخِمْخِمَة وخِمْخِم (٤) ، وقِلْقِلَة وقِلْقِل (٠) .

النوائد ؛ نحو : شَعيرة وشَعير ، وقَبِيلة / وقَبِيل ، وما ذكرت لك من قليل هذا يدل الله على كثير .

وانظر الخزانة ج ٣ ص ٣٠٩ ، والأمالى ج ٢ ص ١٨٥ ، والمعرين ص ٦ – ٧ .

وليس فى رواية « المعمرين » هذا الشاهد ، وبعض القصيدة فى ( ألف باء ) للبلوى ج ٢ ص ٨٨ ، وحماسة البحترى ص ٣٢٢ ، وأمالى المرتضى ج ١ ص ١٨٥ وشروح سقط الزند ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>۱) فى سيبويه ج ۲ ص ۱۸۶ « و مثله التوم يقال : تومة و تومات و توم ويقال توم » وقال فى ص ۱۸۹ : « وقد قالوا : تومة و تومات و توم وقد قالوا : توم ، كما قالوا : درر » .

و في اللَّمَانَ : التومة اللؤلوُّة وقال الجوهري : حُبَّة تعمل من الفضة كالدرة والتومة : بيضة النعام تشبيها بتومة اللؤلؤ .

<sup>(</sup>۲) استشهد به سيبويه ج۲ ص ۱۸۹.

الغاب : الشجر الملتف . يخبو : يسكن لهبه . والساعة : جزء من أجزاء الليل والنهار ، يهب مضاعف لازم جاء من باب نصر على خلاف القياس .

و البيت للقطامي من قصيدة طويلة في الديوان ص ٣١ – ٤٢ .

وانظر الكامل جـ٣ ص ١٤٥ وألحرانة جـ١ ص ٣٩١ – ٣٩٢ ، جـ٤ ص ٢ .

<sup>(</sup>٣) في اللسان : الجعثنة : أرومة كل شجر ة تبتى على الشتاء والجمع جعثن . ومنهم من يقول للواحد جعثن والجمع الجعائن .

<sup>( ؛ )</sup> في اللسان : الخمخم بالكسر : نبات تعلف حبه الإبل قال عنترة .

ما راعني إلاَّ حُمُولَةُ أَهْلها وسُطَ اللَّيارِ تسفَّ حبَّ الخِمخِم ويقال هو بالحاء وقال أبو حنيفة ؛ الحمخم والحد .

<sup>(</sup> ه ) شجر أو نبت له حب أسود.

## هذا باب ما يُجْمع ممًا عدّة حروفه أربعة

أمّا ما كان من ذلك على (فَعِيل) فَإِنَّ أَدَى العدد (أَفْعِلة)(١) وذلك قواك : قَفِيز وأَقْفِزَة . وجريب وأَجْرِبة ، ورغيف وأَرْغِفة. فإذا جاوزت أدنى العدد فإنّه يجيءُ على (فُعُل) وعلى (فُعُلان)(١) نحو : قضيب وقُضُب . ورغيف ورُغُف ، وكثيب وكثب ويقال أيضا : رُغْفان وكُثبان وقُضْبان فهذا بابه .

وقد تكون الأسماء من هذا على ( أَفْعِلامًا) ؛ نحو : نَصيب وأَنْصِباء ، وصَدِيق وأَصْدِقاء ؛ لأنَّه يجرى مَنجْرَى الأَسماء ، وخَميس وأخْمساء .

فإِن كان مضاعفا أو معتلًا فهو يجرى على ( أَفْعِلاء)(٢) أيضا ؛ كراهية أن تُعْتُور

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج ٢ ص ١٩٣ ه وأما ما كان ( فعيلا ) فإنه في بناء أدنى العدد بمنزلة فعال وفعال ، لأن الزيادة التي فيها مدة لم تجيء الياء التي في فعيل لتلحق بنات الثلاثة ببنات الأربعة كما لم تجيء الألف التي في ( فعال ) و ( فعال ) لذلك . وهو بعد في الزنة والتحريك والسكون مثلهما ، فهن أخوات ، وذلك قولك : جريب وجربة وكثيب وأكثبة . . » .

<sup>(</sup>۲) فی سیبویه ج۲ ص ۱۹۳ ۵ ورغیف و أرغفة ، ورغفان ، و جربان ، و کثبان ویکسر علی فعل أیضا و ذلك قولهم : رغیف ورغف ، وقلیب وقلب ، و کثیب و کثب ، و أمیل و أمل ، وعصیب وعصب ، وعسیب وعسب وعسبان ، وصلیب وصلبان وصلب .

وريما كسروا هذا على أفعلاء وذلك نصيب وأنصباء وخميس وأخمساء وربيع وأربعاء » وانظر الكامل ج٣ ص٩ ج ٤ ص١٣١

<sup>(</sup>٣) فى سيبويه ج٢ ص ١٩٤ « وقالوا : فى التضعيف كما قالوا فى الجريب وقالوا حزيز وأحزة وحزان وقال بعضهم : حزان ، كما قالوا : ظلمان وقالوا : سرير وأسرة وسرر ، كما قالوا : قليب وأقلبة وقلب » .

وقال فى ص ٢٠٧ (عن تكسير الصفات) « أما ماكان من هذا مضاعفا فإنه يكسر على فعال كما يكسر غير المضاعف وذلك شديد وشداد ، وحديد وحداد .

ونظير فعلاء فيه أفعلاء وذلك شديد وأشداء ، ولبيب وألباء ، وشحيح وأشحاء وإنما دعاهم إلى ذلك إذ كان نما يكسر عليه فعيل كراهية التقاء المضاعف وقد يكسرون المضاعف على أفعلة نحو أشحة كما كسروه على أفعلاء . . وكما جاز أفعلاء جاز أفعلة . . نحو أشحة » .

و انظر الكامل ج ٢ ص ٢٤٥ .

فالمضاعف نحو: شَديد وأَشِدَّاء ، وعزيز وأَعِزَّاء ، وحديد وأَحِدَّاء ، منقولك : هذا رجل حديد .

ويكون الوصف فى ذلك كالاسم .

وأمًّا ذوات الواو والياء فنحو: نبى وأنبياء، وشقى وأشقياء، وغنى وأغْنياء، وتنى وأتقياء (١)
ومن قال: (نبىء) فاعلم قال: نبئاء؛ لأنَّ (فَعِيلا) إذا كان نعتا فمن أبواب جمعه فعَلاء؛ نحو: كريم وكُرَماء، وظريف وظُرفاء، وجليس وجُلَساء. قال ألشاعر:

يا خَاتِمَ النَّبِئَاءِ إِنَّكَ مُرْسَلٌ بِالحقِّ كُلُّ هُدَى السبيلِ هُدَاكا (٢) ويكون من جمعه فِعال ، نحو : كريم وكِرام ، وظَرِيف وظِراف ، وطويل وطِوال .

<sup>(</sup>١) في سببويه ج ٢ ص ١٩٣ – ١٩٤ « فأما ما كان من بنات الياء والواو فإنه بمنزلة ما ذكرنا وقالوا ؛ قرى وأقرية وقريان حين أرادوا البناء الأكثر كما قالوا ؛ جريب ، وأجربة وجربان ومثله سرى وأسرية وسريان وقالوا صبى وصبيان كظلمان ولم يقولوا ؛ أصبية استغنوا بصبية عنها » وقال عن تكسير الصفات ص ٢٠٧ « وأما ما كان من بنات الياء والواو فإن نظير فعلاء فيه أفعلاء وذلك نحو ؛ أغنياء ، وأشقياء ، وأغوياء ، وأكرياء ، وأصفياء وذلك أنهم يكرهون تحريك هذه الواوات والياءات وقبلها حرف مفتوح فلما كان ذلك مما يكرهون ، ووجدوا عنه مندوحة فروا إليها ، كما فروا إليها في المضاعف ولا نعلمهم كمروا شيئاً من هذا على فعال استغنوا بهذا وبالجمع بالواو والنون . . » .

<sup>(</sup>٢) تقدم في الجزء الأول ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) فى سيبويه ج ٢ ص ١٩٣ وقد كمره بعضهم على ( فعلان ) وهو قليل وذلك قولهم : ظليم وظلمان وعريض وعرضان وتضيب وقضيان وسمعنا بعضهم يقول : فصيل وفصلان شهوا ذلك يفعال » .

أَيْنَ دُريدٌ وهُو ذو بَراعسه تَعْدُو بهِ سَلْهَبَةٌ سُراعةُ (۱) وثوب رقيق ورُقاق ، وهذا أكثر من أن يُحصى .

\* \* \*

وجمع (فُعال) في أَدني العدد كجمع «فَعِيل)(٢). وكذلك كلُّ ما كان على أربعة أحرف وثالثه حرفُ لينٍ . غراب وأغربة ، وذُباب وأذبة . فإذا أردت الكثير قلت : غِرْبان ،وعِقْبان ٣٠٠.

فأمًّا (غلام) فيستغنى أن يقال فيه : أَغْلِمة بقولهم : غِلْمة (أ) ؛ لأَنَّهما لأَدَلَى العدد ، ومجازُهما واحدٌ إِلَّا أَنَّك حذفت الزيادة ، فإذا حقَّرت (غِلْمة) فالأَجود أَن تَردّه إلى بنائه فتقول : أُغَيْلِمة ، وكذلك صِبْية (٥) . واو قلت : صُبَيَّة ، وغُلَيْمة على اللفظ كان جيدا حسنا . كما قال الشاعر :

(١) في اللسان (سرع) قال ابن بري : وفرس سريع وسراع ، قال عمر بن معد يكرب :

حتى تروه كاشفا قناعه تعدو به سَلْهَبَةٌ سُراعة والسلهب من الخيل : الطويل على وجه الأرض ويقال فرس سلهب وسلهبة للذكر إذا عظم وطالت عظامه . وفى كتاب التنبيات على أغاليظ الرواة (فى قسم ما أخذه على فصيح ثعلب) .

يقال طويل وطوال ؛ وخفيف وخفاف ، وسريع وسراع ، قال الشاعر :

خيـدي په سلهبة سراعة

وروي في المنصف ج ٣ ص ٠٠ :

آین درید و همیو دو بیراعیه تعبیدو بیه سلهبیه سراعه

- وفى الأصل : تمام به , وصححه السير الى وترك الألف بعد الواو .
- ( ٢ ) في سيبويه جـ ٢ ص ١٩٣ « وأما ما كان (فعالا ) فإنه في بناء أدني العدد بمنز لة فعال ؛ لأنه ليس بينهما شيء إلا الكمر والضم وذلك قولك : غراب وأغربة ، وخراج وأخرجة ، وبناث وأبغثة » .
- (٣) فی سیبویه ج ۲ ص ۱۹۳ « فادد آردت بناء أکثر العدد کسرته علی فعلان و ذلك قولك غراب و غربان ، و خراج و خرجان ، و بغاث و بغثان » .
- (٤) في سيبويه جـ ٢ مَن ١٩٣ « وغلام وغلمان ولم يقولوا : أغلمه . استغنوا بقولهم : ثلاثة غلمة ، كما استغنوا بفتيةعن أن يقولوا : افتاء » .
  - ( ه ) في سيبويه ج ٢ ص ١٩٤ ه ولم يقولوا : أصبية استغنوا بصبية عبا ٨ .

# صُبِيَّةٌ على الدُّخَانِ رُمْكَا ما إِنْ عدَا أَكْبَرُهم أَنْ زَكَّا(١)

يقال : زكُّ زكيكا : إذا درج .

وقد قيل : زُقاق وزُقَّاق . واكن باب جمع (فُعال) فى العدد ب اكثير (فِعْلان) ، كما أَنَّ باب/ جمع (فَعِيلٍ) (فُعْلان) : نحو : ظليم وظُلْمان ، وقضيب وقُضْبَان ، فأَدخل كلَّ واحد منهما على صاحبه . فباب فَعيل فى الأَمهاء على ما وصفت لك ") .

وقد يجى على ( فُعُل )<sup>(٢)</sup> ؛ كما ذكرت لك قُضُب ، ورُغُف ، وكُثُب . فأمّا قولهم : جُدَد وسُرَر ، فى جمع جديد وسرير – فإنَّ الأَصْل والباب جُدُد ، وسُرُر . وإنَّما فتح لكراهة التضعيف مع الضمّة (١) .

واعلم أنَّ فَعالاً ، وفِعالاً ، وفُعالاً ، وفَعِيلاً ، وفَعُولاً ترجع في الجمع في أَدنى العدد إلى شيءٍ واحد ، لأَنَّهَا مستويةٌ في أنَّها من الثلاثة ، وأنَّ ثالثها حرف لين ، ألا ترى أَنَّك تقول : قَذال

<sup>(</sup>١) استشهد به سيبويه حـ ٢ ص ١٣٩ على أن من العرب من يقول فى تصغير صبية صبية فيصغرها على لفظها ويقول الأعلم: الأكثر فى كلامهم أصيبية يردونه إلى أفعلة لا طرادة فى جمع فعيل .

الرمك : جمع ارمك . والرمكة : لون كلون الرماد . عدا : جاوز . الزكيك : الدبيب ، يقال : زك زكيكا : إذا دب .

ورواية سيبويه ما أن عدا اصغرهم كما فى الديوان والصواب رواية المبرد كما يقول الأعلم أى لم يعد كبير هم أن يدب صفرا وضعفا فكيف صغيرهم .

والرجز لرؤبة وانظر العيبي ج ٤ ص ٣٦٥ – ٣٧ ه و اللمان ( صبا ) .

والأرجوزة في ديوان رؤبة ص ١٢٩ – ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) في سيبويه ج٢ ص ١٩٣ « وقالوا في المضاءف حين أرادوا بناء أدنى العدد كما قالوا في المضاعف في فعال وذلك قولهم ذباب وأذ بة وقالوا حين أرادوا الأكثر ذبان ولم يقتصروا على أدنى العدد لأنهم أمنوا التضعيف » .

<sup>(</sup>۲) سيبويه ج۲ ص ۱۹۲.

<sup>(</sup>٤) فى الكامل ج ٢ ص ٢٤٥ « جمع جديد جدد و كذلك باب فعيل الذى هو اسم أو مضارع للاسم . . . فما كان من المضاعف جاز فيه خاصة أن تبدل من ضمته فتحة ، لأن التضعيف مستثقل ، والفتحة أخف من الضمة فيجوز أن يمال إليها استخفافاً فيقال : جدد وسرر ولا يجوز هذا فى مثل قضيب ، لأنه ليس بمضاعف وقد قرأ بعض القراء (على سرر موضونة ) » .

وفي سيبويه جـ ٢ ص ١٨٢ « والمضاعف بمنزلة ركبة تقول : سرات وسرر وجدة وجدد » .

وَأَقْذِلَةَ ، وَغُزِلُهَ ، وَأَغْزِلَةَ ، وَتَقُولُ : غِزْلَانَ ؛ كما تقول فى غراب: غِزْبَانَ وَتَقُولُ : قُذُلُ ، كما تقول جُرُب ، وكُثُب ، وتقول فى عمود : أَعْمِدة (١) ، وعُمُد ، وفى رسول : رُسُل ، فمجرى هذا كلَّه واحدٌ ، فإن تُرِكَ منه شيءُ ما فللاستغناء عنه بغيره ، فإن جاء منه شيءُ على غير المنهاج الذي وصفت لك فعلى تسمية الجمع الذي / ذكرنا .

فمن ذلك قولهم: عمود وعمَد ، وأديم وأدَمَ ، وأقِيق وأفَق (٢) .

واعلم أنَّه ما كان من الجمع على مثال (فُعُل) أو كان واحِدًا فإنَّ الإسكان جائز (٣) ؛ كما جاز إسكان الحركة في عَضُد هربًا من الضمّة ؛ وذلك قولك : رُسْل ، ورُغْف ، وما أشبه ذلك.

واعلم أنَّ قولهم : فَصيل وفِصال ، وقَاوص وقِلاص - إنَّما جاء على وزن (فِعال)(٤). و(فِعال) إنَّما يكون جَمْع ما كان وصفًا ؛ نحو : كريم وكِرام ، وظريف وظِراف ، ونبيل ونِبال ؛ لأنَّ ذلك في الأَّصل كان نعتًا ، وإن جرى مُجْرَى الأَسهاء ؛ لأَنَّ الفصيل هو حدث الفصول من أُمّه ، والقَلوص ما حدث ولم يُسْنن .

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج ٢ ص ١٩٥ « وأما ماكان ( فعولا ) فهو بمنزلة فعيل إذا أردت بناء أدنى العدد ، لأنها كفعيل في كل شيء إلا أن زيادتها واو وذلك قعود وأقعدة ، وعمود وأعمدة ، وخروف وأخرفة .

قان أردت بناء أكثر العدد كسرته على ( فعلان ) وذلك خرفان وقعدان وعتود وعدان خالفت ( فعيلا ) كما خالفتها ( فعال ) في أول الحروف وقالوا : عمود و عمد وزبور وزبر ، وقدوم وقدم فهذا نمنز لة قضب وقلب وكتب » .

 <sup>(</sup> ۲ ) فى اللسان : والمنيئة : الجلد أول ما يدبغ ثم هو أفيق والجمع أفق مثل أديم وأدم والأفق اسم للجمع وليس بجمع لأن فيلا لايكسر على فعل وقال اللحياني لايقال في جمعه أفق البتة .

<sup>(</sup>٣) في سيبويه ج ٢ ص ٢٥٨ « وإذا تتابعت الضمتان فإن هؤلاء يخففون أيضاً كرهوا ذلك ، كما يكرهون الواوين ، وإنما الضمتان من الواوين فكاً تكره الواوان ، كذلك تكره الضمتان ، لأن الضمة من الواو وذلك قولك : الرسل والطنب والعنق ويريدون الرسل والطنب » .

<sup>(</sup>٤) فسيبويه ج ٢ ص١٩٤ «وقالوا: فصيل وقصال شهوه بظريف وظراف ودخل معالصفة في بنائها. كما دخلت الصفة في بناء الاسم وستراه فقالوا: فصيل حيث قالوا: فصيلة كما قالوا ظريفة وتوهموا الصفة حيث أنثوا وكمان هو المنفصل من أمه . .

# واعلم أنَّ قولم : ظُريف وظُروف(١) إنَّما جُمع على حذف الزائدة وهي الياء ،فجاء على

(۱) ق سيبويه ج ۲ ص ۲۰۸ « وزعم الخليل أن قولهم : ظريف وظروف لم يكسر على ظريف كما أن المذاكير كم تكسر على ذكر .

وقال أبو عمر : أقول فى ظروف هو جمع ظريف كسر على غير بنائه وليس مثل مذاكير والدليل على ذلك أنك إذا صغرت قلت : ظريفون ولا تقول ذلك فى مذاكير ۽

0 0 0

سبق أن لبهت على أن في كتاب سيبويه زيادة أضيفت إليه وهي هذا النص من قوله : قال عمر وهذه المسألة ما وجه إليها نقد ه المبر د ويغلب على ظنى أن هذه الزيادة أضيفت إلى الكتاب من نقد المبر د .

. . .

وقد لخص السير ائي الخلاف بين الخليل و الجرمي فقال ٢

الخليل يجعل ظروفا اسما للجمع في ظريف أو يجعله جمعا لظرف وإن كان لا يستعمل ويكون ظرف في معنى ظريف ، كايقال عدل في معنى عادل . . .

وقال أبو عمر الجرمى : ظروف جمع لظريف وإن كان الباب في ظريف ألا يجمع على ظروف ؛ كا أن كثيراً من الجموع قد خرجت من بابها .

. . .

ونسوق هنا نص نقد المبرد لسيبويه ، قال :

قال أبو عمر الجرمى : ظروف تكسير ظريف على غير الباب وليست ممثرلة مذاكير ، لأنك لو صغرت ظروفا قلت : ظريفون فرددته إلى ظريف ، ولو حقرت مذاكير لقلت : مذيكير ات لم ترده إلى ذكر .

ورد ابن ولاد على المبرد نقال :

قول أب عمر : أن ظروفا جمع ظريف على غير الباب غلط . وإنما هو على غير الواحد . وبين اللفظين فرقان :

ذلك لأن الذي يجمع على غير الباب مثل قوالك : زند وأزناد ، وفرد وأفراد . وكان الباب أن يبنى على أفعل كفلس وأظلس وكلب وأكلب . وإنما شبه بجذع وأجذاع وففلوأقفال فحمل على غير بابه ، لأنه ليس بينهما في البناء اختلاف غير حركة .

وأما ظريف فليس كذلك ، لأنه على وزن ( فعيل ) والذي يجانسه في البناء ويقاربه فعال كنزال وفعال كحار وفعول كرسول. فهذه أخواته ، وليس شيء من هذه الأبنية المقاربة يجمع على ( فعول ) فيكون ظروف شاذا قد حمل على ما قاربه من الأبنية ، ولم يحمل على بابه كما فعل ذلك في فعل وفعل؛ وفعل وليس يقال في هذا أنه جاء على غير بناء واحده؛ كما كانت ملامح ومذاكير على غير بناء الواحد.

وليس هذا أيضاً عمر لة ركب ، وجامل وباقر ، لأن هذه الجموع موحدة دالة على معى الجمع . والدليل على ذلك قولهم : هذا الركب ، وهذا الجامل . فأما ظروف ومذاكير فجمع لأنك تجمع فتقول : هؤلاء الظروف ، كما تقول : هؤلاء الظرفاء ، وتؤنث المذاكير .

فأما ظروف فهو جمع على غير لفظ واحده ، وليس هو بموجد اللفظ كالراكب للدلالة التي ذكرناها . وعلى هذا قمم سيبويه مهذه الجموع وفصل كل نوع منها عن صاحبه . مثال فُلُوس وأُسود ، وكذلك فَلُوَّ <sup>(٢)</sup> وأَفَلام ، وعَدوٌ وأعداء . إِنَّمَا جاء على حذف الزيادة ؛ كقولهم ؛ عُضُد وأَعْضًاد .

Y £ 4 9

/ فهذا ما ذكرت لك من دخول الجمُّع بعضِه على بعض.

== وإنما لحقه الفلط في ظروف ، لأنه حقره بلفظ ظريف ثم جمعه وحقر مذاكير بلفظ مذكار الذي لم يستعمل ، ولم يحقر بلفظ ذكر . فصار هذا عنده فرقاً . والعلة في ذلك أن واحد مذاكير يأتى أبدا في القياس على طريقه واحدة ووزن واحد ، لأن مفاعيل إنما هو جمع لمفعال أو مفعول وهما واحد وجمعهما يرجم إلى مثال واحد و كذلك تحقيرهما . . وإما ظروف فهي فعول و ( فعول) ثأتى جمعاً لأبنية مختلفة . فلما لم يلزم طريقة واحدة ، ولاكان له مثال من الواحد هو أحق به من غيره ، كما كان لمفاعيل جمعوه على واحدة المستعمل . ومع هذا فليس ذكر من لفظ مذاكير الزوائد التي في لفظ مذاكير ، وليس واحدها من لفظها بمستعمل . وواحد ظروف من لفظها مستعمل وإن لم يكن مكسرا عليه الجمع . فهذا الفرق بينهما .

و إنما واحد مذاكير من لفظها مستعمل وأن لم يكن مكسراً عليه الجميع مذكارا ولم يستعملوه . فهو بمنزلة عباديد ، لأنهم لم يقولوا : عبديد ولاعبداد . فأنت لو حقرت عباديد لقلت : عبيديدون أو عبيديدات ، وإنما ظراف جميع ظريف على القياس والباب وأما ظروف فجمع لم يكسر عليه ظريف . وإن كان واحدا من لفظه وإنما هو بمنزلة شاهد وشهود ، وجالس وجلوس .

ولو صغرت هذا كله لرددته إلى الواحد المستعمل ، لأنه من لفظ الجمع . وإن كان غير مكسر عليه . فتقول ؛ شويهدون جويلسون كا قلت : ظريفون . حقرت شاهدا وجالساً ثم جمعت بالواو والنون .

وأما مذاكير كما قلنا فبمنزلة عباديد . لم يستعمل له واحدا من لفظه فلذلك حقرته علىواحده فى القياس . إذ لم تجد له واحدا فى الاستعمال من لفظه ، ألا ترى أن سيبويه قد جمع ظروفا وعباديد فى باب واحد ، لأنه جمع على غير الواحد . فقد انفقا فى هذا المعنى وافترقا بأن هذا له واحد مستعمل من لفظه وليس لهذا واحد مستعمل من لفظه .

الائتصار ص ٢٩٧ - ٣٠٠ .

<sup>(</sup>١) گَفَتُو، وَعَدُونَ وَعَمَوْ ؛ الْمَهِرِ .

#### هذا باب

#### جمع ما لحقته الهمزة في أوله من الثلاثة

وذلك نحو: أَفْكُلِ وأَيْدع ، وإصبَع وإثْمِد وأَبْلُم (١). فهذه الأَساء كلَّها تُجمع على أَفَاعل ؛ نحو: أَفَاكِلَ ، وأَصابِعَ ، وأَبالمَ .

وكذلك (أَفْعَلُ) الذي لا يتم " نعتًا إِلَّا بقولك : من كِذا يجرى مَجْرَى الأَمَهاءِ(٢) . تقول : الأَصاغر والأَكابر .

وكلُّ (أَفْعَلِ) مَّا يكون نعتا سمَّيت به فإلى هذا يخرج . تقول : الأَحامر ،والأَحامس ، وما كان من هذا للآدميّين لم يمتنع من الواو والنون ، كما قال الله عزَّ وجلَّ : (قَالُوا أَنُوْمِنُ لَكَ وَالنَّهِ عَلَى هذا . وَالنَّهُ عَلَى هذا .

ومؤنث (أَفْعَل) الذي يلزمه (مِنْ) يكون على (فَعْلَى)؛ نحو: الأَصغر والصغرى والأَكبر والكُبْرى ، والأَمجد والمجْدى(٥) .

<sup>(</sup>١) الأفكل: الرعدة. الأيدع: الزعفران. الأثمد: حجر يتخذمنه الكحل. الأبلم: الحوص.

<sup>(</sup>٢) فى سيبويه ج٢ ص ٢١١ « وأما الأصغر والأكبر فإنه يكسر على أفاعل ، ألا ترى أنك لاتصف به كما تصف بأحمر ونحوه لاتقل رجل أصغر ولا رجل أكبر سمعنا العرب تقول : الأصاغرة ، كما تقول : التشاعة وصيارفة حيث خرج على هذا المثال فلما لم يتمكن هذا في الصفة كتمكن أحمر أجرى مجرى أجدل وأفكل ، كما قالوا : الأباطح ، والأساود حيث استعمل الشماء.

وإن شئت قلت الأصفرون ، والأكبرون فاجتمع الواو والنون والتكسير ههنا » .

وانظر الكامل ج ١ ص ١٧٨ ، ج ٦ ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) الشعراء: ١١١.

<sup>(</sup>٤) الكهف: ١٠٢.

<sup>(</sup> ٥ ) فى التصريح ج ٢ ص ١٠٤ : قال أبو سعيد على بن سعيد فى كفاية المستوفى ما ملخصه : ولا يستغنى فى الجمع والتأنيث عن الساع . فإن الأشرف والأظرف لم يقل فيهما .

الأشارف ، الشرفى ، والأظارف ، الظرفى . كما قيل ذلك فى الأطول ، والأفضل . وكذلك الأكرم ، والأمجد قيل فيهما : الأكارم والأماجد ولم يسمع فيهما الكرمى ، والحجدى .

وجمعه بالألف والتاء . تقول : الصغريات ، والكبريات ، وتكسّره على (فُعَل)(١) ؛ لأن الأَلف في آخره للتأُنيث فتكسّر على (فُعَل) . فتقول : الصغرى والصّغَر ، والكبْرى والكُبْر ، كَالُون في آخره للتأُنيث فتكسّر على (فُعَلِ) . فتقول : الصغرى والصّغَر ، والكبْرى والكُبْر ، كَالَمُ كَالُمَة وظُلمَ ، ، وغُرْفة وغُرَف .

\* \* \*

فإن كان (أَفْعَل) نعتًا مكتفيًا فإنَّ جمعه على (فُغُل) (٢) ساكنَ الأُوسط. وذلك قولك: أَخْمر وحُمْرٌ ، وأَخْضر ، وأَبْيض وبيض ، فانكسرت الباءُ لتصبح الباءُ ، ولوكان من الواو لثبت على لفظه نحو: أَسْود وسُود ، وأَخْوَى وحُوِّ.

وكذاك مؤنشه . تقول : حمراءُ وحُمْر ، وصفراءُ وصُفْر .

فإن جعلت (أحمر) اسمًا جمعته بالواو والنون فقلت : الأَحْمرون ، والأَصْفرون . وقلت فى المؤنَّث : حمروات ، وصفروات ، وجاء عن النبى صلَّى الله عليه وسلَّم :ليس فى الخَضْروات صَدَقةٌ (") ولاَنهُ ذهب مذهب الاسم . والخضروات فى هذا الموضع : ما أُكِلَ رَطْبًا ، ولم يصلُح أَن يُدّخر فيُؤكلَ يابسًا .

<sup>=</sup> ويرى الرضى فى كتابيه : شرح الكافية وشرح الشافية أن تأنيث أفعل التفضيل المحلى بأل قياسى ( شرح الكافية ج٢ ص ١٥٥ - ١٥٦ ، وشرح الشافية ج٢ ص ٣٢٥ ) .

وصنيم المبرد هنا ثم عده ذلك من المقصور القياسي ص ٦٧ من الجزء الثالث يشعر بأنه يرى قياسيته .

<sup>(</sup>۱) في سيبويه ج ۲ ص ۱۹۵ « وأما ما كان عدة حروفه أربعة أحرف وكان فعلى أفعل فإنك تكسره على فعل وذلك قولك : الصغيرى والصغر ، والكبرى والكبر والأولى والأولى وقال تعالى جده ( إنها لاحدى الكبر ) . »

<sup>(</sup>۲) فى سيبويه ج۲ ص ۲۱۱ «وأما (أفعل) إذا كان صفة فإنه يكسر على فعل (كما كسروا) فعولا على (فعل) من الثلاثة وفيه رائدة ، كما أن فى فعول زيادة وعدة حروفه كعدة حروف فعول إلا أنهم لايثقلون فى أفعل الجمع العين إلا أن يضطر شاعر وذلك احمر وحمر وأخضر وخضر وأبيض وبيض وأسود وسود وهو نما يكسر على (فعلان) وذلك حمران وسودان وبيضان وشمطان وإدمان والمؤنث من هذا يجمع على فعل وذلك حمراه وحمر وصفراء وصفر ».

<sup>(</sup>٣) ضعفه السيوطى فى ( الجامع الصغير ) وقال شارحه المناوى فى كتابه ( فيض القدير ) شرح الجامع الصغير جـ ه ص ٣٧٤ قال الغربانى فى مختصر الدارقطى ؛ : وفيه الحارث بن نبهان – ضعفوه وعقبه الترمذى بقوله : إسناده غير صحيح وقال الذهبى فى المهذب : منقطع وقال عنه أيضاً : طرقه وأهية . وانظر نصب الراية للزيلمى جـ ٢ ص ٣٨٦ – ٣٨٨

ولو سمّيت رجلا ( أَخْمَر) لم يجز في جمعه خُمْر ؛ لأَنَّ هذا إِنَّمَا يكون جمعًا لما كان نَعْتًا، ولكن أحامر . فهذا جملة هذا الباب .

#### \* \* \*

اوما كان من الأسهاءِ على (فاعِل) فكان نعتًا فإنَّ جُمْعه (فاعِلون) ؛ لأَنَّ مؤنَّنه تلحقه الهاء، فيكون جمعه (فاعلات) ؛ وذلك قولك : ضارب وضاربون ، وقائم وقائمون . والمؤنَّث : قائمة وقائمات ، وصائمة وصائمات . فهكذا أَمْرُ هذا الباب .

فَإِنْ أَرْدَتُ أَنْ تَكُسُّرُ الْمُذَكُّرُ فَإِنَّ تَكْسِيرِهُ يِكُونَ عَلَى (فُعُّل) ، وعَلَى ﴿ فُعَّالِ)(١) .

فَأَمَا (فُعَلُ) فنحو : شاهد وشُهَّد ، وصائم وصُوَّم . و(فُعَّالُ) : نحو : ضارب وضُرَّاب ، وكَاتب وكُتَّاب .

ولا يجوز أن يجمع على (فواعِل)<sup>(۱)</sup> ، وإن كان ذلك هو الأُصْلَ ؛ لأَنَّ «فاعِلَة) تُجمع على . (فواعِل) . فكرهوا الْنِبَاسَ البناءين ؛ وذلك نحو : ضاربة وضوارب ،وجالسة وجوالس ،وكذلك جميع هذا الباب .

وقد قالوا : فارسُ وفُوارس ؛ لأَنَّ هذا لا يكون من نعوت النساء . فأَمِنوا الالتباس فجامُوا به على الأُصل .

وقد قالوا.: هالك في الهوالك ؛ لأنَّه مثل مستعمل ، والأمثال تُجرى على لفظ واحد ، فلذلك وقع هذا على أصله :

<sup>(</sup>۱) فی سیبویه ج ۲ ص ۲۰۹ ٪ و إما ما کان ( فاعلا ) فإنك تكسره علی ( فعل ) وذلك قولك ؛ شاهد المصر وقوم شهد ، وبازل وبزل ، وشارد وشرد ، وسابق وسبق ، وقارح وقرح ، ومثله من بنات الیاء والواو الی هی عینات صائم و صوم وفائم ونوم ، وغائب وغیب ، و حائض و حیض . ومثله من الواو والیاء الی هی لامات غزی وعنی .

ويكسرونه أيضًا على فعال ( وذلك تولك : شهاد وجهال وركاب وعراس وزوار وغياب وهذا النحو كثير .

٢١) تقدم في الجزء الأول ص ١٢٠ = ١٢١

وإذا اضطرّ شاعر جاز أن يجمع (فاعلاً) على ( فواعل ) ؛ لأنَّه الأَصل.

قال الشاعر:

Y + 9 Y

/ وإِذًا الرجالُ رأوًا يَزِيد رأَيْتَهُمْ خُضُعَ الرقابِ نُواكِسَ الأَبْصَارِ (١)

فأَمَّا قولهم : علنَذٌ وعُوْذ ، وحائِل وحُوْل ، وهالك وهَلْكي ، وشاعر وشعراء فمجموع على غيربابه .

فأُمَّا ما كان من هذا على ( فُعْل) فإِنَّه جاء على حذف الزيادة كما تقول : ورد وَوُرْد<sup>(٢)</sup> ، وأُسُد .

وأمّا (هلْكَى) فإنّما جاء على مثال (فَعِيل) الذي معناه معنى المفعول ؛ لأنّ جمع ذلك يكون على (فَعْلَى) ؛ نحو : جريح وجَرْحَى ، وصريع وصَرْعى ، وكذلك جميع هذا الباب . فلمّا كان (هالك) إنّما هو بكلاء أصابه كان في مثل هذا المعنى فجمع على (فَعْلَى) ، لأنّ معناه معنى (فَعِيل) الذي هو مفعول . وعلى هذا قالوا : مريض ومرَ ْفَى ؛ لأنّه شيء أصابه ، وأنت لاتقول مُرِضَ ولا ممروض ولا ممروض "

فأَمَّا قولهم : شاعر وشُعر الهِ فإنَّما جاء على المعنى ؛ لأَنَّه عنزلة (فَعِيل) الذي هو في معنى الفاعل ؛ نحو : كريم وكُرَماء ، وظريف وظُرفاء ، وإنَّما يقال ذلك لمنْ قد استكمل الظَّرف

<sup>(</sup>١) تقدم في الجزء الأول ص ١٢١

<sup>(</sup> ۲ ) فی سیبویه ج ۲ ص ۲۰۶ « وقالوا : فرس وزد ، و نحیل زرد » .

الوردة ؛ حمرة تضرب إلى صفرة . فى شرح الشافية للرضى ج ٢ ص ١٥٧ ٪ و يجمع كثيراً على فعل بضمتين كبزل و شرف تشبيهاً بفعول لمناسبته له فى عدد الحروف ثم تمخفف عند تميم بإسكان العين » .

<sup>(</sup>٣) فی سیبویه ج ۲ ص ۲۱۳ ؛ « وقال الخلیل : إنما قالوا مرضی وهلکی وموقی و جربی و أشباه ذلك ، لأن ذلك أمر پبتلون به ، وأدخلوا فیه و هم له گارهون ، وأصیبوا به ، فلما كان المعنی معنی المفعول كسرو ، علی هذا المعنی » .

<sup>( ؛ )</sup> فى سيبويه جد ٢ ص ٢٠٦ . وقد يكسر على ( فعلاء ) شبه بفعيل من الصفات ، كما شبه فى فعل بفعول و ذلك شاعر وشعراًه ، وجاهل وجهلاء ، وعالم وعلماء يقولها من لا يقول إلا عالم وليس من هذا شىء إذا كان للآدسين يمتنع من الوار والنون وليس فعل وفعلاء بالقياس المتمكن من ذا الباب . . !

٢ وعُرِف / به . فكذلك جميع هذا الباب . فلما كان (شاعر) لا يقع إلَّا ان هذه صناعته ، وكان
 من ذوات الأربعة بالزيادة ، وأصله الثلاثة \_ كان بمنزلة (فَعِيل) الذي ذكرنا .

فَ(فَاعِل) و(فَعِيل) من الثلاثة وفي ...(١) صنف من هذا زائدة وهي حرف اللين ، كما هي في الباب الذي هو مثله . فلذلك حُمِل أَحدُهما على الآخر.

وقد قالوا فى ( فَعِيلٍ ) : شريف وأشراف ، ويَتيم وأيْتام على حذف الزيادة ، كما قالوا : أَقْمَار وأَصْنَام .

وأَمَّا قُولِهُم : خادم وخَدَم ، وغائب وغَيَبٌ فإنَّ هذا ليس يجمع (فاعِلِ ) على صحّة إنَّما هي أَساءُ للجمع ، ولكنَّه في بابه كقولك : عمود وعَمَد ، وأَفيق وأَفَق ، وإِهاب وأَهَب .

ولو قالوا: (فُعَل) لكان من أَبواب جمع (فَاعِل)(٢) ؛كما أَنَّك لو قلت في (فَعِيل) و(فَّعُول) وجميع بابهما: (فُعُل) لكان الباب ، نحو: كِتاب وكُتُب ، وإهاب وأُهُب ،وعمود وعُمُد ، وكذلك كاتب وكتبة ، وعالم وعَلَمة ، وفاسق وفَسَقة ٣)

فَإِنْ كَانَ ( فَاعِلَ) مِن ذُواتِ الواوِ والياءِ التي هما لامان كان جمعه على ( فُعَلَة)<sup>(1)</sup> ، لأَنَّ غيه مُعاقبةً لفَعَلة في الصحيح . وذلك قولك : قاضٍ وقُضاة ، وغازٍ وغُزَاة / ، ورام ٍ ورُماة .

<sup>(</sup>١) شبه سيبويه فاعلا بفعيل في أن كلاحتهما يكون صفة ٢ ص ٢٠٦ فيظهر أن الساقط هنا يدور حول هذا المعنى وإن كلا منهما فيه حرف لين زائد ويجوز أن يكون الساقط لفظة « بنائهما » .

<sup>(</sup>٢) فى سيبويه ج٢ ص ٢٠٦ « وكسر على ( فعل ) لأنه مثله فى الزيادة والزنة وعدة الحروف ، وذلك بازل وبزل وشارف وشرف ، وعائد وعوذ ، وحائل وحول ، وعائط وعيط » .

وجاء أيضاً في قول الأعشى :

إِن تركَبُوا فركوبُ الخيل عادتُنا أَو تنزلُونَ فَإِنَا معشََّ نُزُلُ وقد تكلم سيبويه في ج ١ ص ٤٢٩ على رفع تنزلون .

وانظر ُ الحزانة جـ ٣ ص ٢١٢ – ٢١٣ وديوان الأعثى ص ٢٣ والمغنى ج ٢ ص ١٩٧

<sup>(</sup>٣) فی سیبویه ج ۲ ص ۲۰۰ « ویکسرونه علی ( فعلة ) وذلك فسقة ، وبررة و جهلة وظلمة وفجرة وگذبة ، وهذا کثیر ، ومثله خونة وحوكة وباعة <sub>۵ .</sub>

<sup>( ؛ )</sup> تقدم في الجزء الأول صِ ١٣٥ وسيكرره فيها يأتى أيضاً :

وكلام المبرد فى كل هذه المواضع صريح فى أن نحو قضاة جمع تكسير لقاض . وابن يعيش والرضى ينسبان إليه القول بأنه اسم جمع .

والمعتلُّ قد يختصُّ بالنَّباأُ الذي لا يكون في الصحيح مثلُه .

من ذلك أَنَّ المعتل يكون على مثل «فَيْعُل) ، ولا يكون مِثْلُ ذلك فى الصحيح ؛ نحو : سيّد ، وميّت ، وهيّن ، وليّن ، ونحو ذلك ، ولايكون فى الصحيح إلَّا (فَيْعُل) نحو : جَيْدَر (١)، وصيرف .

ويجيءُ المصدر في المعتل على (فَيْعَلُولَة) . ولا يكون مِثْلُ هذا في الصحيح ، وذلك نحو : كَيْنُونة ، وقَيْدُودة ، وصيرورة . فهذا ما ذكرت لك من أنَّ المعتلَّ يختصُّ بالبناء الذي لايكون مِثْلُه في الصحيح .

فى شرح المفصل لابن يعيش ج ٥ ص ٤ ه « وكان أبو العباس محمد بن يزيد يذهب إلى أن ذلك ليس بتكسير لفاعل على الصحة إنما هي أسماء للجمع ».

وفى شرح الشافية الرضى جـ ٢ ص ١٥٦ « و إذا كسر على فعلة فى المعتل اللام يضم الفاء . . وقال الفراء : أصله فعل بتشديد العين .

وذهب المبرد إلى أنه اسم جمع كفرهة وغزى وليس مجمع لمدم فعلة جمعاً في غير هذا النوع » .

وقال سيبويه جـ ٢ ص ٢٠٦ « ونظيرَ ه من بنات الياء والواو التي هي لام يجيء على ( فعلة ) نحو : غزاة وقضاة ورماة u .

<sup>(</sup>١) ألجيدر : القصير .

# هذا باب جَمع الأسماءِ التي هي أعلام من الثلاثة<sup>(١)</sup>

اعلم أنَّك او سمّيت رجلا (عَمْرا) أو (سَعْدا) فإنَّ أدنى العدد فيه أعْمُر ، وأَسْعد (٢) .

وتقرل فى الكنتير : عُمور ، وسُعود ، كما كنت قائلا : فَلَاس وأَفْلُس وفُلُوس ، وكُعْب وأَكْعُب وكُعُوب . قال الشاعر :

وشَيَّكَ لَى زُرَارَةُ بِاذِخسات وعَمْرُو الخَيْرِ إِذْ ذُكِرَ الْعُمُورُ (١٦)

روقال آخر : / وقال آخر :

رَأَيْتُ سُعُودًا مِنْ شُعوبٍ كَثِيرةٍ فَلَم أَرَّ سَعْدًا مِثْلٌ سَعْدٍ بنِ مالك (1)

فأمَّا الجمع بالواو والنون فهو لكلِّ اسم معروف ليس فيه هاء التأنيث.

<sup>(</sup> ١ ) في سيبويه ج ٢ ص ٩٦ باب جميع أسماء الرجال والنساء .

<sup>(</sup> ٢ ) فى سيبويه : « أعلم إنك إذا جمعت اسم رَجل فأنث بالحيار إن شئث الحقته الواو والنون فى الرفع والياء والنون فى الجر والنوب في الجر والنصب ، وإن شئت كسر ته للجمع على حد ما تكسر عليه الأسماء للجمع . .

فن ذلك إذا سميت رجلا يزيد أو عمرو أو بكر كنت بالحيار إن شئت قلت : زيدون ، وإن شتت قلت : أزياد كما قلت : أبيات ، وإن شئت قلت : الزيود ، وإن شئت قلت العمور والأعمر » .

<sup>(</sup>٣) استشهد به سيبويه ج ٢ ص ٩٧ على جميع عمرو على عمور .

شيد : رفع وطول وأصل التشييد تطويل البناء . الباذخ : الشرف العالى ، وزرارة و عمرو من بني دارم .

نسب البيت في سيبويه إلى الفرزدق وليس في المطبوع من ديوانه كما نسبه إليه الأعلم والمخصص ج ١٧ ص ٨١ واللسان (عرو)

<sup>(</sup> ٤ ) استشهد به سيبويه ج ٢ ص ٩٧ على جمع عند على سعود .

الشعوب : جمع شعب وهو فوق القبيلة ، كما أن القبيلة فوق الحبى ، وسعد بن مالك : رهط طرفة والنظر جمهرة أنساب العرب ص ٣٢٠

والبيت من قصيدة في ديوان طرفة بن العبد ض ٩٩ - ٢٠٢ ، وبعضهما في الأصميات ص ١٦٩ - ١٩٧ وانظر المخصص ح ١٧ س ٨١ ، والاشتقاق ص ٥٧

قال الشاعر:

ُ ، أَنَا ابِنُ سَعْدٍ أَكُرمَ السَّعْدِينا(١) ،

فأمًا ما كان مثل (هِنْد)(٢) فإنَّ جمعه هِنْدات ،وهِنِدات ،وهِندات ؛كما قلت لك فى مثل كِسْرة فى هذه اللغات ، لأَنَّ (هند) ، اسم مؤنَّث فجمعتها بالتاء ولم تكن فيها هاء ،وكذلك قدْر ولو سمّيت بها مؤنَّدًا فأردت تكسيره قلت : أهناد، وهنُود : كما تقول : جِذع وأَجداع وجنوع . وفي (جمْل) : أَجمال وجمول . قال الشاعر :

أَخَالِدُ قد عَلِقْتُكِ بَعْدَ هِنْد فَشَيْبَنِي الخَوالِد والهُنُود (١)

فإن سميتها (جُمُلا) و(حُمُنا) قلت : جُمُلات وحُمُنا کما تقول : ظُلُمات وعُرُفات . وَقَول : طُلُمات وعُرُفات . وَقَول : جُمَلات وحُمَنات ؛ كما تقول : ظُلُمَات وغُرَفات .

فإن قيل في هند : هِنَد مثل كِسر \_فكذلك جُمْل وحُسْن ؟مثل ظُلمَ وغُرَف فجيَّدبالغ .

ولو سمیت امرأة أو رجُلا قَدَما لقلت : أَقْدَام (١) ؛ كما تقول : أَصْنام وأَجْمال ؛ لأَنَّ التكسير يجرى في المذكَّر والمؤنَّث مَجْرًى واحدًا .

<sup>(</sup>١) استشهد به سيبويه في ج١ ص ٢٨٩ فقال : زعم يونس : أنه سمع رؤبة يقول : أنا ابن سعد أكرم السعدينا نصبه مل الفخر .

وذكره في ج ٢ ص ٩٦ علي جمع سعد جمع مذكر سالمياً .

والرجز لرؤبة وهو في ديوانه ص ٩١

<sup>(</sup> ۲ ) فى سيبويه جـ ۲ ص ۹۷ « وَإِن سميتُها بهند أو جمل فجمعت بالتاء فقلت جملات ثقلت فى قول من ثقل ظلمات وهندات فيمن ثفل فى الكمرة فقال : كمر ات ومن العرب من يقول : كمر ات .

وإن شتب كسرت كا كسرت بردا وبشرا فقلت : أهناد وأجمال » .

وقال فى ص ٩٨ « وقالوا الهنود كما قالوا الجذوع » وقال فى ص ٩٦ » وإذا جمعت اسم امرأة فأنت بالحيار إن شئت جمعته بالتاء ، وإن شتت كسرته على حد ما تكسر عليه الأسماء للجمع » .

<sup>(</sup>٣) استشهد به سيبويه ج ٢ ص ٩٨ على تكسير خالدة على خوالد ، وهند على هنود و خالد مرخم خالدة .

والبيت لجرير من قصيدة طويلة في ديوانه ص ١٦٠ – ١٩٦ يهجو فيها التيم وانظر المخصص ج ١٧ ص ٨٢

<sup>( ؛ )</sup> فی سیبویه ج ۲ ص ۹۷ — ۹۸ « و إن سمیت آمر أة بقدم فجمعت بالتاء لثقلت کما تقول : هندات و جملات . . راِن شئت کسرت کما کسرت حجرا . . . » .

فإن أَردت الجمع السَلَّم ، وعنِيت مذكَّرا قلت : قَدَمون : كما تقول : في حَسَن اسم رجل : حَسَنُون . وعلى ما بيَّنت لك يجرى الجمع في المسلَّم المؤنَّث فكلُّ ما كان يقع على شيء قَبْلَ التسمية فإنَّ تكسيره باق عليه إذا سمَّيت به . فأمَّا الجمع المسلَّم فمنتقل بالتأنيث وللتذكير

واو سمّيت امرأة عَبْلة أو طلْحة لقلت : عِبال وطِلاح (١) . ولم يجز أن تقول فى طلْحة : طَلْح ؛ لأَنْ الجمْع الذى ليس بينه وبين واحده إلَّا الهاء إنَّما يكون للأَنواع ؛ كقولك : تمرة وتمر ، وسِدْرة ، وسِدْر ، وشعيرة وشَعِير .

واو سميت رجلا بفخِد لقلت في / التكسير: أفخاذ ؛ كما كنت قائلا قبل التسمية به .
 فأمّا الجمع المسلّم فَهَخِذون . فقس جميع ما يرد عليك بهذا تُصِبْ إن شاء الله .

<sup>(</sup>۱) في سيبويه ج ۲ ص ۹۸ « ولو سميت رجلا أو امرأة بعبلة ثم جمعت بالتاء لثقلت ، كما ثقلت تمرة لأنها صارت اسماً وقد تااوا العبلات فثقلوا حيث صارت اسماً وهم حي من قريش » وانظر جمهرة أنساب العرب ص ۷۶ ، ۷۰

#### هذا باب

## ما كان اسما على فاعِل غَيْرَ نعْت معرفةً أو نكرةً

إعلم أنَّ ما كان من ذلك لآدميين فغير ممتنع من الواو والنون. لو سميت رجلاً (حاتِماً) أو (عاصِمًا) لقلت : حاتِمُون ، وعاصِمُون . وإن شئت قلت : حَوَاتِم وعَواصِم ؛ لأَنَّه ليس بنعت فتريد أن تفصل بينه وبين مؤنَّه ، ولكنَّه اسم . فحكمُه حكمُ الأسهاء التي على أربعة أحرف. وإن كان لغير الآدميين لم تُلحقه الواو والنون . ولكنَّك تقول : قوادم في قادِم الناقة ، وتقول : سَواعِد في جمع ساعِد . هكذا جميع هذا الباب(۱) .

فَإِنْ قَالَ قَائِلَ : فَقَدَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَى غَيْرِ الآدَمَيَّيْنِ : (إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْ كَبًا) وَالشَّمْسَ / وَالْقَمَرُ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ )(٢).

فالجواب عن ذلك : أنَّه لمّا أخبر عنها بالسجود \_ وايس من أفْعَالها وإنَّما هو من أفعال الآدميّين \_ أجراها مُجراهم ؛ لأنَّ الآدميّين إنَّما جَمِعوا بالواو والنون ، لأنَّ أفعالهم على ذلك . فإذا ذُكِر غيرُهم بذلك الفِعْلِ صار في قياسهم ؛ ألا ترى أنَّك تقول : القوم ينطلقون ، ولا تقول : الجمال يسيرون .

وكذلك قوله عزَّ وجلَّ : ( كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُوْنَ )(٢) . لمَّا أَخبر عنها أَنَّها تَفْعَل ـ وإِنَّما حقيقتُها أَن يُفْعِل بها فتجرى ـ كانت كما ذكرت لك .

<sup>(</sup>۱) فى سيبويه ح ۲ ص ۱۹۸ « وما كان من الأسماء على فاعل أو فاعل فإنه يكسر على بناء فواعل وذلك : تابل و توابل ، وطابق وطوابق ، وحاجز وحواجز ، وحائط وحوائط وقد يكسرون الفاعل على فعلان نحو حاجر وحجران ، وسال وسلان وحائر وحوران . . » .

<sup>(</sup> ۲ ) يوسف : . ٤

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٣٣

ومن ذلك قوله : ( بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ) (١) ، إِنَّما ذلك لدعواهم أَنَّها فَعَالَة ، وأَنَّها تُعْبَد باستحقاق ، وكذلك (لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَوَلُاء يَنْطِقُونَ) (١) رمثله : 

لدعواهم أَنَّها فَعَالَة ، وأَنَّها تُعْبَد باستحقاق ، وكذلك (لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَوَلُاء يَنْطِقُونَ) (١) رمثله : 

لا قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادُخُلُوا مِسَاكِنَكُمْ (١) لَمَّا / جعلها مُخاطبة ومُخاطبة . وكلُ ما جاء من هذا فهذا قياسُه . قال الشاعر :

تَمزُّزُّتُها والديكُ يَدْعُو صَباحَسهُ إذا ما بنُوا نَعْش دنُوا فَتَكَ وَبُوا(١٤)

لما ذكرت من أنَّه جعل الفِعْل لهذه الكواكب ، وعلى هذا قال الشاعر :

وفى سيبويه ج ١ ص ٢٤٠ « وأما (كل فى فلك يسبحون ) و ( رأيتهم لى ساجدين ) و ( يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم ) فزعم أنه بمنزلة ما يعقل ويسمع لمسا ذكرهم بالسجود ، وصار النمل بتلك المنزلة حين حدثت عنه ، كما تحدث عن الأناسى ، ( فى فلك يسبحون ) لأنها جملت فى طاعبها وفى أنه لا ينبغى لأحد أن يقو ل : مطرنا بنوء كذا ولا ينبغى لأحد أن يعبد شيئاً منها بمنزلة من يعقل من المخلوقين ، ويسصر الأمور » .

( ؛ ) استشهد به سيبويه ج ٢ ص ٠ ؛ ٢ على تذكير بنات نعش لإخبار ه عنها باللغو والتصويب كما يخبر عن الآدميين . وقال ابن هشام في المغنى ج ٢ ص ٣٧ ٪ وقد تستعمل ( الواو ) لغير العقلاء إذا نزلوا منزلتهم نحو قوله تعالى ( يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ) وذلك لتوجيه الخطاب إليهم وشذ قوله : شربت بها والديك يدعو صباحه . .

والذي جرأه على ذلك قوله بنو لا بنات ، والذي سوغ ذلك أن ما فيه من تغيير نظم الواحد شبهه بجمع التكسير فسمل مجيئه الهير العاقل ولهذا جاز تأنيث فعله نحو ( إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ) مع امتناع قامت الزيدون » .

التمزز : تمصص الشراب قليلا قليلا ، مزه يمزه : مصه . ورواية سيبويه : شربت بها .

وبنات نعش : من منازل القمر العَّانية والعشرين .

وتصوب بنات نعش : دنوها من الأفق للغروب .

وصف خمراً بأكرها بالشرب عند صياح الديك .

في الصحاح : اتفق سيبويه والفقهاء على ترك صرف نعش للمعرفة والتآنيث وقال الدماميني : الظاهر أنه جائز لا وأجب لأنه ساكن الوسط .

والبيت النابغة الجعدى . انظر الحزانة ج ٣ ص ٤٢١ – ٤٢٣ والسيوطي ص ٢٦٥

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٦٣

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٥٦

<sup>(</sup>٣) النمل: ١٨

حتّى يُقِيدَك مِنْ بنِيهِ رَهِينَدة تَّ نَعْشُ ويَرْهَنَكَ السَّماكُ الفَرْقدا(١) فقال : من بنيه لمّا خبّر عنه مذا الفعل .

(١) في اللسان (ربعن) وشاهد رهنته الشيء قول الأعشى :

حتى يفيدك من بنيه رهينة . .

وروي يفيدك بالفاء كما روى كذلك في ديوان الأعشى ص ٢٣١

وخطأ الأستاذ الميمني في تعليقه على السمط ج ١ ص ١٥٦ رواية يفيدك بالفاء وقال : الصواب بالقاف وهو في أصل المقتضب بالقاف .

ويظهر أنه من قولهم : أقاده حيلا : أعطاه إياها .

والبيت من قصيدة طويلة للأعشى – الديوان ص ٢٢٧ – ٢٢٣ وقبله :

آليت لا نعطيه من أَبِنائنا وهنا فيفسدهم كمن قد أفسدا والمنى : حلفت على ألا نعطيه الرهائن حتى ترهنه نجوم نعش أبنائها أو يرهنه السهاك الفرقدا . . والمعنى : لا يكون ذلك أبداً

#### هذا باب

#### ما كان على أربعة أحرف أصليّة أو فيها حرف زائد

اعلم أنَّ جميعها(۱) كلَّها يكون على مثال مَفاعِل(۲) فى الوزن ، وإن اختلفت مواضعُها وحركاتها تقول فى جعفر : جعافر ، وفى سَلْهب : سَلاهِب ، وفى جدول : جداوِل ، وفى عجوز : 

- حَجَائِز ، وفى أَسُودَ ـ إذا جعلته اسمًا : أَساوِد / ؛ كما قال الشاعر :

أَسُودُ شَرَّى لا قَتْ أُسُودَ خَفِيةٍ تَساقَتْ على لَوْحٍ دِمَاء الأَسَاوِدَ (١٠٠)

وقالوا: الأَباطح والأَبارق في جمع الأَبْطَح والأَبْرق (٤) ، لأَنَّهما ــ وإن كانا نعتين ــ قد أُجْرِيا مُجْرى الأَساء في معناها.

<sup>(</sup>١) جميع وعامة يجوز أن تليمها العوامل وهما على حالهما فى التوكيد (الأشمونى ج ٢ ص ٢٩٤) وقيح المبرد أن يكون كلهم اسماً ص ٣٣٥ من الثالث .

<sup>(</sup> ٢ ) فى سيبويه ج ٢ ص ١٩٧ ٪ أما ما كان من بنات الأربعة لا زيادة فيه فإنه يكسر على مثال مفاعل وذلك قولك : ضفدع وضفادع وحبرج وحبارج وخنجر وخناجر وجنجن وجناجن وقطر وقاطر فإن عنيت الأقل لم تجاوز ذا . . » .

<sup>(</sup> ٣ ) ذكره في موضعين من الكامل ج ١ ص ١٧٩ ج ٦ ص ١٢٢ والرواية هناك : تساقوا على حرد – وفسره بقوله : على حرد : على قصد .

وفى الخزانة: حرد بفتح الحاء وسكون الراء مصدر حرد بمنى قصد من باب ضرب و بمنى غضب من باب فرح . اللوح: العطش . الشرى : أرض فى جهة اليمن و هى مأسدة .

خفية : اسم غيضة ملتفة وهي مأسدة أيضاً .

الأساود : جمع أسود ، وهو العظيم من الحيات وفيــه سواد وهو اسم له ، ولو كان وصد ألجمع على فعل ( بضم فسكون ) .

والبيت للاشهب بن رميلة .

أنظر الخزانة جـ ۲ ص ۰۰۸ – ۰۹ ه – والمقصور والممدود لابن ولاد ص ۰۸ والمخصص جـ ۱۱ ص ۶۸ والعيني جـ ۱ ص ۶۸۲ ومعجم البلدان جـ ۲ ص ۳۲۰ ، جـ ۳ ص ۳۳۰

<sup>(</sup> ٤ ) في سيبويه ج ٢ ص ٢١١ « كما قالوا الأباطح والأساود حيث استعمل استمال الأسماء » .

الأبطح : مسيل واسع فيه دقاق الحصي .

الأبرق : أرض غليظة محتلطة بحجارة ورمل متسعة وقيل غلظ فيه حجارة ورمل وطين محتلطة .

وكذلك (الأَدْهَم) إذا عنَيْت الحيّة فهو غير مصروف. ولكنّه يجرى مجْرَى الأَساء في معناه. وكذلك (الأَدْهَم) إذا عَنَيْتَ القيْدَ ، قال الشاعر :

هو القَيْنُ وابنُ القَبْنِ لاقَيْنَ مِثْلُه ﴿ لَفَطْحِ السَّاحِي أَوَّ لَجَدْلِ الأَّدَاهِمِ (١)

وكذلك ما ذكرت لك في التصغير جاء على مثال واحد أصليًا كان أو زائدا ، اتفقت حركاته أو اختلفت ، ولا تحذف الأصول ، وسنذكره لك في باب التصغير (٢) إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) فى الكامل ج ١ ص ١٧٨ – ١٧٩ : أسود ان عنيت به الحية وأدهم إذا عنيت به القيد وأبطح إذا عنيت به المكان المنبطح وأبرق إذا عنيت به المكان مضارعة للأسماء ، لأنها تدل على ذات الشيء وإن كانت فى الأصل نعتاً تقول فى جمعها : الأباطح والأبارق والأداهم والأساود ثم ذكر البيت

المساحى : واحدثها مسحاة وهي المحرفة من حديد يمحى بها الطين عن وجه الأرض . وفطحها : جعلها عريضة .

وفى اللسان : فطحت الحديدة : إذا عرضتها وسويتها لمسحاة أو معزق أو غيره ثم ذكر البيت . خبر لا ( مثله ) لأنه لا يتعرف بالإضافة .

والبيت من قصيدة لجرير في هجاء الفرزدق ، الديوان ص ٥٥٣ – ٥٥ و شرح الحماسة ج ٤ ص ٢٧٩

<sup>(</sup>٢) عقد له بأبا هناك .

## هذا باب ماكان على خمسة أحرف كلُهن أصل

اعلم أنَّك إذا أردت جمعه لم يكن لك بدّ من حذف حرف/ ليكونَ على مثال الجمع . والحرف الذي تحذفه هو الحرفُ الأَّخير ؛ وذلك لأَنَّ الجمع يَسْلَم حتَّى ينتهى إليه فلايكون له موضع ؛ وذلك قولك في سفرجل : سَفار ج ، وفي فررذق : فرازد ، وفي شمردل (۱) : شَمَارِد وكذلك جميعُ هذا .

وقد يقال فى فرزدق : فرازق ، وايس ذلك بالجيّد ؛ وذلك لأنَّ الدالَ من مخرج التاء . والتاء من حروف الزيادة . فلمّا كانت كذلك ، وقَرُبَتُ من الطرّف حذفوها . فمن قال ذلك لم يقل فى جَحْمرِش : جَحارِش ؛ لتباعُرِ المم من الطرّف . فهذا يجرى مجرى الغلّط . والبابُ ما ذكرت لك أوّلا .

واعلم أنَّهم يتنكَّبون . جمْع بناتِ الخمسة (٢)؛ لكراهيتهم أن يحذفوا من الأُصول شيئا . فإذا قالوه قالوه على ما ذكرت لك .

<sup>(</sup>١) الشمردل : الفتي السريع من الإبل .

<sup>(</sup>٢) ذكر سيبويه ج٢ ص ١١٩ أن تكسير الحماسي المجرد مستكره .

وذكر في ص ١٠٦ أن تصغيره وتكسيره بحذف لامه وانظر ص ١٢١

## هذا باب ما عِدَّتُه خمسة أحرف أو أكثر بزيادة تلحقه

فمن ذلك قولهم : صحراء يا فتى ، فإذا جمعت قلت : صحار (١) ؛ وكان / الأصل صحاري . ومن ذلك قولهم : صحراء يا فتى ، فإذا جمعت قلت : صحار الأثبات ؛ وإن شئت أن تحلفه استخفافاً فعلت . وإنّما جاز الإثبات ؛ لأنّ الألف إذا وقعت رابعة فيا علّته خمسة أحرف ثبتت فى التصغير والتكسير . وإنّماتُحذف إذا لم يُوجد من الحلف بُدّ . فتقول فى مفتاح : مُفَاتيح ، وفى سِرْداح : سراديح ، وفى جُرْموق : جراميق (١) ، وفى قِنديل : قناديل . فلا تحذف شيئا .

<sup>(</sup>۱) في سيبويه ج۲ ص ١٩٥ – ١٩٦ «وكذلك ما كانت الأانمان في آخره للتأنيث وذلك قولك : صحراء وصحارى وعذراء وعذارى وقد قالوا : صحار وعذار وحذفوا الألف التي قبل علامة التأنيث . . » .

<sup>(</sup> ٢ ) جاء هذا الأصل في قول الوليد بن يزيد بن عبد الملك .

وقد أَغْدُوا عِلَى أَشْقَر يَغْتَالُ الصَّحَارِيا

أنظر شواهد الشافية ص ٥ ٩

<sup>(</sup>٣) السرادح : الناقة الطويلة أو السبينة . الجرموق : ما يلبس فوق الحف .

#### هذا باب

## ما كانت عدَّته أربعة أحرف وفيه علامة التأنيث

أمّا ما كان من ذلك على (فَعْلَة) فجماعه (فِعال)(١) إذا كان من غير الأَنواع التي ذكرنا وذلك قولك : صَحْفة وصِحاف . وقَصْعة وقِصاع ، وجَفْنة وجِفان .

وأمَّا قولهم : جفنة ، وجِفَن ، وضَيْعة وضِيَعَ – فليس البابَ ، إنَّما هي أَسهاء للجمع .وإنَّما الكلامُ جَفَنات وجِفان ، وصحفات وصِحاف ، وضيْعات وضِياع .

\_ فإن كان على أربعة أحرف ، والعلامة التى فيه ألف التأنيث/ ؛ نحو : حُبْلى ، وذِفْرى ، وَدُنْيَا ــ فإنَّ جَمْعه أَن تقول في حُبْلَى : حُبْلَيات ، وفي دُنْيَا : دُنْيْيَاتٌ ،وفي ذِفْرَى : ذِفْرَيات . وكذَنْيَا ــ فإنَّ جَمْعه أَن تقول في حُبْلَى : حُبْلَيات ، وفي دُنْيَا : دُنْيْيَاتٌ ،وفي ذِفْرَى : ذِفْرَيات . وكذلك هذا البابُ أَجْمَعُ .

وأمًا ما كان منه مؤنَّمًا من (أَفْعَل) الذي تصف به : نحو : هذا أَفْضَل من زيد ، وهذا أكبر من عمرو – فإنَّ تكسيره على (فُعَل) تقول : الدنيا والدُّنَى . والقُصْيا والقُصَى . وكذلك إن قلت : القصوى (٢) ، والكبرى والكبر ، والصغرى والصَّغَر .

وإن لم يكن مؤنَّثا لأَفْعَل فإنَّه يجمع على (فَعَالَى) فى وزن فعالل ، كما قلت فىجعفر : جعافر <sup>(٣)</sup> ، وفى جُنْدُب : جنادِب . وذلك قوالك فى حُبْلَى : حَبَالَى .

<sup>(</sup>۱) فى سيبويه ج ۲ ص ۱۸۱ « فإذا جاوزت أدنى العدد كسرت الإسم على فعال وذلك قصعة وقصاع وجفنة وجفان وشفرة وشغار وجمرة وجمار وقد جاء على فعول وهو قليل وذلك قولك بدرة وبدور . . » .

<sup>(</sup>٢) أنظر الجزء الأول ص ١٧١ وسيبويه ج ٢ ص ٣٨٤

<sup>(</sup>٣) فى سيبويه ج٢ ص ١٩٥ « وأما ما كان عدة حروفه أربعة أحرف وكان فعلى أفعل فإنك تكسره على ( فعل ) وذلك قولك الصغرى والصغر . . . وأما ما كان على أربعة أحرف وكان آخره ألف التأثيث فإن أردت أن تكسره فإنك تحذف الزيادة الى هى للتأثيث ويبى على فعالى وتبدل بن الياء الألف وذلك نحو قولك فى حبلى : حبالى ، وفى ذفرى ذفارى وقال بعضهم ذفرى وذفار ولم ينونوا ذفرى » .

وكذلك ( فِعْلَى) . تقول فى ذِفْرى : ذَفارى (١) . وكذلك ( فَعْلَى) . تقول فى أَرْطَى : أَرَاطَى (١)

<sup>(</sup>١) ذفرى فيها لغتان : من نونها جملها ملحقة بدرهم ؛ ومن ينون جمل الألف التأنيث .

وقد صرح بذلك المبرد في الجزء الثالث ص ٢٩٨ من الأصل .

وقال سيبويه ج ٢ ص ٨ – ٩ « فأما ذفرى فقد اختلفت العرب فقالوا : هذه ذفرى أسيلة فنونوا وهي أقلهما وقالوا : ذفرى أسيلة وذلك أنهم أرادوا أن يجملوها ألف تأنيث .

فأما من نون جعلها ملحقة سمجرع » ( حذف الفاء في جواب أما وذلك إنما يكون في الضرورة كما صرح بذلك في موضعه ) . الذفري : الموضم الذي يعرق خلف أذن الناقة .

<sup>(</sup> ٢ ) جعل المبرد ألف أرطى هنا للتأنيث إنما هو من قبيل السهو فالإجماع على أن الألف زائدة للإلحاق مجعفر بدليل تنوينها ولحاق الناء لها . وقد صرح بذلك المبرد في أربعة مواضع من المقتضب .

قال في الجزء الثاني ص ٣٩٢ من الأصل ونظيره من الأسماء أرطى وعلتي ويدلك على أن الألف ليست للتأنيث أنك تقول في الواحدة أرطاة وعلقاة وهذا مبين في باب التصريف .

وقال في ص ٢٧٥ وذلك قولك في أرطى أريط لأن أرطى ملحق مجعفر وليست ألفه للتأنيث ألا ترى أنك تقول في الواحد أرطاة فلو كانت الألف للتأنيث لم تدخل عليها هاء التأنيث لأنه لا يدخل تأنيث على تأنيث .

وقال فی الجزء الثالث ص ۲۹۸ وکذلك أرطی ملحق بجعفر ووزنه فعلی ملحق بفعلل وعلی ذلك تقول فی الواحدة أرطاة و انظر ج ۳ ص ۷۷ وکذلك جعلها زائدة للالحاق فی الكامل ج ٦ ص ۱۹۹

وقال سیبویه ج ۲ ص ۹ : وکذلك الأرطى كلهم يصرف وتذكيره نما يقويك على هذا التفسير واقظر ج ۲ ص ٣٤٤ و وتصريف المسازنی ج ۱ ص ۳۵ — ۳۶ والمنصف ج ۳ ص ۷

### هذا باب

# ما كان على خمسة أحرف وفيه زيادتان مُلجقتين

اعلم أنَّه ما كان كذلك تمّا استوت فيه زيادتان فإنَّك في / حذف ما تشاء منهما مُخَيّر إذا كانتا متساويتين ، إمَّا مُلْحِقتان وإمّا غير مُلْحِقتين ؛ وذلك قولك . حَبَنْطًى ودلَنْظًى ودلَنْظًى وسَرَنْدًى(١) .

فالنون زائدة وكذلك الألف وهما مُلْحِقتان بباب سفرجل.

فإن شثت قلت : حَباطٍ ، ودَلاظٍ . وسَرادٍ . وإن شثت قلت : حَبانط ، ودَلاثِظ .وسَرَانِد، لأَنَّ الأَلف في الزيادة كالنون . وكذلك يكون هذا في التصغير .

ومن ذلك قَلَنْسُوَة (٢) ؛ لأَنَّ الواو والنون زائدتان وهي على مثال قَمَحْدُوة . فإِن شئت قلت : قَلانِس فحلفت الواو ، وإِن شئت : قلت : قَلاشٍ فحلفت النون .

وكذلك فِعْلُهُما ، يقال تَقَلْنُسَ وتُقَلُّسَى . والتصغير على هذا جرى .

فَأَمَّا جَحَنْفَلُ<sup>(٣)</sup> فايس فيه إلا جحافل . وكذلك قَرَنْفُل لا يجوز فيه إلَّا قرافل :؛ لأَنَّه ليس هاهنا زيادة إلَّا النونُ .

<sup>(</sup>١) تكلم سيبويه عن زيادتي حبنطي في التصغير ج ٢ ص ١١٥ وسيأتي :

الحبنظى : القصير العظيم البطن ، الدلنظى : الشديد الدفع يقال دلظه ممنكبه : إذا دفعه . السرندى : الجرى ويقال اسرنداه : إذا ركبه .

<sup>(</sup> ۲ ) تكلم سيبويه عن زيادتى قلنسوة فى التصنير أيضاً ج ۲ ص ١١٥ وسيأتى فى ص ٢٤ه من المقتضب قوله : ( لمسا كانت ( قلنسوة ) فى وزن قحدوة كانت النون بحذاء الاصلى ، والواو بحذاء الواو الزائدة فكان قلينسة أقيس من قليسية ) . ( ٣ ) الجحنفل : غليظ الشفة .

<sup>( ؛ )</sup> تكلم سيبويه على التعويض عن المحذوف في ج ٢ ص ١٠٦

وبين الأنباري في أسرار العربية ص ٩ هـ ٣ لم كان التعويض بالياء دون غيرها ؟ .

## هذا باب

## ما تلحقه زائدتان إحداهما مُلْحِقة والأُخرى غير ملحِقة

اعلم أَذَّك تُجْرَى الْمُلْحَق مُجْرى الأَصليَّ فى الجمع والتصغير : وذلك أَنَّ الْمُلْحِق إِنَّمَا وُضِع بِإِذَاءِ الأَصليُّ لتلحق الثلاثة بالأَربعة والأَربعة بالخمسة . وذلك قولك فى مثل مُسْحَنُكِك سَحًا كِك ، وفى مُقْعَنْسِس : قَعَاسِس (١) ؛ لأَنَّ المِم والنون لم تزادا لتُلحقا بناء ببناء .

وكان سيبويه يقول في مُقنَعْسِس : مَقاعِس .وهذا غلَط شديد ؛ لأَنَّه يقول في محرنجم : حراجم . فالسين الثانية في مقعنسس بحذاء الميم في محرنجم .

فإن قال قائل : إنَّها زائدة . قيل له : فاليم زائدة أيضا ، إلَّا أنَّ السين مُلْحِقة بالأُصول وليست الميم كذلك . إنَّما هي الميم التي تلحق الأَسهاء من أفعالها /، ألا ترى أنَّ من قال في أَسْوَد : بَنَّ أُسَيْود قال في جدول : جُدَيول ، فأَجرى المُلْحق مُجْرَى الأَصليّ .

<sup>(</sup>١) اسحنكك الليل : اظلم . اقعنسس : قال أبو عمرو : سألت الأصمى : ما الأقعاس ؟ فقال : هكذا وقدم بطنه ، وأخر صدره ( أنظر المصنف جـ ٣ ص ١٢ ) .

سيأتى فى التصغير نقد المبرد لسيبويه ورد أبن ولاد عليه .

# هذا باب التصغير وشرح أبوابه ومذاهبه

زعم المازنيّ عن الأَصمعي [أنّه] قال قال الخليل بن أَحمد : وضعتُ التصغير على ثلاثة أَبْنِيَة : على فلس ، ودرهم ، ودينار (١) .

وذلك أنَّ كلَّ تصغير لايخرج من مثال فُليْس ، ودُريْهم ، ودُنيْنِير فإن كانت في آخره زائدة لم يعتد بها ، وصُغِّر على أحد هذه الأَمثلة ثمَّ جِيء بالزوائد مُسلَّمة بعد الفراغ من هذا التصغير

<sup>(</sup>١) فى ابن يعيش جـ ٥ ص ١١٦ « وقيل للحليل : لم بنيت التصغير على هذه الأمثلة الثلاثة ؟ فقال : وجلت معاملة الناس على فلس ودرهم ودينار . . . .

## هذا باب ما كان من المذكِّر على ثلاثة أحرف

اعلم أنَّ تصغيره على مثال (فُمَيْل) مُتحرِّكا كان حرفُه الثانى أو ساكنًا : وذلك قولك فى فلْس : فُلْيْس ،وفى عَمْر و عُمْيْر، وكذلك تقول فى عُمر ، وفى خِدْر : خُدير ، وفى رَطْب / : بَهُ وَلَا مُنَاهُ . رُطَيْب ، وفى جمَل : جُمَيْل . لا تبالى ما كانت حر كتُه ؟ ، لأَنَّ التصغير يُخرجه إلى بنائه . وحُكْم التصغير : أن يُضَم أوّلُه ، ويُفتح الحرف الثانى ، ويُلحق بعده يا التصغير ثالثة (١٠).

فإن كان الاسم على أربعة أخرُف انكسر الحرف الذي بعد ياء التصغير ، كما ينكسر في التكسير ، لأنَّ التكسير ، وأوَّل الجمع التكسير ، لأنَّ التكسير والتصغير من واد واحد (٢) . إلَّا أنَّ أوّل التصغير مضموم ، وأوَّل الجمع مفتوح ، وعلامة التصغير ياء ثالثة ساكنة ، وعلامة الجمع ألفٌ ثالثة . وهما في تغيير الاسم عن بنائه سواءً ، وذلك قولك في جعفر : جعيفر وجعافر .

#### \* \* \*

واعلم أنّه لا يَكون اسم على حرفين إلّا وأصلُه الثلاثة ، فإذا صُغّر فلابُدّ من ردّ ماذهب منه ؛ لأنّ التصغير لا يكون فى أقلّ من ثلاثة أحرف ؛ وذلك قولك فى دم : دُى ً ؛ لأنّ الذاهب منه ياء ؛ يدلّك على ذلك أنّك إذا أخرجته إلى الفِعْل قلت: دَمِيتُ . كما تقول: خَشِيت . وتقول فى الجمع : دِماءً فاعلم فتهمزُ الياء ؛ لأنّها طرف بعْد ألف زائدة ، كما تقول : رداء وسقاء .

<sup>(</sup>١) في أسرار العربية ص ٣٦١ – ٣٦٢ تعليل لتغيير ات التصغير لم كان بالزيادة ؟ ولم كان الزائد ياه ؟ ولم ضم الأول ؟ (٢) في سيبويه ج ٢ ص ١٠٦ ه فالتصغير والجمع بمنزلة واحدة في هذه الأسماء في حروف اللين وانكسار الحرف بعد حرف اللين الثالث وانفتاحه قبل حرف اللين إلا أن أول التصغير وحرف لينه كما ذكرت لك فالتصغير والجمع من واد واحد ه . وانظر الحصائص ج ١ ص ٢٥٤ وأسرار العربية ص ٣٦٢

ردّه فإذا فارقت الأَلف رجعت إلى أَصلها فقلت : أَرْدِية ، وأَسْقِية . ولمَّا اضطرّ الشاعر ردّه إلى أَصله فقال :

فلَوْ أَنَّا على حَجَد ال ذَبِحْنا جرى الدُّمَيَانِ بِالخَبرِ اليَقِينِ(١)

وتقول فى تصغير (غَد) : غُدى ، لأَنَّ أَصْله غَدُو ، فكان تصغيره غُدَيْو يا فتى . ولكن الواو إذا كانت قبلها ياء ساكنة قُلبت ياء وأدغمت الياء فيها ؛ كما تقول : أيّام ، وأصلها : أيْوام لأَنَّها جمع يَوْم . وكذلك سيِّد وميِّت ، إنَّما هو سَيْود وميْوت ؛ لأَنَّه من يسود ويموت ، وكذلك قيّام وقَيُّوم ، إنَّما هو قَيْوام ، وقَيْوُوم بواوين . وهذا يُحكم فى باب التصريف (٢).

\* \* \*

والدليل على أَنَّ الذاهب من (غَد) الواو أنَّهم يقولون فيه : غَدُو<sup>(۱)</sup> كما يقولون : غَد قال الشاعر :

لا تَقْلُواها وادْلُواها دَلْوَا ﴿ إِنَّ مَعِ اليَّوْمِ أَخَاهُ غَدْوَا( )

<sup>(</sup>١) تقدم في الجزء الأول ص ٢٣١

<sup>(</sup>٢) تقدم في الجزء الأول ص ١٧٢ - ١٧٣ ، ٢٢١ - ٢٢٢

<sup>(</sup>٣) في سيبويه ج ٢ ص ٧٩ « وأيما يد وغد كل واحد منهما فعل يستدل على ذلك بقول ناس من العرب : آتيك غدو ١ يريدون غداً » .

<sup>(</sup>٤) فى كتاب الفاضل للمبرد ص ١٩ « ويقال : قلوت الإبل : إذا سقتها سوقاً شديداً ودلوتها : إذا هونت عليها السير ثم أنشد البيت » .

وفى أخبار النحويين البصريين ص ٩٥ أن المــــازنى لمـــا دخل على الخليفة وأنشد هذا البيت طلب منه أن يفسره فقال :

لا تقلواها : لا تعنفاها في السيريقال : قلوته إذا سرت به سيراً عنيفاً ، ودلوت : إذا سرت سيراً رفيقاً » .

ومن أشالهم : ان مع اليوم غداً ، يضربه الراجى للظفر بمراده فى عاقبة الأمر وهو فى بدته غير ظافر . وهذا الرجز غير منسوب .

أنظر شواهد الشافية ص ٤٤٩ والمنصف ج ١ ص ٦٤ ، ج ٢ ص ١٤٩ والاقتضاب ص ٣٧٣ وأمالى الشجرى ج ٢ ص ٣٥ واللسان ( دلو ) و (وغلو ) وسيعيد ذكره في الجزء الثالث .

وقال لبيد بن رَبيعة :

/وما الناسُ إِلَّا كالديارِ وأَهْلُها بِهَا يُومُ حَلُّوهَا وغَدُوا يِلاقِغُ(١)

وكلُّ ما لم نذكره من هذا الباب فهذا مجازه .

<sup>(</sup>١) استشهد به سيبويه ج ٢ ص ٨٠ على مجيء غدو على الأصل .

البلاقع : الحالية المتغيرة واحدها بلقع .

يقول : الناس في اختلاف أحوالهم ، من خبر وشر ، واجتماع وتفرق ، كالديار : مرة يعمرها أهلها ومرة تقفر مهم .

أهلها : سندأ خبره ( بها ) ، و ( يوم ) ظرف متعلق بمتعلق الحبر ، و ( غدوا ) ظرف لبلاقع ، وبلاقع خبر لمبتدأ محذوف أى وهي خالية غداً .

والبيت من قصيدة للبيد في رثاء أخيه لأمه أربد ، وهي في الديوان ص ١٦٨ – ١٧٢ والشعر والشعراء ص ٢٣٦ .

وانظر شواهد الشافية ص ٥٠٠ والحزانة جـ ٣ ص ٣٤٨ والمنصف جـ ١ ص ٦٤ ، جـ ٢ ص ١٤٩ وأمال الشجرى جـ ٢ ص ٣٥ وسيميد ذكره في الجزء الثالث .

# هذا باب

## ما كان من المؤنَّث على ثلاثة أحرف

اعلم أنَّه ما كان من ذلك لا علامة فيه فإنَّك إذا صغَّرته أَلحقته هاء التأنيث(١) التي هي في الوصل تاء.

و إِنْ كَانَ بِهَاءِ السَّانِيثِ ثَلاثةً أَحرف فقد ذهب منه حرف ؛ لأَنَّ الهَاء لا يُعتدُّ بِهَا. فيلزمك في التصغير ردُّ ذلك الحرف.

أَمَّا مَا كَانَ مِن ذَلِكَ لَا هَاءَ فَيِهِ فَنَحُو قُولُكُ فِي دَارٍ : دُويْرَةً ، وَفِي نَعْلِ : نُعَيِلَة ، وفي هند: هُنَيْدة . لا يكون إلَّا على ذلك .

فأُمّا قولهم فى الناب من الإِبل : نُييْب . فإِنَّما صغَّروه بغير هاءٍ لأَنَّها به سمِّيت (٢) ؛ كما تقول المرأة : ما أَنتِ إِلَّا رُجيْل ؛ لأَنك است تقصد إلى تصغير الرجل.

. وكذا قولهم فى تصغير الحرب : حُرَيْب إِنَّما المقصود/ المصدر من قولك : حربته حرْبا . فلو سمّينا امرأة حرْبا أو نابا ، لم يجز فى تصغيرها إِلَّا حُرَيبة (٣) . ونُيَيْبة .

01.

<sup>(</sup>١) فى سيبويه جـ ٢ ص ١٣٦ « باب تحقير المؤنث – اعلم أن كل مؤنث كان على ثلاثة أحرف فتحقيره بالهاء وذلك قولك فى قدم قديمة وفى يد يدية وزعم الحليل : أنهم إنما أدخلوا الهاء ليفرقوا بين المؤنث والمذكر قلت : فإبال عناق ؟ قال : استثقلوا الهاء حين كثر العدد فصارت القاف بمنزلة الهاء » .

<sup>(</sup> ٢ ) فى سيبويه جـ ٢ ص ١٣٧ ٪ وسألته عن الناب من الإبل فقال : إنما قالوا : نييب لأنهم جعلواالناب الذكر اسما لها حين طال نابها على نحو قولك للمرأة : إنما أنت بطين ومثلها أنت عيهم فصار اسماً غالباً » .

 <sup>(</sup>٣) قول المبرد هنا: (ولو سميت امرأة حربالم يجز في تصغير ها إلا حريبة) يشعر بأن حربا عنده مؤنثة فقط.
 والشمي والبغدادي ينقلان عن المبرد أن الحرب قد تذكر.

قال الشمى على المغنى ج ٢ ص ٧٣ : قال الحليل : وتصغيرها حريب بلاها، رواية عن العرب . قال المازنى : لأنه في الأصل مصدر وقال المبرد : الحرب قد تذكر

وفي الحزانة جـ ٣ ص ٣٦٤ وقال المبرد : الحرب قد تذكر وأنشد :

وهو إذا الحسرب هفا عقابه مرجم حسرب تلتس حسرابه

وفى اللسان وحكى ابن الإعرابي فيها التذكير وأنشد البيت .

و انظر شواهد الشافية ص ٩٨ .

والفرس يقع للمذكَّر والأُنثى . فإن قصدت إلى الذكر قلت : قُرَيْس ، وإن قصدت إلى الذكر قلت : قُرَيْس ، وإن قصدت إلى الأُنثى قلت : فُرَيْسة (١) .

وأمّا ما جاء على ثلاثة أحرف أحدها هائ التأنيث فنحو: (شاة) تقول في تصغيرها: شُوَيْهة (٢) فتردّ الهاء الساقطة .

والدليل على أنَّ الذاهب منه هاء قولك في الجمع : شِياهٌ فاعلم . وتقول في تحقير (شَفَةٍ) : شُفَيْهة (٣)؛ لأَنَّ الذاهب كان هاء . يدلك على ذلك قولك : شافهت الرجل ، وشَفة وشِفاةٌ فاعلم.

ومن ذلك (سنة) فتقول في تصغيرها : سُنيَّة وسُنيَّهة (أ) ، لأَنَّه يجْتَذِبها أَصْلان : الواو ، والهاء . فمن قال : سنوات ، واكتريته مُساناة ، وقرأ : ( فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشُرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ وَانْظُرْ () فوصل بغير هاء فهو على قول من أَذْهب الواو . فهذا يقول / سُنيَّة . والأَصل الله سَنَوة . لا يجوز غيرُه في قوله . ومن قال : ( لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرْ) وقال : اكتريته مسانهة ، فهذا يزعم أَنَّ الذاهب الهاء . ولا يجوز على قوله إلَّا سُنيَهة ، والأَصل عنده سنهة .

وكذاك ما لم يكن فيه من ذوات الحرفين هاء وكان مؤنَّ فأمرُه مثل ما ذكرت لك ؛ لأنَّك ترد الحرف الذاهب ، ثمَّ تُجريه مُجرى هند ، ودعد ، وقِدْر ، وشمس ، لأنَّه ما كان على حرفين فلابد من ردّ الثالث فيه . فإذا ردّ صار بمنزلة ما كان على ثلاثة أحرف ثمّا لم ينقص منه

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج ٢ ص ١٣٧ ه ولو سميت إمرأة بفرس لقلت : فريسة » .

وقال في ص ١٧٤ « الفرس قد ألزموه التأنيث وصار في كلامهم للمؤنث أكثر منه للمذكر » وانظر المقتضب ص ١٧٣ .

 <sup>(</sup>٢) في سيبويه ج ٢ ص ١٣٦ « وأما الشاء فإن العرب تقول فيه شوى وفى شاة شويهة » .

 <sup>(</sup>٣) في سيبويه ج٢ ص ١٢٢ ه و س ذلك أيضاً شفة تقول : شفيهة يدلك على أن اللام هاء شفاه و هي دليل أيضا على أن
 ما ذهب من شفة اللام وشافهت » .

<sup>( £ )</sup> فى سيبويه ج ٢ ص ٢٢٢ « ومن قال فى سنة : سانيت قال : سنية ، ومن قال سانهت قال : سنيمة » .

<sup>(</sup>ه) البقرة : ٢٥٩ - القراءة بحذف الهاء من السبعة ، فقد قرأ حمزة والكسائى ويعقوب وخلف بحذف الهاء وصلا وإثباتها وقفاً . والباقون باثباتها وقفاً ووصلا .

الاتحاف ص ١٦٢ غيث النفع ص ٥٥.

شَيءُ ؛ وذلك [قولك] (۱) في يد : يُدَيّة ؛ لأنَّ الذاهب كان ياءً . يدلُّك على ذلك قولم : يَدَيْت إليه يدًا ، وكذلك أياد ، وكلُّ ما لم نذكره تما كان على هذا المثال فهذا قياسه .

\* \* \*

واعلم أنَّك إذا سمَّيت مذكَّراً بمؤنَّث لا علامة فيه أنَّك لا تُلحقه هاء التأنيث إذا صغَّرته ؛ لأَنَّك قد نقاته إلى المذكَّر ؛ وذلك قولك في رجل سمَّيته هندا أو شمسا أو عينا :

فَإِن قَيل : فقد جاء في الأُسهاء مِثْلُ عُيَيْنة ، وَأُذَيْنَة (٢) .

قيل: إنّما سُمّى بهما الرجلان بعد أن صغّرتا وهما مؤنّثتان والدايل على ذلك أنّك الم تسمّ الرجل عينا ولا أذنا ، ثمّ تأتى بهذا إذا صغّرته . إنّما أوّلُ ما سمّيت به عُيئنةُ وأذيننةُ . فهذا بين جدًّا . وكذلك إن سمّيت امرأة أو مؤنّثًا غيرها باسم على ثلاثة أحرف ممّا يكون للمذكّر فلابدً من إلحاق الهاء إذا صغّرتها . وذلك أنّك او سمّيت امرأة حَجَرا(") أو عمرا أو عُمر ، لم تقل في تصغيرها : إلّا عُميْرة ، وحْجَيْرة . لا يكون إلّا ذلك ؛ كما لم يكن في المذكّر إلّا ما وصفت لك إذا سمّيته عؤنّث .

<sup>(</sup>١) تصحيح السير أني .

<sup>(</sup> ۲ ) فی سیبویه ج ۲ ص ۱۳۷ « و إذا سمیت رجلا بعین أو أذن فتحقیر ه بغیر هاء و تدع الهاء ههنا كما أدخلتها فی حجر اسم امرأة و یونس یدخل الهاء و پحتج بأذینة و إنما سمی بمحقر » .

 <sup>(</sup>٣) في سيبويه ج ٢ ص ١٣٧ « قلت : قا بال المرأة إذا سميت بحجر قلت حجيرة ؟ قال : لان حجرا قد صار اسما لها
 علماً وصار خالصاً و ليس بصفة و لا اسما شاركت فيه مذكرا على منى وأحد و لم ترد أن تحقر الحجر » .

# هذا باب تصغیر ما کان من المذكّر على أربعة أحرف

اعلم أنَّ تصغير ذلك على وزن واحد ، كانت فيه زوائدُ أو كانت الحروف كلَّها أصليَّة اختلفت حركاتُه أو اتَّفقت / ، كانت الزوائد مُلْحِقة أو للمد واللين (۱) ، وذلك قولك في اختلفت حركاتُه أو اتَّفقت / ، كانت الزوائد مُلْحِقة أو للمد واللين (۱) ، وذلك قولك في اختلف عفر : جُمَيْفِر ، وفي قِمَطْرِ : قُميْطِر ، وفي درهم : دُريْهِم ، وفي عُلَبط : عُلَيْبِط (۱) وفي جُلْجُل: جُلَيْجِلِ (۱) ، وفي زِهْلِق (۱۹ : وُفي عجوز : عُجيّز ، وفي رغيف : رُخَيَّف ، وفي كتاب : كُنيَّب .

#### \* \* \*

واعلم أنَّ ما كانت فيه الواوُ متحركةً في التكبير زائدة مُلْحِقةً أَو أَصليَّة فأَنت في تصغيره بالخيار :

إِن شئت أَبدات من ااواو في التصنير ياءً للياء التي قبلها ، وهو أُجود وأُقيس.

وإِن شئت أَظهرت الواو ؛ كما كانت في التكبير متحرّكة ؛ وذلك قولك في أَسُودَ : أُسَيّد ، وفي أَحْوَل : أُحَيّل ، فهذا الأَصليّ . والزائدة تقول في قَسُور : قُسيّر ، وفي جدول :جُديّل وإِن شئت قلت فيه كلّه : أُسيود ، وقُسيور ، وجُديول ، وإِنمًّا استجازوا ذلك لمّا رأوا التصغير والجمع على منهاج واحد وكان جمْع هذا إِنَّما يكون : قَساوِر ، وجداوِل .

<sup>(</sup>۱) فى سيبويه ج٢ ص ١٠٦ « وأما فعيمل فلما كان على أربعة أحرف وهو المثال الثانى ، وذلك نحو : جميفر ومطير ف وقولك فى سبطر : سبيطر وفى غلام غليم فإذا كانت العدة أربعة أحرف صار التصغير على مثال فعيمل تحركن جمع أو لم يتحركن اختلفت حركاتهن أو لم يتحركن ، اختلفت حركاتهن أو لم تختلف كما صار كل بناء عدة حروفه ثلاثة على فعيل تحركن جمع أو لم يتحركن ، اختلفت حركاتهن أو لم تختلف ».

<sup>(</sup>٢) رجل علبط وعلابط : ضخم عظيم .

<sup>(</sup>٣) غلام جلجل وجلاجل : خفيف الروح نشيط في عمله والجلجل : الجرس الصغير أيضاً .

<sup>(</sup> ٤ ) الزهلق : الحار السمين المستوى الظهر من الشحم أو الحار الحفيف .

خَامَّاالأَوَّلُونَ فَعَلَمُواأَنَّ الْوَاوَإِنَّمَا تَنْقُلُبُ لَلْيَاءِ النِّي قَبَلُهَا ، وأَنَّ الأَلْفُ لَا يُوجِدُ فَيِهَا / مِثْلُ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ لَا يُوجِدُ فَيِهَا / مِثْلُ ذَلِكَ . وَالْوَزِنُ وَاحْدُ . وَالْقَلْبُ لَعَلَّةٍ تُوجِبُهُ . وكُلُّ قَدْ ذَهِبُ مَذْهُبًا ، إِلَّا أَنَّ القَلْبُ أَقْيِسُ لَمَا ذَكُرَتَ لَكُ () ذَكُرَتَ لَكُ ()

فإن كانت الواو ساكنةً فى التكبير لم يكن إلَّا القَلْبُ (٢)؛ وذلك لأَنَّ ما تحرَّكت واوه الوجهُ فيه القلْبُلم يكن فى فيه القَلْبُلم يكن فى الساكنة غيرُه ؛ وذلك قولك فى عجوز : عُجَيِّز ، وفى عمود : عُمَيِّد .

\* \* \*

واعلم أنَّه إذا كانت في ذوات الأَربعة زائدة يبلغ بها الخمسة في العدد بإلحاق أَو غير إلحاق أَو غير إلحاق – فإنَّ تلك الزائدة تُنحلف في التصغير ، إلَّا أَن تكون واوا رابعة أَو ياء أَو أَلفًا في ذلك الموضع فإنَّها لا تحذف (٣) ، لأنَّها تصير على مثال دُنَيْنِير .

فإِن لَم يكن ذلك فالحذف لازم ؛ لأنَّه يكون على مثال دُرَيْهِم . وذلك

<sup>(</sup>۱) فى سيبويه ج ۲ ص ۱۳۰ – ۱۳۱ « وذلك قولك فى أسود : أسيد وفى أعور : أعير وفى مرود : مريد . . . واعلم أن أنياء تكون واعلم أن من العرب من يظهر الواو فى جميع ما ذكرنا وهو أبعد الوجهين يدعها على حالها قبل أن تحقر . . . واعلم أن أنياء تكون الواو فيها ثالثة وتكون زيادة فيجوز فيها ماجاز فى أسود وذلك نحو : جدول ، وقسور تقول : : جديول ، وقسيور ، كما قلت : أسيود . . وذلك لأن هذه الواو حية وإنما ألحقت الثلاثة بالأربعة ألا ترى أنك إذا كسرت هذا النحو الجمع تثبت الواو ، كما ثبتت فى أسود حين قالوا : أساود وفى مرود حين قالوا مراود وكذلك جداول وقساور » .

<sup>(</sup>٢) فى سيبويه ج٢ ص ١٣١ « واعلم أن من قال : أسيود فإنه لا يقول فى مقام ومقال : مقيوم ومقيول لأنها لوظهرت كان الوجه ألا تترك فإذا لم تظهر لم تظهر فى التحقير وكان أبعد لها . . » وقال فى آخر الصفحة « وأما واو عجوز وجزور فإنها لاتثبت أبدا وإيما هى مدة تبعت الضمة ولم تجىء لتلحق بناء ببناء ألا ترى أنها تثبت فى الجمع إذا قلت : عجائز ، فإذا كان الوجه فيما يثبت فى الجمع أن يبدل فهذه الميتة التى لاتثبت فى الجمع لايجوز فيها أن تثبت ».

<sup>(</sup>٣) فى سيبويه ج ٢ ص ١٠٦ « وأما فعيميل فلكل ما كان على خسة أحرف وكان الرابع منه واوا أو ألفاً أو ياء وذلك نحو قولك فى مصباح : مصيبح وفى قنديل : قنيديل وفى كردوس : كريديس وفى قربوس : قريبيس وفى حمصيص : حميصيص »

وقال فى ص ١١٣ « وإذا حقرت المسرول نهو مسيريل ليس إلا هذا لأن الواو رابعة ولو كسرته للجمع لم تحذف فكذلك لاتحذف فى التصغير فإذا حقرت أو كسرت وافق بهلولا وأشباهه » .

قولك في سُرادق : سُرَيْدِق ؛ لأَنَّ الأَلف زائدة ، وفي جَحَنْفَل / جُحَيْفِل (١) ؛ لأَنَّ بِنَا النون زائدة ،وكذلك ما كان مِثْل ذلك.

وأما (معاوية) فمن بنات الثلاثة وسنشرح لكأحكامها لتقف عليها إن شاء الله.

اعلم أنَّ ذوات الثلاثة إذا لَحِتَتُها زائلتان مُسْتَوِيتان ، فأنت فالحذف بالخيار ، أيَّهما شئت حذفت .

وَإِن كَانِتَ إِحداهِمَا مُلْجِقَةً لَمِ يَجْزُ حَذَفُهَا ، وَحَذَفَتَ الأُخْرَى ؛ لأَنَّ المُلْجِقَ كَالأَصليّ كانتنا مُلْجِقتين فأنت في حذف أيهما شنت مُخيَّر .

وإِن كَانتا غير مُلْجِقَتَيْنِ وإحداهما للمعنى ، حذفت التي ليست للمعنى ، وأَبقَيْت التي المعنى من أَجْلها يُعْلَم .

فأمّا ما استوت فيه الزيادتان فقولك في (حَبنطًى) : حُبيْطٍ فاعلم ، وإن شئت حُبَيْطٌ (٢) ؛ وذلك ؛ لأنّه من الثلاثة ، والنون والألف فيه زائدتان مُلْحِقتان بسفرجل. فإن حذفت النون قلت : حُبَيْطٌ ، وإن حدفت النون قلت : حُبَيْطٌ ، وإن عوضت فيمن حذف النون قلت : حُبَيْطًى فاعلم ، وفيمن حذف الألف حُبَيْنِيطٌ .

وكذلك جمعه : تقول : حبانط فاعلم ، وإن عوّضت قلت : حبانيط .

فإن حذفت النون قلت : حباط وإن / عوضت قلت : حَباطِي ، فعلى هذا يجرى .

واو حتَّرت مِثْل (مُغْنَسِل)(٣) لقلت : مُغَيْسِلٌ . وإن عوَّضت قلت : مُغَيْسِيلٌ . لا يكون إلَّا

<sup>(</sup>١) فى سيبويه ج ٢ ص ١١٩ « وتقول فى جحنفل : جحيفل وإن شئت جحيفيل كما كنت قائلا ذلك لو كسرته وإنما هذه النون زائدة كواو فدوكس وهى زائدة فى جحنفل لأن المعنى العظم والكثرة » .

الجحنفل: الغليظ الشفة .

 <sup>(</sup>٢) فى سيبويه ج٢ ص ١١٥ « وكذلك حبنطى إن شئت حلفت النون فقلت حبيط وإن شئت حدفت الألف فقلت :
 حبينط ، وذلك لأنهما زائدتان ألحقتا الثلاثة ببنات الحمسة وكلاهما بمنزلة ما هو من نفس الحرف فليس واحدة الحذف ألزم لها منه
 للأخرى » .

<sup>(</sup>٣) فى سيبويه ج ٣ ص ١١١ « وإذا حقرت مستمعا قلت : مسيمع ومسيميع تجربه مجرى مغيسل تحذف الزوائد كما كنت حاذفها فى تكسيركه للجمع لو كسرته » .

ذلك ؛ لأنَّ الميم والتاء زائدتان ، والميم للمعنى ؛ ألا ترى أنَّك لو قلت : مُغْتسل كان مؤدّيا للمعنى . فالميم لا تحلف .

فإذا حتَّرت (مُعاوية) فيمن قال : أُسيَّد قات : مُعَيَّة . وكان الأَصل مُعَيِّبة . ولكنَّهم إذا اجتمعت ثلاث ياءات في بناء التصغير حُذِفت (١) الياءُ المعتلَّة لاجتماع الياءات .

ومن قال فى أسود : أُسَيْوِد قال فى تصغير معاوية : مُعَيْوِية ؛ لأنَّه يحذف الأَلف فيصير مُعَيْوِية ، ولا تجتمع الياءات فيلزمَك الحذف(٢٠).

#### \* \* \*

فأمّا ما ذكرت لك تمّا يُحلف لاجتماع الياءات فقولك في تصغير عطاءً : عُطَى فاعلم ؛ لأنَّك حلفت ياء والأصل : عُطَيِّي فصار تصغيره كتصغير ما كان على ثلاثة أحرف (٣).

فعلى هذا تقول فى تصغير (أَحْوَى) : أُحَى (أَحْوَى) : أُحَى فَاعلم على قولك : أُسيِّد ، ومن قال : أُسَيْوِد قال : أُحَيْدٍ فاعلم .

<sup>(</sup>١) يحسن أن يكون : حذفوا ليكون هناك رابط لجملة الحبر أو يقال : ولكنه فيكون الضمير ضمير الشأن فيستغى عن الرابط .

<sup>(</sup>٢) في سيبويه ج ٢ ص ١٣١ – ١٣٢ « وأما ( معاوية ) فإنه يجوز فيها ما جاز في أسود لأن الواو من نفس الحرف وأصلها التحريك وهي تثبت في الجمع ألا ترى أنك تقول : معاو » .

<sup>(</sup>٣) فى سيبويه ج ٢ ص ١٢٦ « و من ذلك أيضاً عطاء وقضاء و رشاء تقول : عطى وقضى و رشى لأن هذا البدل لا يلزم . .» وقال فى ص ١٣٢ « واعلم أنه إذا كان بعد ياء التصغير ياءان حذفت التى هى آخر الحروف ويصير الحرف على مثال فعيل . ويجرى على وجوه العربية وذلك قولك فى عطاء : عطى وقضاء : قضى : وسقاية : سقية وإداوة : أدية وفى شاوية شوية . . » وانظر الكامل ج ٣ ص ١٩٣ .

<sup>( ؛ )</sup> فى سيبويه ج ٢ ص ١٣٢ ٪ وكذلك ( أحوى ) إلا فى قول من قال : أسيود ولا تصرفه لأن الزيادة ثابتة فى أوله ولايلتفت إلى قلته ، كما لا يلتفت إلى قلة يضع وأما عيسى فكان يقول أحى ويصرف وهذا خطأ لو جاز ذا لصرفت أصم لأنه أخف من أحمر وصرفت أرأس إذا سميت به ولم تهمز فقلت : أرس .

وأما أبو عمرو فكان يقول : أحى ولو جاز ذا لقلت في عطاء عطى . . وأما يونس فقوله هذا أحى . وهو القياس والصواب، انظر شرح الرضي للشافية ج 1 ص ٢٣١ -- ٢٣٤

/ وتقول فى تصغير (عِنْوَلً) : عُنْيْلٌ فاعلم ؛ لأَنَّ فيه زائدتَيْنِ : الواو وإحدى اللامين . والواو أَحَقُ عندنا بالطرح ؛ لأَنَّها من الحروف التى تزاد . واللام مضاعفة من الأُصول . وهما جميعا للإلحاق بمثل جِرْدَحْل .

وكان سيبويه (١) يختار عُثَيِّلٌ ، وعُثْيول فيمن قال : أُسَيْود ، ويقول : هي مُلْحِقة ، وهي أَبْعَدُ من الطرَف . وقد يجوز ما قال . ولكن المختار ما ذكرنا ، للعلَّة التي شرحنا .

= وقال المبرد في الكامل ج ٣ ص ١٩٣ – ١٩٤ و تقول في تصفير أحوى : أحى في قول من قال في أسود : أسيد وهو الوجه الجيد . . .

ومن قال في تصغير أسود : أسيود . . قال في تصغير أحوى أحيو α .

وصريح كلام المبرد في المقتضب والكامل أنه اختار في تصغير ( أحوى ) ما اختاره سيبويه وهو أحى بقلب الواو ياء ومنع الصرف .

والسير افى ينسب إليه أنه أبطل رد سيبويه بأصم وقال لأن أصم لم يذهب منه شىء لأن حركة الميم الأولى قد ألقيت على الصاد ثم أخذ يرد على المبرد نقده . انظر تعليق السير افى بهامش سيبويه ج ٢ ص ١٣٢ ولم يتناول نقد المبرد لكتاب سيبويه هذه المسألة .

(١) فى سيبويه ج٢ ص ١١٢ "« وإذا حقرت (عثول) قلت عثيل وعثييل لأنك لو جمعت قلت : عثاول وعثاويل وإنما صارت الوأو تثبت فى الجمع والتحقير لأنهم إنما جاءوا بهذه الوأو لتلحق بنات الثلاثة بالأربعة فصارت عندهم كشين قرشب وصارت اللام الزائدة بمنزلة الباء الزائدة فى قرشب فحذفها كما حذفوا الباء حين قالوا قراشب فحذفوا ما هو بمنزلة الباء وأثبتوا ما هو بمنزلة الشين وكذلك قول العرب وقول الخليل » .

\* \* \*

تناول نقد المبر د لكتاب سيبويه هذه المسألة فقال :

قال محمد : وهذا غلط من قبل أن الواو زائدة واللام مثلها والواو أولى بالحذف لأنها من حروف الزيادة واللام إنما هي من حروف التضعيف وليس هكذا قرشب وأنت مخير في حذف أيهما شئت إلا أن حذف الواو في قواك : عثيل أجود وهذا قول أبي عبان .

ورد على المبرد أبن ولاد بقوله :

قال أحمد : وهذا نقض لرده عليه في مقعنسس لأنه جمل الميم أولى بالحذف من السين لأن السين عنده ملحقة وهو يقول : إن الراء في محمر أولى بالحذف من الميم فيقول في محمر محيمر وفي محار محيمير وكذلك الدال من مقدم فهو يجمل الميم أولى بأن يبقى في الكلمة ويجذف المضاعف ويجذف الملحق للمضاعف ، فينبني أن يجذف الملحق للديم لأنه يجذف لها ما هو أولى منه .

وأما قوله : إنه مخير في حذف أبهما شاء فليس الأمر كذلك إنما يحذف أبهما شاء إذا استوت الزيادتان كزيادتى قلنسوة وأما إذا كانت إحداها أولى من الأخرى أبقينا التي هي أولى كزبادة توجب في الكلمة معي وأخرى للحشو فتكون التي توجب المعي أولى بالإبقاء والتي للحشو أولى بالإلقاء .

الانتصار ص ٥٩٩ -- ٢٦٠ .

\* \* \*

واوحقرت مثال مفتاح، وقنديل، وشملان لم تحذف شيئا ، وكنيت قائلاً : قُنيُّديل، ومُغَيِّتِيح، وشُمَّيْليل (١) ؛ وذلك لأنَّك كنت قائلاً او عوَّضت في مثل سفرجل : سُفَيْريج . فأنت و إذا أتيت بها فيه لم تكن فيه أخرى ألَّا تحذِفَها فيها هي فيه أو ما تكون بدلاً منه . وإنَّما تثبت في هذاالموضع ، لأنَّه موضع تلزمه الكسرة، والياء إنما هي حرف لين ، فدخلت وإنَّما تثبت في هذاالموضع ، لأنَّه موضع تلزمه الكسرة، والياء إنما يجرى مَجْرَرى تصغير، بدخول ما هو منها / وهو الكسرة ، وكذلك الجمع لذوات الأربعة إنَّما يجرى مَجْرَرى تصغير، في كلَّ شيء ، فيجريان فيه على قياس واحد فيا جاوز الثلاثة .

وفى شرح الرضى الشافية ج ١ ص ٢٥٤ وإذا كان السباع عن العرب على ما ذكر سيبويه مع أنه يعضده قياس ما فلا وجه لما
 قال المبرد لمجرد القياس .

وأقول : إن سيبويه رجع إلى هذا القياس في تصغير عفنجج فقال في ج ٢ ص ١١٢ : ١ وتقول في تحقير عفنجج عفيجج وعفيجيج تحذف النون ولا تحذف من اللامين لأن هذه النون بمنزلة واو غدودن وياه خفيدد وهي من حروف الزيادة والجيم ههنا المزيدة بمنزلة الدال المزيدة في غدودن وخفيدد وهي بمنزلة ما هو من نفس الحرف لأنها ليست من حروف الزيادة إلا أن تضاعف، العثول : الكثير اللحم الرخو ، وهو أيضاً الكثير شعر الجسد والرأس .

<sup>(</sup>۱) مضى فى ص ۲۶۶.

## هذا باب

#### تحقير بنات الخمسة

اعلم أذّك إذا صغّرت شيئا على خمسة أحرف كلّها أصلٌ فإنّك لا تحذف من ذلك إلّا الحرف الأخير ؛ لأنّه يَجْرِى على مثال التحقير ، ثمّ تَرْتَذِع عنده . فإنّما حذفت الذى يخرج من مثال التحقير (۱) ؛ وذلك قولك في سفر جل : سُفَيْرِج ، وفي شَمرْدَل : شُمَيْرِد ، وفي جَحْمَرِش: مُن مثال التحقير (۱) ؛ وذلك قولك في سفر جل : سُفَيْرِج ، وفي شَمرْدَل : شُمَيْرِد ، وفي جَرْدُخل (۱) : جُرَيْدِح . وكذلك إن كانت في ذوات الخمسة زائدة حذفتها ، ثمّ حذفت الحرف الأخير من الأصول حتّى يصير على هذا المثال ؛ وذلك قولك في عَضْرِفُوط (۱) : عُضَيْرِف ، وفي عَنْدُلِيب : عُنَيْدِل ، وفي قَبغْشَرَى : قُبَيْعث . / والعِوضُ في هذا كلّه جائز ؛ وذلك قولك قوالك . هذا كلّه جائز ؛ وذلك قولك قياس هذا الباب .

ومن العرب من يقول في الفرزدق : فريزق . وليس ذلك بالقياس، إنَّما هو شبيه بالغلَّط(١٠)

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج٢ ص ١٠٦. باب تصغير ما كان على خسة أحرف . .

وذلك نحو : سفرجل وفرزدق وقبعثرى وشمردل وجحمرش وصمصلق فتحقير العرب هذه الأسماء سفيرج وفريزق وشمير د وقبيث وصهيصل » .

وقال فى ص ١٢١ ٪ باب تحقير بنات الحمسة – زعم الحليل أنه يقول فى سفر جل سفيرج حتى يصير على مثال فعيعل وإن شئت قلت سفير يج وإنما تحذف آخر الاسم لأن التحقير يسلم حتى ينتهى إليه ويكون على مثال مايحقرون من الأربعة . . » .

<sup>(</sup>٢) جردحل : جمل غليظ .

<sup>(</sup>٣) فى سيبويه ج ٢ ص ١٢١ « واعلم أن كل زائدة لحقت بنات الحمسة تحذفها فى التحقير فإذا صار الاسم خسة ليست فيه زيادة أجريته مجرى ما ذكرنا من تحقير بنات الحمسة وذلك قولك فى عضر فوط عضير ف كأنك حقرت عضر ف وفى قذعيل قليعم وقليعل فيمن قال فريزق . . وكذلك الخزعبيلة تقول خزيعبة ولا يجوز خزيعيلة لأن الباء ليست من حروف الزيادة » . العضر فوط : ذكر العظاء القيمثرى : الجمل الضخم .

 <sup>(</sup>٤) فى سيبويه ج ٢ ص ١٢١ « وقال بعضهم فريزق لأن الدال تشبه التاء والتاء من حروف الزيادة والدال من موضعها . .
 وكذلك خدرنق . . ولا يجوز فى جحمرش حذف الميم وإن كانت تزاد . . فهذان قولان والأول أقيس » .

الجحمرش : العجوز ، الشمردل : السريع من الإبل والفي الحسن الخلق .

وذلك لأنَّ التاء من حروف الزيادة ، والدال من موضعها . فلمَّا كانت طَرَفًا ، وكانت أَشْبَهَ ما في الحرف بحروف الزيادة – حذفتها .

ومن قال هذا قال فى جمّعه : فرازق . والجيّد : فرَازِد وفُرَيْزِدْ ؛ لأَنَّ ما كان من حروف الزيادة وما أشبهها إذا وقع أصليًا فهو بمنزلة غيره من الحروف .

ومن قال : فُريزق لم يقل فى جَحْمَرِش : جُحَيْرِش ، وإن كانت الميم من حروف الزيادة لبعدها من الطرف . ولكنَّه يقول فى مثل شَمرْدل : شُميْرد . وإن كان هذا أَبْعَد ؛ لأَنَّ اللام من حروف الزيادة .

# هذا باب تصغير الأسماء المبنيّة من أفعالها

/ اعلم أنَّك إذا حقَّرت ( مَضْروبًا ) قلت : مُضَيْرِيب . لا تحذف منه شيئا ؛ لأَنَّ الواو رابعة . ٢٠٠٠ وقد تقدّم القول في هذا وأنَّك لست تحذف إلَّا مضطرًا .

فإن حقَّرت (مُدحرِجًا) أو (مُدَحْرَجًا) قلت : دُحَيْرِج ؛ لأَنَّ المِم زائدة ، وليس ها هنا من حروف الزيادة غيرُها .

فإن حقَّرت مثل (مُنْطَلِق) قلت : مُطَياق (١). تحذف النون ولا تحذف الميم ، وإن كانتا زائدتين ، لأَنَّ الميم للمعنى ؛ ألَّا ترى أنَّك إذا جاوزت الثلاثة أدخلت الميم على كلِّ فاعل ومفعول ، وتدخل على المفعول من الثلاثة واسم الزمان ، والمكان ، والمصدر ، كقواك : سرت مُسِيْرا ، وأدخلته مُدخلا كريما ، وهذا مَضْرِب زيد ، ومَدْخَل زيد .

فإن حقَّرت مثل (مُقْتَدِر)(٢) قلت : مُقَيْدِر . تحذف التاء من مفتعل ؛ كما حذفت النون من منفعل ؛ لأنَّ العدَّة قد خرجت على مثال التصغير . فلابُدَّ من حذف الزيادة .

والعِوض / في جميع هذا جائز ، لأنَّك قد حذفت منه . تقول في منطلق إذا عوضت :  $\frac{7}{0.7.1}$  مُطَيَّلِيق ، وفي مقتدر : مُقَيَّدِير .

فإن حقَّرت مِثْلَ (مُقاتِل) قلت: مُقَيْتِل، تحذف الأَلف، وإن عوّضت قلت: مُقَيْتِيْل. فإن حتَّرت مِثْل (مُسْتَضْرِب) قلت: مُضَيْرب، ومضيريب (١)، تحذف التاء والسين، ولا تحذف المم ؛ لما ذكرت لك.

<sup>(</sup>١) فى سيبويه ج٢ ص ١١١ « وتقول فى منطلق : مطيلق ومطيليق لأنك لو كسرته كان بمئز لة منتلم فى الحذف والعوض »

<sup>(</sup>٢) تقدم في ص ٢٤٥ تصغير مغتسل .

<sup>(</sup>٣) في سيبويه جـ ٣ ص ١١١ « و كذلك مسترّ اد تحقيره مزيد لأنه مستفعل فهذه الزيادات تجرى على ما ذكرت لك a .

وكذلك ما كان من (مُفْعَوْعِل) مثل مُغْدُوْدِن . تحذف الواو وإحدى الدالين ، فتقول : مُغَيْدِن(١) ، ومُغَيْدِين . ولا تحذف الميم ؛ لأنَّها للمعنى .

وكلُّ ما كان على شيءٍ من الأَّبنية فهذا قياسه .

وتقول في مثل (مُحْمرٌ) : مُحيْمِر<sup>(٢)</sup>. تحذف إحدىالرامين .

وكذلك تقول فى تصغير (مُحْمارً): مُحَيْمِير. تحذف إحدى الراءين ، ولا تحذف الأَلف لأَنَّها رابعة ، واو حذفتها لم يكن بدُّ من حذف إحدى الراءين ليكون على مثل التصغير والجمعُ على ذلك. تقول: مُحامِر فى مُحْمرٌ ، ومَحامِير فى مُحمارٌ (٣).

وتقول في مثل (مُقْشَعِرً) : قُشَيْعِر ، وقُشَيْعِير إن عوّضت / تحذف الميم وإحدى الراعين ، لأن الحرف يبنى على أربعة ، فلو حذفت غير الميم كنت حاذفاً من الأصل تاركا الزيادة ، فتخرج إلى مثال تصغير مدحرج .

۱ ص ۱۱۱ " و صول ی حمار حیمیر و د س حیمر

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج ٢ ص ١١١ « وتقول في مغدودن منيدبن إن حذفت الدال الآخرة كأنك حقرت مغدون لأنها تبتى خمسة أحرف رابعتها الواو فتصير بمنزلة بهلول وأشباه ذلك .

وإن حذفت الدال الأولى فهي بمئز لة جوالق كأنك حقرت منودن » .

وأتول : الأولى هنا حذف الدال الثانية ، لأنه كلما قل الحذف لم يصلح غيره . وسينص على ذلك المبرد وسيبويه ، انظر ص ٢٥٦ من هذا الجزء المطبوع .

<sup>(</sup>٢) فى سيبويه ج٢ ص ١١١ « وتقول فى محمر : محيمر كما حقرت مقدماً لأنك لو كسرت محمراً للجمع اذهبت الحدى الرامين لأنه ليس فى الكلام مفاعل » .

صرح المبرد بجمع محمر ، ومحمار جمع تكسير ويقول سيبويه هنا : لو كسرت محمراً للجمع وقال أيضاً في هذه الصفحة : لو كسرت ( منطلق ) . لو كسرت ( مستمع ) ولكنه في ج ٢ ص ٢١٠ يمنع تكسير الوصف المبدوء بالميم اسم فاعل أو اسم مفعول .

<sup>(</sup>٣) المبرد جمع نحو محمر ومحمار جمع تكسير وقال في ص ٤٩٥ من الأصل مياسير ، ومياقين ( جمع موسر ، وموقن ) . وترى سيبويه يمنع تكسير الأوصاف المبدوءة بالميم سواء كانت اسم فاعل أو مفعول قال فى ج ٢ ص ٢١٠ : « والمفعول نحو مضروب : مضروبون . . وكذلك مفعل ، ومفعل . . » .

وانظر شرح بانت سعاد لابن هشام ص ٤٠ – ٤٦ .

والظاهر أن ابن مالك لايمنع دلك بدليل قوله : « والسين والتاء من كمستدع أزل » وغير ذلك .

في سيويه ج ٢ ص ١١١ « وتقول في محمار محيمير ولاتقل محيمر لأن فيها إذا حذفت الراء ألفاً رابعة فكأنك حقرت محار »

وكذلك (مُطْمئِنَ). تقول : طُمَيْئِن ، وطُمَيْئِين (١) إِن عوّضت . وتقول في مثال (مُحْرَنْجِم) حُرَيْجِم ، وحُرَيْجِيم إِن عوّضت . فتحذف الميم والنون لأنهما زائدتان ، ولا تجد من ذلك بُدًا ، لأنه يبتى على أربعة أحرف .

وكان سيبويه يقول في تصغير (مُقْعَنْسِسْ): مُقَيْعِس ومُقَيْعِيس (٢). وليس القياس عندى

و هذه المسألة مما تناوله نقد المبرد لكتاب سيبويه :

علق على قول سيبويه : « وإذا حقرت مقعنسسا قلت : مقيعس تحذف النون وإحدى السينين » بقوله :

قال محمد : وهذا خطأ وهو نقض قوله فيها عليه أصل التنبير عنده وذلك أن الملحق عنده بمنزلة الأصلى وعند جميع النحويين وهو يعلم أن سين مقمنسس الزائدة ملحقة بميم محرنجم ولذلك لم تدغم فيها التي قبلها وقد أو جب في تصغير محرنجم حريجم فحذف الميم إذ لم يكن بعدها إلا أصل فكذلك يلزمه فيها كان بمنزلة الأصل أن يقول قسيسس وهو القياس اللازم .

وقدرد عليه ابن ولاد في الانتصار بقوله :

قال أحمد : وقد زعم محمد في مسألة ذكرها هو بعد هذه المسألة ما ينقض ما ذكره ههنا وغلط في المسألتين جميعا وذلك أنه زعم في عثول أن حذف الواو الملحقة أولى من حذف اللام المكررة عن الأصل وقال في تصغيره عثيل وهو مع هذا يزعم أن واو عثول كشين قرشب فترك اللام الزائدة التي هي مكررة عن الأصل وحذف الواو التي في موضع شين قرشب ورأى ذلك أولى بالحذف وقال هي زائدة والزائد أولى بأن يحذف فحصلنا عليه هذا القول ثم رأيناه قد وافق في أن حذف الدال من مقدم وهي مكررة عن الأصل أولى من حذف المي فقال فيه مقيدم ، لأن العرب قالت : مقادم فأثبتت الميم وحذفت الدال ورأت أن إبقاء الميم أولى من إبقاء ما كان مكررا عن الأصل لأن المكرر عن الأصل كالحشو والميم زيدت في الأول لمني فكان إبقاء ما زيد لمني أولى من إبقاء ما كان حشوا في الكلمة فإذا كان يزعم أنه يجذف الملحق ويبتي المكرر فقد صار المكرر أولى وصارت الميم أولى من المكرر عنده وكذلك هي عند العرب فكيف جاز أن يحذف الميم في مقضس ويبتي السين ؟ وهو يحذف المكرر الهيم ويحذف الملحق الممكرر وهذا كلام متناقض بعيد من الصواب .

والذي عليه كلام المرب مما لا يختلف أن الميم أولى من الملحق لأن فيها معنى وليس في الملحق معنى في البناء والملحق أولى من المضاعف الذي ليس بملحق لأن ذلك جرى مجرى الأصلى . . .

الانتصار ص ۲۵۳ – ۲۵۵

<sup>(</sup> ١ ) فى سيبويه ج ٢ ص ١٢٠ « وإذا حقرت مقشموا أو مطمئنا حلفت الميم وإحدى النونين حتى يصير إلى مثال ما ذكرنا و لابد لك من أن تحذف الزائدتين حميها ، لأنك لو حلفت إحداهما لم يجىء ما بق على مثال فعيمل و لا فعيميل . . وذلك قولك فى مقشمر قشيمر وفى مطمئن طميئن » .

<sup>(</sup> ٢ ) فى سيبويه ج ٢ ص ١١٢ » فأما مقعنسس فلا يبتى منه إذا حذفت إحدى السينين زائدة خامسة تثبت فى تكسيرك الاسم للجمع والتى تبتى هى النون ألا ترى أنه ليس فى الكلام مفاعل » .

ما قال ؛ لأَن السين في مقْعَنْسِسْ مُلْحِقة ، والملحِق كالأَصليّ . والميم غير مُلْحِقَة . فالقياس : قُعَيْسِس وقُعَيْسِيس ، حتَّى يكون مثل حُريجم وحُرَيْجِيم .

ـــــ ليس في كلام المبرد تناقض فهو يؤثر بقاء التكرير الذي للإلحاق سواء كان معه زائد آخر للإلحاق نحو عثول أم زائد دل على المعني كما في نحو : مقتنس . أما التكرير الذي ليس للالحاق قيحذف إن كان معه زائد دل على المعني نحو : محسر ومقدم .

في الحصائص ج ٢ ص ٤٧٨ «في قولهم : خنافق ( جمع خنفقيق) تقوية لقول سيبويه في تحقير مقعنس وتكسيره مقاعس ومقيس فاعرفه فإنه قوي في بابه » وانظر ج ٢ ص ١٢ وجه التقوية : إنه حذف الحرف المكرر وهو القاف وأبن النون وهي زائدة غير مكررة وقال الرضي في شرح الشافية ج ١ ص ٢٥٩ قول سيبويه أولى لأن السين وإن كانت للالحاق بالحرف الأصلي وتضعيف الحرف الأصلي لكمها طرف إن كانت الزائدة هي الثانية أو قريبة من الطرف إن كانت هي الأولى والميم لما قوة التصدر مع كونها مطردة في إفادة معني .

#### هذا باب

# ما لحقته زائدتان: إحداهما مُلْحِقَةٌ والأُخرى غير مُلْحِقَة

### وذاك قولك : ثمان ويمان

اعلم أنَّك إذا حقَّرت ثمانية وعلانية ، فإنَّ أقيس ذلك / \_ وأَجْوَدَه أَن تقول : ثُميْنِية ، حَرَّهُ وَعُلَيْنِية ؛ وذلك لأَنَّ الياء فيهما مُلْحِقة (١) واقعة في موقع المتحرّك . والأَلف غير مُلْحِقة ولا يقع في موضعها إِلَّا حرف مد ، فإنَّما هي بمنزلة أَلف عُذَافِرة (٢) ، والياءُ بمنزلة الراء. فلمّا، لم يجز في عُذافِرة إلَّا عُذَيْفِرَة ، فكذلك يجب فيا ذكرت لك .

وقد أَجازوا ثميّنة ، وعليّنة ، واحتجّوا بأنَّهما زائدتان ، وقالوا : الأُولى وإِن لم تكن مُلْحِقة فهي بعيدة من الطرف . وهو وجه ردىءٌ . كما أَنَّ قَلَنْسوة لمّا كانت في وزن قَمَحْلُوة كانت

0 0 0

وقد ردد الرضى فى شرح الشافية ج ١ ص ٢٥٧ هذا الكلام فقال : إنْ ياء ثمانية وعلانية للالحاق .

ولست أدرى كيف يكون نحو ثمانية وعلانية ملحقا ؟ والمعروف أن بناء فعالل وفعاللة مختص بالحسح فلا يكون مثله في المفردات .

فليس لنا فى مفردات العربية بناء يلحق به نحو ثمانية وعلانية ويقول الرضى : إن الياء فى مقام الحرف الأصلى فى نحو ملائكة . وفى كتب الصرفيين نصوص كثيرة صريحة فى أنه لابد فى الإلحاق من وجود بناء يلحق به وإذا لم يوجد هذا البناء كانت الزيادة لتكثير حروف الكلمة وليست للالحاق .

انظر الحصائص ج 1 ص ٣١٨ – ٣١٩ والمنصف ج ١ ص ١٧٨ وابن يميش ج ٦ ص ١٤٠ ، ج ٩ ص ١٤٧ والمخصص ج ١ ص ٩٧ والمغنى فى تصريف الأفعال ص ٣٦ – ٧١ .

رِ مَا أَظَنَ أَحِدًا يَسْتَسِيغُ الحَاقُ المُفْرِدُ بِالْحَمْعُ وَمَا فَائْدُةُ الْإِلْحَاقُ حَيْنُذُ ؟

(٢) العذافرة: الناقة الشديدة .

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج ٢ ص ١١٦ «وإذا حقرت علانية أو ثمانية أو عفارية فأحسنه أن تقول : عفيرية وعلينية وثمينية من قبل أن الألف ههنا بمنزلة ألف عذافر وصادح وإنما مد بها الاسم وليست تلحق بناء ببناء والياء لا تكون في آخر الاسم زيادة إلا وهي تلحق بناء ببناء».

النون بحذاء الأصليّ والواو بحذاء الواو الزائدة ، فكان قُلَيْنِسَة أَقْيَسَ من قُلَيْسِية (١) . فهذا مُجْرَى هذا .

واعلم أنّه كلُّ ما كانت فيه زائدتان إذا حذفت إحداهما ثبتت الأُخرى ، لم تحذف غيرها ؛ وذلك نحو : عيضموز ، وعَيْطَمُوس . تقول : إذا حقَّرت : عُضَيْمِيز ، وعُطَيْمِيس ؛ لأنّك وذلك نحو : عيضموز ، وعَيْطَمُوس . تقول : إذا حقَّرت : عُضَيْمِيز ، وعُطَيْمِيس ؛ لأنّك لو خذفت الواو لاحتجت أن تحذف الياء ليكون على مثال التصغير . وأنت إذا حذفت / الياء وحُدَها لم تحتج إلى حذف الواو ؛ لأنّها تقع رابعة ، فيصير تحقيره مِثْلَ تحقير سُرْحوب ، وقِنْدِيل . فكلّما قل من الحذف (۱) لم يصلح غيره ؛ ألا ترى أنّك أو جمعت لم تقل إلّاعطاميس، وعضاميز ، وسراحيب ؟ فعلى هذا فأجْر هذا الباب (۱) .

<sup>(</sup>١) فى سيبويه جـ ٣ ص ١١٥ ٪ وذلك نحو قلينسة إن شئت قلت : قليسية وإن شئت قلت قلينسة ، كما فعلوا ذلك حين كسروا للجمع فقال بعضهم : قلائس وقال بعضهم : قلاس وهذا قول الحليل » .

وقد سوى المبرد بين الزيادتين ولم يرجح وجها على آخر فى الجزء الأول ص ١١٩ والجزء الثانى ص ٢٣٤ القمحدوة : العظم الناتيء فوق القفا خلف الرأس .

<sup>(</sup>٢) المناسب حذف ( من ) أو يقول : وكل ما

 <sup>(</sup>٣) في سيبويه ج ٢ ص ١١٩ « وتقول في عيطموس : عطيميس ، كما قالوا عطاميس ليس إلا لأنها تبتى وأوا رابعة
 إلا أن يضطر شاعر كما قال غيلان :

قسد قربت ساداتهسسا الروائسا والبسكرات الفسسج العطامسا وكناك عيضموز عضيميز لأنك لو كسرته للجمع لقلت : عضاميز ».

العيطموس: النامة الحلق من الإبل والنساء والمرأة الحميلة .

الميضموز : العجوز والناقة الضخمة والصخرة الطويلة العظيمة .

#### هذا باب

## ما يُحقِّر على مثال جمعه على القياس لا على المستَعْمَل<sup>(١)</sup>

وذلك قولك في تحقير دانِقَ : دُويْنِق ، وطابَق : وطُويْنِق ، وخاتم : وخُويْتِم . ولا تلتفت إلى قرلهم : خواتيم ، ودَوانيق ، وطَوابيق ؛ لأَنَّ الجمْع على الحقيقة إنَّما هو دَوانق ، وخواتم ، وطَوابق ؛ كما تقول في تابَل(٢) : توابل ، وفي فارس : فوارس . وعلى هذا قال الشاعر :

« وَتُتُرَكُ أَموالٌ عليها الحَواتِمُ<sup>(٣)</sup> «

فأمًّا دُوَانِيقَ فَإِنَّ اليَّاء زيدت للمدَّ في تكسيره ؛ كما تُزاد حروف/ المدَّ في الواحد ، وكذلك مَن عُوانِيق . طوابيق .

والبيت للأعشى من قصيدة يهجو فيها يزيد بن مسهر الشيبان ، وقبله :

فأَقْسِمُ إِنْ جَدَّ التقاطعُ بيننا لَتَصْطَفِقَنْ يومًا عليك الماآتمُ يقلن حرامٌ ما أُحِلِّ بربِّنا وتُترك أموال عليها الخوتِمُ

و المعنى : أن جد التقاطع بيننا لتقتلن مخلفا أموالك التي تعتز بها عليها الحواتم ولتجتمعن عليك النساء في مأتمك يندبنك نائعات يقلن : حرام ما أحل بسيدنا .

<sup>(</sup>۱) فى سيبويه ج ۲ ص ۱۱۰ % باب ما يحتر على تكسيرك إياه لو كسرته للجمع على القياس لا على التكسير للجمع على غيره سوذك قولك فى خائم : خويتم ، وطابق : طويبق ، ودائق دوينق والذين قالوا : دوانيق ، وخواتيم ، وطوابيق إنما جعلوه تكسير فاعال وإن لم يكن من كلامهم ؛ كما قالوا : ملامح والمستعمل فى الكلام لمحة ، ولا يقال : ملحمة غير أنهم قد قالوا خاتام حدثنا بذلك أبو الخطاب وسمعنا من يقول ممن يوثق به من العرب : خويتيم فاذا جمع قال : خواتيم . .»

<sup>(</sup> ٢ ) التابل : من أبزار الطعام .

<sup>(</sup>٣) في سيبويه ج ٢ ص ١١٠ « وزعم يونس أن العرب تقول أيضاً : خواتم ودوانق وطوابق على فاعل كما قالوا : تابل وتوابل » .

وفى الحصائص ج ۲ ص ۴۹۰ يجوز أن يكون جمع خاتم أى آثار الحواتم ويجوز أن يكون جمع ختم ومثله فى المحصص ج ۱۰ ص ۱۰۸

انظر الديوان ص ٧٧ – ٨١

فأمًّا خواتيم فإنَّه على قياس من قال : خاتام ؛ كما قال الشاعر : أَمَّا خواتيم فإنَّه على قياس من قال : خاتام ؛ كما قال الشاعر : أَعَدُّتِ خَاتَامِي بِغَيْرٍ حَقَّ(١)

فإذا احتاج شاعر إلى زيادة حرف المدِّ في هذا الضرب من الجمع جاز له ؛ للزوم الكسرة ذلك الموضع . وإنَّما الكسرةُ من الياء . قال الشاعر :

تَنْفِي يَداها الحَصَى في كلِّهاجِرة نَفْيَ الدراهيم تَنْقَادُ الصياريفِ(١)

(١) فى الكامل جـ ه ص ٢٠٢ -- ٢٠٣ « ونظيره من الكلام ساباط وخاتام .

قال الراجز :

يامى ذات الحسورب المنشق أخذت خماتامي بنمسير حمسق

قال أبو الحسن : يقال : خاتم على وزن دانق وخاتم على وزن ضارب وخيتام على وزن ديانوخاتام على وزن ساباط » وانظر شواهد الشافية ص ١٤١

وفي اللسان ( ختم ) روى الرجز هكذا :

يا هنسه ذات الحسورب المنشق أخسات عيتاى بنسير حسسق

ویروی خاتامی :

( ٢ ) فى سيبويه ج ١ ص ١٠ « وربما مدوأ مثل مساجد فيقولون : مساجيد ومنابير شهوها بما جمع على غير وأحده فى الكلام » ثم أنشد البيت :

و في الحزانة : ذكر أبو الحسن بن كيسان أنه قد قيل في بعض اللغات درهام قال : فيكون على هذا تصحيح الحمم .

وذكر البيت المبرد في الكامل ج ٣ ص ٨٨ وجعل الياء حرف إشباع من الكسرة .

كل ما رددته فقد نفيته . الهاجرة : وقت اشتداد الحر – التنقاد : من نقد الدراهم ، وهو التمييز بين جيدها ورديثها .

وصف ناقته بسرعة السير فى الهواجر فيقول : إن يديها لشدة وقعها فى الحصى ينفيانه ، فيقرع بعضه بعضا ، ويسمع له صوت كصوت الدراهم إذا انتقدها الصيرفى . وانظر الخزانة جـ ٢ ص ٢٥٥ -- ٢٥٦ وشرح الحماسة جـ ٤ ص ٣٧٧ والبيت فى ديوان الفرزدق مفردا ص ٧٠٥ .

#### هذا باب

## ما كان على أربعةِ أَخْرُفُو ممَّا آخِرُه حرف تأنيث

اعلم أنّه ما كان من ذلك فإنّ ثالثه يُتْرَك مفتوحًا ؛ لئلّا تنقلب ألف التأنيث . وذلك قولك في حُبْلي : حُبَيْلي(١) ؛ لأنّه لو قيل فيها كما قيل في جعفر : جُعَيْفِر – لصارت الأَلف ياء فذهبت علامة التأنيث .

وكذالك تقول في دِفْلَي : دُفَيْلَي (٢) ، وفي دنيا : دُنيًا .

فإن كانت الألف زائدة لغير التأنيث انكسر ما قبلها / وانقلبت ياء . وذلك قولك في حمر المراقي : أُزَيْط (٢) ؛ لأنَّ أَرْطُى مُلْحَق بجعفر ، وليست ألفه للتأنيث . ألا ترى أنَّك تقول في الواحدة : أَرْطَاة ؟ فلو كانت الألف للتأنيث لم تدخل عليها هاء التأنيث ؛ لأنَّه لايدخل تأنيث على تأنيث على تأنيث .

وتقول في مِمْزَى : مُمَيْزٍ (1) فاعلم ، وهكذا كلُّ ما كانت أَلفه للتأُنيث .

فأمًّا الهاءُ فإنَّهَا بمنزلة اسم ضُمَّ إلى اسم ؛ ألاترى أنَّها تَدْخُل على المذكَّر ، فلا تُغَيَّر بناءه ؟. فإنَّما الباب فيها أن يُصغَّر الاسم من أَىْ باب كان على ما يجب في مِثْله ، ثمَّ تأَنَّى با ، وذلك

<sup>(</sup>١) فى سيبويه ج٢ ص ١٠٧ «باب تصغير ما كان على ثلاثة أحرف ، ولحقته الزيادة للتأنيث ، فصارت عدته مع الزيادة أربعة أحرف .

وذلك نحو حبلي وبشرى وأخرى تقول : حبيلي وبشيرى وأخيرى ، وذلك أن هذه الألف الم كانت ألف تأنيث لم يكسروا الحرف بعد ياء التصغير وجعلوها هاهنا بمنزلة الهاء التي نجىء للتأنيث . . »

<sup>(</sup>٢) الدفلي : نبت .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٣٣ من هذا الجزء.

 <sup>(</sup>٤) فی سیبویه ج ۲ ص ۱۰۷ n و إن جاءت هذه الألف لغیر التأنیث کسرت الحرف بعد یاء التصغیر وصارت یاء . .
 وهو قوله فی منزی : معیز کما قری ، وفی أرطی : أربط کما تری » .

قولك في حمدة : حُميْدَة (١) ، وفي نخلة : نُخَيْلَة ، وفي قَسُّورة : قُسَيِّرة . ومن قال في أَسُود : أُسَيْود قال : قُسيْورة ، وفي هِلْباجَة : هُلَيْبِيجة (١) ؛ لأَنَّك او صغَّرت هِلْباجا لقلت : هُلَيْبِيج فلم تحذف منه شيئا .

\_ / فإِنَّما يجرى على الصدر ما يجرى عليه ، ثمَّ تأَكَى بالهاءِ . \_

وتقول فى تصغير سَفَرْجاة: سُفَيْرِجة ؛ لأَنَّك كنت قائلا فى سفرجل: سُفَيْرِج. فهذا حكم الأَلف والهاء.

#### \* \* \*

فأَمَّا ما لحِقته أَلفان المتأنيث - فإنَّك قائل فيه ما قلت في الهاء ، لاما قلت في الأَلف المقصورة وسنبيّن ذلك إن شاء الله .

تقول في حَمْراء: حُمَيْرَاء (٣) يا فتى ؛ لأنَّ الآخر متحرَّك، فهو كالهاء . وتقول في خُنْفُسَاء : خُنَيْفِسَاء (٤) يا فتى ؛ لأَنَّك كنت تقول في خُنْفُس : خُنَيْفِس . فإنَّما تُسلِم الصدْرَ ، ثمَّ تأْتَى

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج ٢ ص ١٠٧ « وذلك قولك في طلحة : طليحة وفي سلمة : سليمة وإنما كانت هاء التأنيث بهذه المنزلة لأنها تضم إلى الأسم ، كما يضم (موت) إلى حضر و (بك) إلى بعل » .

<sup>(</sup>٢) الهلباجة ، بكسر الهاء : الأخمق الضخم والأكول الحاسم لكل شر .

<sup>(</sup>٣) في سيبويه ج ٢ ص ١٠٧ « باب تصغير ما كان على ثلاثة أحرف و لحقته ألف التأنيث بعد ألف فصار مع الألفين خسة أحرف – اعلم أن تحقير ذلك كتحقير ما كان على ثلاثة أحرف و لحقته ألف التأنيث لا تكسر الحرف الذي بعد ياء التصغير ولا تغير الألفان عن حالهما قبل التصغير لأنهما بمنزلة الهاء وذلك قولك : حبيراء وصفيراء ، وفي طرفاء : طريفاء » .

<sup>(</sup>٤) فى سيبويه ج ٢ ص ١٠٩ « باب تحقير ما كان على أربعة أحرف فلحقته ألفا التأنيث . . أما ما لحقته ألفا التأنيث فخنفساء وعنيصلاء ولا تحذف كا تحذف ألف التأنيث لأن الألفين فخنفساء وعنيصلاء ولا تحذف كا تحذف ألف التأنيث لأن الألفين لما كانتا بمنزلة الهاء في بنات الثلاثة لم تحذفا هنا حيث حى آخر الإسم وتحرك كتحرك الهاء وإنما حذقت الألف لأنها حرف ميت . . فأما الممدود فإن آخره حى كحياة الهاء وهو في المعني مثل ما فيه الهاء فلما اجتمع فيه الأمران جعل بمنزلة ما فيه الهاء بمنزلة أمم ضم إلى اسم فجعلا إسها واحدا . . . .

بالأَلفين . وتقول في مَعْيُوراء(١): مُعَيِّيْراء . تُسلم الصدْر على ماذكرت لك ؛ لأَنَّ الأَلفين يجريان مَجْرَى الهاء .

#### \* \* \*

فأمًا الألف المقصورة فإنَّها في الاسم كبعضه . وقد ذكرتها لك رابعةً بحيثُ لا يُحلف من التصغير شيء . وسأ ذكرها خامسةً وسادسةً .

اعلم أنك إذا صغرت شيئا فيه الألف القصورة وهو على / خمسة أحرف بها أو أكثر ٢٨٠ ذلك \_ فإنَّك تحذفها ، كما تحذف الحرف الخامس(٢) وما بعده من الأصل والزوائد .

تقول في (قَرْقَرَى) : قُرَيْقِر (٣) لِأَنَّك حقَّرت قرقرا ، فانتهى التحقير ، وهذه الأَلف زائدة. ولم تكن متحرَّكة ، فتصير ولم تكن لمتحرَّكة ، فتصير كلم سَفَرْجَل وما أَشبهها من الأُضول ، ولم تكن متحرَّكة ، فتصير كاسم ضُمَّ إلى اسم بمنزلة الهاء والأَلف الممدودة . فأَلف (قَرْقَرى) للتأنيث وهي محذوفة لما ذكرت لك .

وَإِن قَلْتَ فَى مَثْلَ (حَبَرْكُي)(٤) وَأَلْفُهُ مُلْحَقَةَ بَسَفُرِجُلَ قَلْتَ: خُبَيْرِكَ لَمَاذَكُوتَ لَكَ. وَإِنْ عَوْضَتَ قَلْتَ : خُبَيْرِيكِ ، وقُرَيْقِير .

وإِن كانت مع الأَلف زائدة غيرها حذفت أَيَتَهما شئت ؛ وذلك قولك في مثل (حُبَارى) (٥٠) : حُبَيْرَى ، وهو أَقيس ؛ لأَنَّ الأَلف الأُولَ من حبَارَى زائدة لغير معنى إلَّا للمدّ . وأَلف حُبَارَى الأَخيرة للتأُنيث . فلَأَنْ تَبتى التي للمعنى أَقْيَسُ .

<sup>(</sup>۱) فى سيبويه ج ۲ ص ۱۱۷ « وإذا حقرت معيوراء ومعلوجاء قلت : معيليجاء ومعييراء لا تحذف الواو لأنها ليست كألف مبارك هي رابعة » .

قى اللسان : « الأزهرى : المعيورا : الجمير مقصور وقد يقال المعيوراه ممدودة مثل المعلوجاء والمشيوخاء والمأتوناء يمد كله ويقصر » .

<sup>(</sup>۲) فی سیبویه ج۲ ص ۱۰۷ « واعلم أن هذه الألف إذا كانت خامسة عندهم فكانت للتأثیث أو لنیره حذفت وذلك قولك فی ترقری : قریقر وفی حبرکی : حبیرك و إنما صارت هذه الألف إذا كانت خامسة عندهم بمنزلة ألف مبارك وجوالق ، لأنها ميته مثلها ، ولأنها لو كسرت الاسماء للجمع لم تثبت . . » .

<sup>(</sup>٣) موضع محصب باليمامة . انظر معجم البلدان ج ٤ ص ٣٢١ .

<sup>( ؛ )</sup> القراد الطويل الظهر القصير الرجلين وافظر حياة الحيوان ج ١ ص ٢٠٥٠ .

ر ه ) الحبارى : طائر يقع على الذكر والأنثى والواحد والجمع ، ويقال : حباريات . وافظر حياة الحيوان ج ١ ص ٢٠٠ – ٢٠٠

وقد قااوا : حُبَيِّر ، فحلفوا الأَّخيرة ؛ لأنَّهما زائدتان . وما دونَّ الطرَف أَقُوى ثمَّا كان طَرَفا .

﴿ وَكَانَ أَبُو عَمْرُو بِنَ العَلَاءِ يَقُولُ فَى تَصَغَيْرُهَا : حُبَيَّرَةُ (١) ، فَيَحَذَفُهَا ، ويُبُالِلُ مِنهَا هَاءَ التأْنيث ؛ لتكون في الاسم علامة تأنيث ، ويفعل ذلك بكل ما فيه ألف التأنيث خامسة فضاعدًا . ويقول : لم يجز إثبانها لأنها ساكنة . فإذا حذفتها لم أُخُلِ الاسم من علامة تأذيث ثابتة .

ومن قال فى حُبَارَى : حُبَيَّرة قال فى تحقير (لُغَّيْزَى) : لُغَيْغِيزَة (٢) على مذهب أبى عمرو .

وقول جميع النحويين يُثبتون الياء في لُغَيْزَى ؛ لأَنَّهم أو حذفوها لاحتاجوا معها إلى حذف الأَلف. وقد مضى تفسير هذا(٢).

واعلم أنَّ ياء (لُغَيْزَى) ليست بياء التحقير ؛ لأنَّ ياء التحقير لا تكون إلَّا ثالثةً ، وهذه رابعةً ؛ كما أنَّ الأَلف في حُبارَى لا تكون للجمع ؛ لأنَّ الجمع من هذا الحيِّز لا يكون إلَّا مفتوح الأَوَّل ، ولا تكون أَلفه إلَّا ثالثةً في موضع ياء التصغير .

\* \* \*

واعلم أنَّ سيبويه يقول في تحقيربَرُوكاء ، وبَرَاكاء ، وخُراسان : بُريْكاء ، وخُرَيْسان ، - تيحذف أَلف خراسان الأُولى / ، وواو بروكاء ؛ كما يحذف أَلف مبارك . وليس هذا بصواب

<sup>(</sup>۱) فى سيبويه ج ۲ ص ۱۱۵ ه ومما لا يكون الحذف ألزم لاحدى زائدتيه منه للأخرى (حبارى ) إن شتت قلت ؛ حبيرى كما ترى وإن شتت قلت ؛ حبير وذلك لأن الزائدتين لم تجيئا لتلحقا الثلاثة بالحمسة وإنما الألف الآخرة ألف تأنيث والأولى كواو عجوز فلابد من حذف إحداهما كما فعلت ذلك بقلنسوة . . وأما أبو عمرو فكان يقول ؛ حبيرة ويجمل الهاء بدلا من الألف التي كانت علامة لتأنيث إذا لم يصل إلى أن تثبت » .

<sup>(</sup>۲) فى سيبويه ج ۲ ص ۱۱۷ « وإذا حقرت ( لغيزى ) قلت : لغيغيز تحذف الألف ولا تحذف الياء الرابعة ؛ لأنك لو حذفتها احتجت أيضاً إلى أن تحذف الألف ، فلما اجتمعت زائدتان إن حذفت إحداهما ثبتت الأخرى لأن ما يبقى لو كسرته كان على مثال مفاعيل وكانت الأخرى إن حذفتها احتجت إلى حذف الأخرى حين حذفت التى إذا حذفتها استغنيت » .

اللغیزی : مایعسی به .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٥٦ من هذا الجزء ، وعبارة المبرد أوضح وأخصر من عبارة سيبويه هنا .

ولا قياس . إِنَّمَا القياسُ أَلَّايَحَذَفَ شَيثًا ؛ لأَنَّكَ لستتجعلَ أَلَى التَّأْنَيثُ ، ولا الأَلفَ والنون بمنزلة ما هو في الاسم . ونحن ذاكرون احتجاجَه، والاحتجاجَ عليه إن شاء الله .

حُجَّتُه أَنَّه يقول: إذا وقعت الأَّلف ثالثةً في موضع ألف مُبارَك حُذفت لكثرة العدد ؟ وذلك أَنَّ الأَّلف والنون ليستا تمّا يجوزحذْفُه، وهما كهاء التأتيث في اللزوم، وليستا بمنزلتهما قى أنها كاسم ضم إلى اسم . فتحقر الصدر وتترك ما بعده ولكنهما بمنزلة ، هو من الاسم .

فيقال له: إن كانتا بمنزلة ما هو بالاسم وجب عليك ألَّا تُحَقِّرما هما فيه ؛ إذا كان على ستَّة أَخْرُف بهما .

وإِن كَانِمًا عَنْزِلَةَ شَيْءٍ ضُمَّ إِلَى الصدر وجبأَن يحقَّر مَا قَبْلُهُمَا ؟ كَمَا تَفْعَل ذَلكُ مَا قُبْلَ الهاء ، ثمَّ تأتى بهما ؛ كما تأتى بالاسم الأُخير بَعْدَ الأُوَّل في مثل حضرموتومَعْدِ يكرِب. وكذلك حُكُمُ أَلف التأْنيث، وياءُ النسب كهاءِ التأْنيث. ألا ترى أنَّك تقول فيزَعْفَرَان : زُعَيْفِران ؟ فلو كانت / الأَلف والنون كاللام فى سفرجل لكانهذا التحقير محالًا ، ولكنَّك بِيْرٍ تَقُولُ فِي خُنْفُسَاء : خُنَيْفِسَاء ، وفي مدائني : مُدَيْئِنِي (١) . فإنَّما حقُّ هذا ما ذكرت لك ؛ ألا ترى أنَّ ما قَبْلَ الأَلف والنون في التحقير إذا لم يكن مُلْحَقالجمع مفتوحٌ، وما قبل أَلْني التأنيث لا يكون إِلَّا مفتوحا ؛ كما يكون ما قبل الهاء . فهذا بيّن جدًّا(٢) .

<sup>(</sup>١) في الأصلُ : مديني بتخفيف الياء الثالثة وتصغير نحو قبائل علما سيأتى في ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٢) تصغير نحو بروكاء وبراكاء مما تناوله نقد المبرد لكتاب سيبويه ونسوق أولا كلام سيبويه '، ثم نقبعه نقد المبرد ، ثم رد ابن رلاد .

في سيبويه ج ٢ ص ١١٧ ٪ و إذا حقرت بروكاء وجلولاء قلت : بريكاء وجليلاء ، لأنك لا تحذف هذه الزوائد ، لأنها بمنزلة الهاء وهي زيادة من نفس الحرف كألف التأنيث . فلما لم يجدوا سبيلا إلى حذفها ، لأنها كالهاء في آلا تحدف خامسة وكانت من نفس الحرف صارت بمنزلة كاف مبارك وراء عذافر ، وصارت الواو كالألف التي تكون في موضع الواو والياء التي تكون فى موضع الواو إذًا كن سواكن بمنزلة ألف عذافر ومبارك لأن الهمزة تثبت مع الاسم وليست كهاء التأنيث » .

وقال فى ص ١١٨ « ولو جاء فى الكلام فعولاء بمدودة لم تحذف الواو ، لأنها تلحق الثلاثة بالأربعة فهى بمنزلة شيء من نفس الحرف وذلك حين تظهر الواو فيمن قال : أسيود فهذه الواو بمنزلة واو أسيود .

و لو كان فى الكلام أفعلاء العين منها و لو لم تحذفها ، فإنما هذه الواو كنون عرضنة ، ألا ترى أنك كنت لاتحذفها لو كان آخر الاسم ألف التأنيث ولم يكن ليلزمها حذف ، كما لم يلزم ذلك نون عرضي لو مددت .

وكان سيبويه يقول فى تحقير (جِدارَيْن) إذا أردت التثنية : جُدَيِّران ، فيحقَّر جدارا ، ثمَّ يُلْحق الأَلف والنون .

و من قال في أسود أسيد و في جدول جديل قال في فعولاء إن جاءت فعيلاء مخفف لأنها صارت بمنز لة السواكن لأنها تغير ها و هي في مواضعها فلما ساوتها و خرجت إلى بابها صارت مثلهن في الحذف و هذا قول يونس »

. . .

#### وهذا هو نقد المبرد :

« قال محمد : وقوله هذا غلط بين يلزمه أن يقول : بريكاء ، كما كان لو حقر بروكة ( قال ) بريكة واحتجاجه بألف مبارك ليس بحجة لأن كاف مبارك من الكلمة فلذلك حذف الألف لأنه لا يصغر خسة أحرف وزعم تحقيقاً لهذا القول أن من قال في أسود أسيود وبي منه أفعلاء فإنه يقول : أسيوداء فاعلم ومن قال أسيد فجعلها في اللفظ (ك) و او عجوز قال : أسيداء فخفف إذ أشبهت السواكن وصارت عنده بمنزلة ألف مبارك وهذا توكيد لذلك الحطأ لايجوز على حال إلا أسيدا، وأسيودا، ولو كان مطر عجوز تلويدا، ولو كان معرز تلحقه ألف التأنيث الممدودة لم يجز إلا التثقيل كما قال في بروكاء وهو مثله وفي وزنه » .

2 2 2

#### ورد على المبرد ابن و لاد بقوله :

قال أحمد : أما إلزامه أن يجعل بروكاه في التحقير كبروكة ، فيثقل ، ويقول بريكاء ، كما يقول : بريكة فليس بصحيح، لأنه وإن جعل الألف الممدودة للتأنيث بمنزلة الهاء في حال فليست بمنزلتها في كل حال .

ألا ترى أنه قد فرق بيهما في غير موضع وفي هذا الموضع بعينه فقال : إن الهمزة بمنزلة ما من الكلمة وليست كالهاء لأن الهاء كاسم ضم إلى اسم تقول : ضارب ثم تقول : ضاربة فتدخل التأنيث بعد أن تتكلم بالاسم مذكرا ، وليست الألف في حمراء كذلك إنما هي مبنية مع الاسم وليست داخلة عليه بعد بنائه واستعاله خاليا مها فجعلها بمنزلة كاف مبارك لهذه العلة فهي كهاء التأنيث لأنها للتأنيث كالهاء ومتحركة كالهاء فثبت في الهاسي مصغرا كما تثبت فيه الهاء لمشابهها إياها في هذا المعي ، ولذلك زعم أنهم أجروها مجرى الهاء يريد أنها تثبت في المهاسي ، كما تثبت الهاء في التحقير . وإنما فارقها في أنها مبنية مع الاسم لا تفارقه ، أجروها مجرى الهاء في الموضع الذي في موضع ألف مبارك ، كما حذفت ألف مبارك ، وخالفت الهاء في هذا الموضع وأجروها مجرى الهاء في الموضع الذي أشبهها فأعطوها حقها في الموضعين وإنما قائوا بريكة بالتثقيل ولم يحذفوا الساكن مع الهاء لأن الهاء لايعتد بها مع الاسم فكأنك قلت : بروك ثم حقرته والهاء غير معتد بها وكذلك عجوز وليست هزة التأنيث كذلك لأنها من بناء الكلمة فوحذفت معها الزائد لهذا الفرق الذي بينهما ، ولأنه قد تحذف زوائد الكلمة في ترخيم التصغير لغير علمة فكيف إذا وقعت علة توجب الحذف .

فأما إذا وقع فى موضع هذا الزائد حرف ملحق أو أصيل كقولك فعولاً، فلو جاءت ملحقة فى أمود لتكلم بها والواو فيهاأصلية لم تحذف فى التحقير وقالوا فعيولاً، وأسيوداً، ، ولم يجر هذا مجرى المدة الزائدة وهذا فى لغة من قال : أسيود فى تحقير أسود وجريول فى تحقير جرول .

ثم نظر فوجد بعض العرب يجرى هذه الحروف بجرى الحروف السواكن في مثل عجوز فيقول : أسيد ، كما يقول عجيز فلما أجروها مجرى السواكن في التنبير والقلب في هذه اللغة لزم الحذف في الموضع الذي تحذف فيه هذه السواكن للخفة التي ذكرناها في الهمزة التي للتأنيث وأنها من بناء الكلمة فوجب حذف السواكن معها ، كما تحذف من الحهاسي فجاء سيبويه بقياس اللغتين فن غيرها وأجراها مجرى الزائد الساكن حذفهما في الموضع الذي يحذف فيه الساكن ومن لم يغيرها وجعلها كالأصلى أبقاها ، ولم يحذفها . ـــ فإذا سُمى بهما رجل لم يقل: إلَّا جُدَيْران على ما ذكرت لك وهذا نقض لجميع أصوله. ويقول فى تصفير دجا جَنَيْن اسم رجل: دُجَيِّجتان ، فلا يحذف من أجل هاء التأنيث . ويقول: دجاجة بمنزلة دَرَابْجِرْد فى أنَّه اسم ضم إلى اسم ، ودجاجتان بمنزلة دَرا بَجِرْدَيْن (۱). والقياس فى هذا كُلِّه واحد .

. . .

\_ وأما قوله : إن الكاف من مبارك أصلية والهمزة من بروكاء زائدة فالأصل والزائد إن كان من بناء الكلمة يحذف في الخاسي، ويثبت الزائد والأصلى جميعاً إذا لم يخرج عن المثال فنون رعشن ثابتة في التحقير كثبات واء جعفر ، ويحذف الأصلى في الحاسى فتقول سفيرج في سفرجل فليس لذكر الزائد والأصلى إذا وقع طرفا في الحاسى معنى إلا أنهما يستويان في الحذف ( الانتصار ص ٢٦٠ – ٢٦٤ ) .

البروكاء : الثبات في الحرب و الجد وساحة القتال أيضاً .

جلولاء : ناحية من سواد العراق ومدينة مشهورة بأفريقيا .

و انظر معجم البلدان ج ۲ ص ۲۵٦ .

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج ٢ ص ١١٨ ه ولو سميت رجلا جدارين ثم حقرته لقلت : جديران ولم تثقل ، لأنك لست تريد معنى التثنية وإنما هو اسم واحد كما أنك لم ترد بثلاثين أن تضعف التلاث .

وكذلك لو سميته بدجاجات أو ظريفين أو ظريفات خففت .

فإن سميت رجلا بدجاجة أو دجاجتين ثقلت في التحقير لأنه حينئذ بمنزلة دراب جرد والهاء بمنزلة جرد الاسم بمنزلة دراب وإنما تحقير ما كان من شيئين كتحقير المضاف فدجاجة كدراب جرد ودجاجتين كدراب جردين » .

دراب جرد : كورة بفارس عمرها دراب بن فارس معناه دراب كرد . دراب اسم رجل وكرد معناه عمل فعرب بنقل الكاف إلى الجيم . . – معجم البلدان ج ٢ ص ٤٤٦ .

وقد اعتر ض المبرد في نقده لكتاب سيبويه على هذا بما اعترض به على تصغير بروكاء ، ورد عليه ابن ولاد بقوله :

جداران وظريفون إذا سميت بهما ثم حقرت يجريان هذا المجرى تحذف مهما حرف اللين ، ولا تثقله ، كما فعلت ذلك فى بروكاء ، لأنك قد أجريت الزيادتين بجرى ما هو من الاسم ومبى معه ولم يكن كهاء التأنيث الى هى مضمومة إلى الاسم الذى (ألحقت به) بعد تمامه (الانتصار ص ٢٦٥).

# هذا باب ما لحقتُه الألفُ والنونُ زائدتَين

/ اعلم أنَّك إذا حقَّرت غَضْبَان ، وسكُّران ، ونحوهما قلت : غُضَيْبَان ، وسُكَيْرَان (١١) .

وكذلك إذا حتَّرت (عُمَان) ، أو (عُرْيان) قلت : عُنَيْمَان ، وعُرِيّان ، لأَنَّ حقَّ الأَلفوالنون أَن يَسُلما على هيئتهما بعْدَ تحقير الصدر ، إلَّا أَن يكون الجمْع ملحقا بالأُصول. فتفعل ذلك بتصغير الواحد ، فيجرى الواحد في التصغير مُجْرَى الجمع .

فأَما الملحق فمثل قولك: (سِرْحان) تقول فى تصغيره: سُريْحِين ، لأَنَّك تقول فى الجمع: سَراحِين. وتقول فى (ضِبْعَان): سَراحِين. وتقول فى (ضِبْعَان): ضُبَيْعِين. كقولك فى الجمع: سَلاطِين، وتقول فى (ضِبْعَان): ضُبَيْعِين. كقولك: ضَبَاعِين. وكذلك قُرْبان(٢).

واوكنت تقول في (عُمَان) : عَدَامِين في الجمع القلت في التصغير : عُثَيْمِين ؟ ألا ترى أنّ (فَعْلان) الذي له (فَعْلَى)؛ نحو : عطشان، وسكران، وغضبان ، وظمآن له لا يكون في جمع شيء منه (فَعالين) ؛ لأَنَّه لا يكون مُلْحقا ؟

<sup>(</sup>۱) فى سيبويه ج ۲ ص ۱۰۷ – ۱۰۸ « وكذلك فعلان الذى له فعل عندهم لأن هذه النون لما كانت بعد ألف ، وكانت بدلا من ألفالتأنيث حين أرادوا المذكر صار بمنزلة الهمزة التى فى حبراء لأنها بدل من الألف ، ألا تراهم أجروا على هذه النون ما كان يجرون على الألف كما يجرى على الهمزة ما كان يجرى على التى هى بدل منها . . . »

<sup>(</sup>٢) فى سيبويه ج ٢ ص ١٠٨ ه واعلم أن كل اسم آخره ألف ونون زائدتان وعدة حروفه كمدة حروف فعلان كسر للجمع على مفاعيل فإن تحقيره كتحقير سربال شهوه به حيث كسر للجمع كما يكسر سربال وفعل به ما ليس لبابه فى الأصل فكما كسر للجمع هذا التكسير حقر هذا التحقير وذلك قولك : سريحين فى سرحان لأنك تقول سراحين وضبعان ضبيعين ، لأنك تقول : ضباعين ، وحومان : حويمين لأنهم يقولون فى فرزان : فوازين ، . . » .

السرحان : الذئب . الضبعان : ذكر الضباع .

فكذلك جميع هذا الباب(١). ما كان ملحق الجمع / وجب فى تصغير واحده الإلحاق . وما كان غير ملحق الجمع لم يكن تصغيره إلا كتصفير (فَعْلان) الذى له (فَعْلَى) .

<sup>(</sup>۱) فى سيبويه ج ۲ ص ۱۰۹ ه وإذا جاء شىء على عدة حروف سرحان وآخره كآخر سرحان ولم تعلم العرب كسرته للجمع فتحقيره كتحقير فعلان الذى له فعلى إذا لم تعلم فالذى هو مثله فى الزيادتين والذى يصير فى المعرفة بمنزلته أولى به حتى تعلم ولو سميت رجلا بسرحان فحقرته لقلت : سريحين . . . . .

وللرضى طريقة أخرى ، انظر شرح الشافية جـ ١ ص ١٩٦ – ٢٠٠ .

# ما كانت في آخره ألفان زائدتان لغير التأنيث وذلك نحو: عِلْبَاءِ، وحِرْبَاءٍ، وزيزاءٍ ونحوه

اعلم أنَّك لا تقول في تحقيره: إلَّا عُلَيْنِيٌّ ، وحُرَيْنِيٌّ ؛ لأَنَّ الأَلفين ليستا للتأنيث . إنَّما هما مُلْحِقَدَان بمثل سِرْداح ، لأَنَّك لا تقول فيه : إلَّا سُرَيْدِيح ، كما لا تقول في شِمْلال : إلَّا شُمَيْلِيل .

وكذلك (قُوْباءُ) فاعلم ؛ لأنَّ من قال كذا إنَّما ألحقه بطُومار . فلا تقول في تصغيره : إلَّا قُويْبي ، كما تقول في تصغير طومار : طُويْمير . ولا يجوز فيه إلَّا التذكير والصرف لما ذكرات للك(١) . ومن قال : هي القُوباءِ فأنَّث كان بمنزلة قولك : عُشَراء ، ورُحَضاء . فلا يكون تصغيرها على هذا إلَّا قُرَيباء . ولا ينصرف في معرفة ولا نكرة . وقد مضى القول في ذلك في باب مالا يجرى / وما لا يجرى / وما الله على هذا الله و المناس المؤلى و المناس المؤلى و المناس المناس المناس المناس المناس المنس المناس المنس المن

وكذلك (غَرْغَاءً). منْ ذكر صرف وهو عنده بمنزلة القَضْقَاض والخَضْخَاض. وكان حدّه أن يقول : غوغاو . ولكنَّك همزت الواو لوقوعها طرّفًا بعد ألف زائدة . فمن قال هذا قال فى التصغير : غُوَيْغِي ، وصرف . ومن أنَّث وجعلها كعَوْراء لم يصْرف ، وقال فى التصغير : غُوَيْغَاءُ أَنَّ عَلَيْمَاءُ أَنَّ عَامِمُ .

<sup>(</sup>۱) فى سيبويه ج ۲ ص ١٠٨ ٪ و اعلم أن كل ما كان على ثلاثة أحرف و لحقته زائدتان فكان ممدودا منصرفاً فإن تحقير ه كتحقير الممدود الذى هو بعدة حروفه مما فيه الهمزة بدلا من ياء من نفس الحرف وإنما صار كذلك لأن همزته بدل من ياء بمنزلة الياء التي من نفس الحرف وذلك نحو علباء وحرباء ، تقول عليبي وحريبي كما تقول في سقاء : سقيتي وفي مقلاء : مقيلي » .

العلباء : عرق فى العنق . الحرباء : ذكر أم حبين . الزيزاء : ما غلظ من الأرض . القوباء : المرض الجلدى المعروف . وقوباء ، وطومار ملحقان بقرطاس بضم القاف . السرداح : الضخم من كل شيء . الظومار : الصحيفة .

<sup>(</sup>٢) لم يمض القول كما ذكر وإنما سيتكلم على ذلك في آخر الجزء الثالث ص ٣٤٠ .

ثم يعيد الحديث أول الجزء الرابع ص ٣٤١ من الأصل . العشراء : الناقة مضى على حملها عشرة أشهر . الرحضاء : العرق .

<sup>(</sup>٣) فى سيبويه ج ٢ ص ١٠ « وأما غوغاء فن العرب من يجعلها بمنز لة عوراً، فيؤنث ولايصرف ، ومنهم من يجعلها بمنز لة قضقاض فيذكر ويصرف ويجعل الغين والواو مضاعفتين عمزلة القاف والضاد »

 وقال فى ص ١٠٨ و اعلم أن من قال غوغاء فجعلها بمنزلة قضقاض وصرف قال غوينى ، ومن لم يصرف وأنث فإنها عنده بمنزلة عوراء يقول : غويناء كما يقول : عويراء .

و من قال : قوباء فصر ف قال قویبی کما تقول : علمیی .

ومن قال : هذه قوباء فأنث و لم يصر ف قال قويباء كما قال حمير ا. » .

وانظر ص ٣٨٦ من سيبويه أيضاً . الغوغاء : الجراد ورعاع الناس .

أسد قضقاض : يحطم كل شيء ، ويقضقض فريسته .

الخضخاض : ضرب من القطران تهنأ به الإبل.

### هذا باب

## ما كان على ثلاثة أحرف ممًا خُذف منه حرف وجُعل مكانَه حرف

اعلم أنَّ تصغير ما كان من ذلك بحلف ما زيد فيه وردَّ ما ذهب منه .

فأمًا ما كان في أوَّله ألف الوصل من هذا الباب فإنَّها تسقط منه لعلَّتين :

إحداهما : لتحرُّك ما بعدها ؛ لأنَّها إنَّما دخلت لسكونه .

والعلَّة الأُخرى : أنَّها زائدة على ما ذكرت لك في أصل الباب .

وذلك / : ابن ، وامم ، واست ، واثنان ، واثنتان ، وابنة تأنيث ابن . تقول في تصغير ابن : بُني ؛ لأن الذاهب منه ياء أو واو ، يدلك على ذلك قولهم : أَبْناءُ فاعلم . وكذلك اسم وأشاء ، تقول في تصغيره : سُمَى .

واثنان بهذه المنزلة : تقول في تصغيره : ثُنَيَّان ، لأَنَّ الأَلف والنون زادْرتان للتثنية .

وتقول فى تصغير ابنة : بُنَيَّة . وفى تصغير است : سُتَيْهة ؛ لأَنَّ الذاهب منه هاء . يدلّك على ذلك قولهم : أَسْتاه (١) فاعلم . فهذا مَجْرى هذا ؛ كما قال فى سنة : سُنيَّة ، وسُنيَّهة. فسُنيَّة فيمن قال : سنوات ، وسُنيَّهة فيمن قال : سنهات . وقد مضى تفسير هذا(١).

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج ٢ ص ١٢٤ ٣ باب ما ذهبت لامه و كان أوله ألفا موصولة .

فن ذلك اسم وابن تقول : سمى وبنى حذفت الألف حين حركت الفاء فاستغنيت عنها وإنما تحتاج إليها فى حال السكون ويدلك على أنه إنما ذهب من اسم وابن اللام وأنها الواو أو الياء قولهم : أسماء وأبناء ومن ذلك أيضاً است تقول : ستيمة يدلك على ذهاب اللام وأنها هاء قولك : أستاه » .

 <sup>(</sup>٢) المحلوف من سنة الهاء أو الواو تقدم في ص ٢٤١ وسيكرره في الجزء الثانث ص ١٥١ من الأصل وتكلم من المحذوف
 من ابن وابنة واسم واست في ص ٩٢ ، ٩٣ من هذا الجزء كما تحدث عن ذلك في الجزء الأول من ٢٢٩ ــ ٢٣٠ .

وأمّا ما لم تكن فيه ألفُ الوصل فنحو قولك : أخت . تقول فى تصغيرها : أُخَيَّه ، فتحذف التاء ، وتردّ الواو التي كانت في قولك : أخوات ، وإخوة ، وأخَوان .

وكذلك بنت ، وهنت . تقول : هُنيَّة ، وبُنَيَّة ؛ لأَنَّ المحذوف من هذه الواوُ ؛ لأَنَّه يقال : هَنَواتُ / (۱) قال الشاعر :

أَرَى ابْنَ نِزَارٍ قَدْ جَفَانِي ومَلَّـنِي عَلَى هَنَـوَاتٍ كَلُّهَا مُتَتَابِعُ<sup>(۱)</sup> وكَذَلك تقول في تصغير (هنِ): هُنَىًّ .

وقد قال قوم: المحدوف منه هاء ، فقالوا في تصغير هن : هُنَيَّة وفي تصغير هَنَة : هُنَيْهة ، وهُنَيَّة . إِلَّا أَنَّ جُمْلة هذا الباب أَنَّه لايكون المحدوف من الثلاثة إِلَّا حرف لين ياء أو واو أو حرفا خفيًّا وهو الهاء أو يكون مُضاعفا ، فتحدف منه استثقالا ؛ كما حدف هذا لخفائه .

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج ٢ ص ٢٢٤ « باب تحقير ما كانت فيه تاء التأنيث .

اعلم أنهم يردون ما كانت فيه ناء التأنيث إلى الأصل كما يردون ما كانت فيه الهاء . . .

وذلك قولك في أخت أخية وفي بنت بنية وذيت ذييه وفي هنت : هنية . ومن العرب من يقول في هنت : هنيمة ، وفي ( هن ) هنية ، يجعلها بدلا من الياء كما جعموا الهاء بدلا من الياء في ذه » .

<sup>(</sup>٢) استشهد به سيبويه ج٢ ص ٨١ على أن من العرب من يتول في جمع هنت هنوات .

الهنوات : الأفعال القبيحة .

وقال الأعلم وروى التتابع بالياء وقال هو بمعنى التتابع .

ورواه التتابع بالياء ابن الشجرى في أماليه ج ٢ ص ٣٨ وقال التتابع : النهافت في الشر : قيل هو اللجاج و لا يكون إلا فيالشر وانظر سر الصناعة ج ١ ص ١٦٧ والمنصف ج ٣ ص ١٣٩ واللسان ( هنو ) ولم ينسب لقائل معين .

#### هذا باب

## ما يصغِّر من الأماكن وما يمتنع من التصغير منها

اعلم أنَّ أساء الأماكن كسائر الأساء خاصَّها وعامِّها . تقول فى دار : دُوَيْرَة ، كما تقول لَ عَلَمُ اللَّهُ أَساء الأَماكن كسائر الأَساء خاصَّها وعامِّها . تقول في الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ

فأَما الأَسهاءُ المبهمة فنحو : خَلْف ، ودُونَ ، وفَوْق . تقول : خُلَيْف ذاك ، ودُويْنَ ذاك ، وفُويْنَ ذاك ، وفُويْنَ ذاك ؛ وفُويْنَ ذاك ؛ لأَنَّك أَردت أَن تقرّب ما بينهما وتُقَلِّله(٢).

فإن قلت : هو عِنْد زيد لم يجز أن تصغر (عند) ؛ وذلك أنَّه قد يكون خَلْفَه بكثير وبقليل ، وكذلك دُونَه ، وفوقه . فإذا صغَّرتهما قلَّلت المسافة بينهما . وإذا قلت : (عندى) فقد بلغت إلى غاية التقريب . فلا معنى للتصغير (") .

وجُمْلَةُ باب الأَماكن التذكيرُ إِلَّا ما خصّه التأنيث منها نحو قولك : غرفة . وعُلَّيّه . ومَشْر قة (١) ، ومَشْر بة (١) .

<sup>(</sup>١) كسر الحرف الأول في تصنير نحو : بيت وشيخ من الأجوف اليائى لغة لبعض العرب كما أن ذلك لغة في جمع التكسير أيضاً الذي على وزن فعول وقد قرى، في السبعة (في بيوة كم) بكسر الباء .

انظر غيث النفع ص ٦٤ ، الإتحاف ص ١٧٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) فى سيبويه ج ٢ ص ١٣٨ ٣ و اعلم أنك لا تحقر فى تحقيرك هذه الأشياء الحين و لكنك تريد أن تقرب حينا من حين وتقلل ما بينهما ، كما أنك إذا قلت : دوين ذاك وفويق ذاك فإنما تقرب الشيء من الشيء وتقلل الذى بينهما وليس المكان بالذى يحقر ومثل ذلك قبيل وبعيد » .

<sup>(</sup>٣) في المخصص ج ١٤ ص ١١٠ ٣ ولا تصغر (عند) لأن تصغيرها إذا صغرت إنما هو تقريب كما تقول : فويق وهي في نهاية التقريب لأن (عند زيد) لا يكون شيء أقرب إليه نما عنده فلما كانت موضوعة لما يوجبه التصغير في غيرها من الظروف إذا صغرت – لم تصغر » .

<sup>(</sup>٤) المشرقة : موضع القعود للشبس في الشتاء وحكى ابن سيده فيه ثلاث لغات : فتح الراء وضمها وكسرها المخصص جـ ١٤ ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>ه) المشربة – يفتح الراء وضمها : أرض لينة دائمة النبات والغرفة والعملية والصفة . العلية : بالضم والكسر : الغرفة .

وكذلك تأنيث البناء نحو: دار، إنّما هي في باب بمنزلة نار، وقِدْر، وشَمْس. وكذلك تقول في تصغيرها: دُويرة وقد بيّنت لك في باب الظروف (١) أنَّ هذه المخصوصة لا يتعدّى الغيمل إليها، لأنه لا دليل فيه عليها. فإنّما يتّصل بها ؛ كما تتّصل بسائر الأسهاء / وذلك قولك: ٢٨ قمت في دار زيد، وذهبت إلى زيد، ووضعته في يد زيد، ورأيت أثرًا في رجل زيد. ولا يصلحُ أن تقول: قمت دار زيد، ولا قمت المسجد الجامع يا في ؛ لأنَّ (قمت) لا يدل على مكان مخصوص. وإنّما يتعدّى إلى ما يَعْتَور الأسهاء. فلا يخلو منه شيءٌ أو من بعضه. نحو قمت خلف زيد، وسرت أمام عبد الله ، وقمت مكانًا. وقد مضى تفسير هذا في بابه (١).

فالظروف إِنَّمَا هي هذه على الحقيقة . فما جاء منها مؤنَّثًا بغير علامة : قُدَّام ووراء ، وتصغيرهما : قُدَيد، ووُرَيِّنة (٢٠).

فإِن قلت : فما لهاتين لحِقْتَ كلُّ واحدة منهما الهاءُ ، وليستا من الثلاثة ؟

قيل : لأنَّ الباب على التذكير . فلو لم يُلحِقوهما الهاء لم يكن على تأنيث واحد منهما دليل . قال القُطامِيّ :

<sup>(</sup>١) سيأتى في الجزء الرابع .

<sup>(</sup>٢) لم يتقدم ذلك وإنما سيأتى حديث الظروف في الحزء الرابع ص ٦٢٠ من الأصل .

<sup>(</sup>٣) فى الحصائص ج ٣ ص ٢٧٨ -- ٢٧٩ « ومن البدل الحارى مجرى الزائد ، عندى لا عند أبى على - همزة (وراء) ويجب أن تكون مبدلة من حرف علة لقولهم : تواريت عنك إلا أن اللام لما أبدلت همزة أشبهت الزائدة التى فى ضهيأة فكما أنك لو حقرت ضهيأة لقلت : ضهيئة فأقررت الهمزة فكذاك قالوا فى تحقير وراه : وريئة ويؤكد ذلك قول بعضهم فها : ورية كما قالوا فى صلاءة : صلية فهذا ما أراه أنا وأعتقده فى وراء هذه وأما أبو على - رحمه الله - فكان يذهب إلى أن لامها فى الأصل همزة وأبها من تركيب ورأ وأنها ليست من تركيب ورى واستدل على ذلك بثبات الهمزة فى التحقير على ما ذكرنا وهذا - لعمرى - وجه من ألقول إلا أنك تدع معه الظاهر والقياس جميعا أما الظاهر فلأنها فى معنى تواريت وهذه اللام حرف علة لا همزة وأن تمكون ياء واجب لكون الفا، واوا .

وأما القياس فا قدمناه من تشبيه البدل بالزائد ، .

وفى شرح الرضى للشافية ج 1 ص 78.4 « وقال بعضهم بل لامه وأو أو ياء مثل كساء من وريت بكذا وهو الأشهر فتصغيره على هذا وريه لا غير بحذف الياء الثالثة n .

ولا يصلح أن تكون اللام وأوا لأن الفاء وأو

قُديديمةُ التَّجْرِيبِ والحِلْم ، إنسنى أَرَى غَفَلاتِ العَيْشِ قَبْلَ النَّجَارِب(١)

وهال الآخر: ، يوم قُدَيدِيمة الجوزاء مَسْمُومُ (١) ه

فكلُّ ما وردَ عليك من هذه الظروف ليست فيه علامةُ التأذيث فهو على التذكير . تقول في تصغير خَلْف : خُلَيف ، وأمام : أُمَيِّم ؛ كما تقول في قَذال : قُذَيِّل ٣٠).

وكلُّ شيء يجري مجْرَى (عند) فَغير مصغّر لما ذكرت لك من امتناعه في المعنى. فكذلك سِوى وسُواء يا فتى ، إذا أردُت سما معنى المكان ؛ لأنَّ قولك : عندى رجل سِواك ، إنَّما هو : عندى رجل مكاذَك يحلّ محلَّك ، ويُغنى غَناءك . لا يُصغَّر ان() لقلَّة تمكُّنهما .

فَإِن أَردت بِقُولِك (سَواء) : الوسَط<sup>(٥)</sup> من قوله عزٌّ وجلٌّ : (فَرُآهُ فِي سَواءِ الجَحِيمِ )<sup>(1)</sup> وكما قال الشاعر:

(١) قديديمة تصغير قدام ولحقت التاء في التصغير شذوذا لأنه زاد عن ثلاثة أحرف وليس في ظروف المكان مؤنث سوی قدام و و ر اء .

وهزة ( إنى يجوز فيها الفتح على تقدير لام العلة والكسر على الاستثناف .

والبيت من قصيدة للقطامي في ديوانه ص ٤٣ – ٥٠ ، وذكر في اللسان (قدم) وفي كتاب (المذكر والمؤنث) للمعرد ص ۱۵.

وسيعيد حديث تأنيث قدام ﴿ ووراء وذكر الشواهد في الجزء الرابع ص ٣٧٥

(٢) في المحصص جـ ٩ ص ٩٠ ابن السكيت . امم يومنا وسم وسم ، وأنشد أبو على :

وقَدْ عَلَوْتُ قُتُـودَ الرَّحْلِ يَسْفَعُنى يسومٌ قديديمةُ الجوزاء مسمدومُ ثم ذكره في ج ١٦ ص ٨٣ شاهدا على إلحاق تاء التأنيث في التصغير شذوذا .

وانظر اللسان ( سم ) . الجوزاء : برج من أبراج الساء .

قتود الرحل : جمع قتد أو قتد وهو خشب الرحل . سفعه السموم : لفحه . والبيت من قصيدة مقضلية لعلقمة بن عبساءة

وقسد علوت قتود الرحسال يسفسسنى يوم تجيء بسه الجوزاء مسسسسوم أنظر شرح المفضليات لابن الأنباري ص ٨١٩ ودار المعارف ص ٣٠٣ وهي ف ختام ديوانه .

(٣) القذال: جماع مؤخر الرأس.

(٤) في سيبويه ج ٢ ص ١٣٥ « سواك لا يحقر لأنه ليس اسها متمكنا وإنما هو كقولك : مررت برجل ليس بك ، فكما قبح تحقير (ليس) قبح تحقير سوى » .

وقال في ج ٢ ص ٢٠٣ « ويدلك على أن سوالحك وكزيد بمنزلة الظروف أتمك تقول : مررت بمن سواك والذي كزية فمحسن هذا كحسن من فيها والذي فيها ولا تحسن الأسهاء ههنا ي .

(ه) في سيبويه جـ ١ ص ١١٢ ه وكذلك نصف المهار لأنك قد تقول : بعد نصف المهار وموعدك نصف المهار وكذلك سواء النَّهار لأنك تقول : هذا سواء النَّهار إذا أردت وسطه ، كما تقول : هذا نصف النَّهار » .

(٦) الصافات : ٥٥

يا وَيْحَ أَنْصَارِ النبيُّ ورَهْطِــهِ بَعْدُ المُغَيَّبِ في سَواءِ الْمُلْحَدِ (١)

صغّرته ، فقلت : سُوَى فاعلم . تحذف الياء لاجهاع / الياءات . وكذلك إن أردت بسَواء بَهُ مَن . معنى الاستواء \_ كقولك هذا درهم سَواء ، أى تمام \_ صغّرته ؛ كما يلزمك فى كلّ متمكّن .

فَإِن قَالَ قَائِلَ : مَا مَعْنَى قُولَكُ : لَقَلَّةً تَمَكُّنْهَا ؟

فإنّما قِلَّةُ تمكنها : أنّهما داخلتان في معنى (غير) . تقول : عندى رجل سِوى زيد ، أى : غير زيد . و(غير) ليسمّا يصغّر(٢) ؛ لأنّك إذا قلت : جاعلى غَيْرُك – لم تَخْصُص واحدًا من الناس ، إنّما زعمت أنّه ليس به ، وليس يجب فيمن كان غير المذكور أن يكون حقيرا. ولو قلت : عندى مِثْلك فحقّرت المِثْل كان جيّدا(٣) ؛ لأنّك إذا حقّرت الذي هو مِثْلُه زعمت أنّه هو حقير ؛ لأنّك حقّرت الآخر من حيث زعمت أنّه مِثْله .

وكذلك تحقير شِبْه ، ونَحْو ، وشَبِيه ؛ لأَنَّ الشيء لا يُشْبِه الشيء في جميع حالاته ، وإنَّما يُشْبِهه من حيث تُشَبّهه به ، ولا يكون إلَّا على مقلّعة : تقول : كان خالد القَسْرِيّ (؛) مِثْل حاتم الطائيّ . لم تُرِد / الزمان والقِدَم ، ولم تُرد الجاهليَّة والإسلام ، ولم ترد أن القبيلة تجتمع عليهما ، ولكنَّك ذكرت جُود خالد ، فَقَرَنْته بحاتم لما سبق له .

وكذلك او قلِت : كان جَرير كامري القيس بعد أن تذكر الشعر والمرتبة فيه ، فهذادايل التشبيه . فإن قلت : هذا مُثَيْل هذا ، وقد قدّمت نحوًا مَّا ذكرنا - عُلم أَنَّك حقَّرته من حيث حقَّرت المشبّه به . فبالمعنى يصلُح اللفظ ويفسُد .

<sup>(</sup>۱) البيت لحسان يبكى الذي – صلى الله عليه وسلم . من قصيدة فى الديوان ص ۸۷ – ۸۹ وهى فى سيرة ابن هشام – انظر الروض الأنف ج ۲ ص ۳۷۹ وأشمار الصحابة ص ۲٦٨ – ٢٧١ والكامل ج ٨ ص ١٣٧ استشهد بالآية وبالبيت على أن سواء بمنى وسط .

الملحد : بفتح الميم وبضمها لأنه يقال : لحده وألحده .

<sup>(</sup>٢) فى سيبويه ج ٢ ص ١٣٥ «ولا يحقر (غير) لأنها ليست بمنزلة مثل وليس كل شىء يكون غير الحقير عندك يكون عقر الحقير عندك يكون عقرا مثله كما لا يكون كل شيء مثل الحقير حقيرا . . و (غير) أيضا ليس باسم متمكن . ألا ترى أنها لا تكون إلا نكرة ولا تجمع ، ولا تدخلها الألف واللام » .

وانظر المحصص ح ١٤ ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٣) في سيبويه ج ٢ ص ١٣٥ «وأما قول العرب : هو مثيل هذا وأميثال هذا فإنما أرادوا أن يخبروا أن المشبه حقير كما أن المشبه به حقير » .

انظر الخصص ج ١٤ ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر نسبه في الروض الأنف ج١ ص ١٩.

### تحقير الظروف من الأزمنة

والزمان خاصُّه وعامُّه يتَّصل به الفِعْل . وذلك أنَّ الفِعْلَ إِنَّما بُني لما مضى من الزمان ولما لم يمضِ .

فإذا قلت : ذهب ـ عُلم أنَّ هذا فيا مضى من الزمان .

وإذا قلت : سيذهب \_ عُلِيم أَنَّه لَمَا لَمْ يَأْتِ مِن الزمان .

وإذا قلت : هو يأكل ـ جاز أن تعنى ما هو فيه ، وجاز أن تريد هو يأكل غدًا .

والمكان لا يكون / فيه مِثْلُ ذلك . فالفِعْل ينقضى كالزمان ، لأَنَّ الزمان مرورُ الأَيَّام والليالى ، فالفِعل على سنَنِه بمضى بمضيّه . وليست الأَمكنة كذلك ، إنَّما هى جُثَث ثابتة ، تفصل بينها(١) بالعين ، وتعرف بعضَها من بعضٍ ، كما تعرف زيدًا من عمرو(٢) .

فكلُّ متمكِّن من الزمان يُصغَّر . تقول : يُويم (٣) فى تصغير يوم ، وعُويم فى تصغير عام . وإنَّما صغَّرته بالواو دونَ الياء ؛ لأَنَّ ألفه منقلبة من واو . يدلّك على ذلك أَعْوام ، وقولك : عاومَتُ النخلة (١) . وهذا يشرح فى باب على حِياله بجميع عِلله (٥) إن شاء الله .

وكذلك كلُّ ما كان مِثْلَه يُردِّ في التصغير إلى أَصله ؛ تقول في لَيْل : لُيَيْل ، فأَمَّا لُيَيْلِبَة فلها علَّة ذذكرها في بابها (٢) إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) في الأصل: بينهما.

<sup>(</sup>٢) سيكرر هذا الحديث في الجزءين الثالث والرابع وهو في سيبويه ج ١ ص ١٦.

<sup>(</sup>٣) في سيبويه ج ٢ ص ١٣٦ « واعلم أن اليوم والشهر والساعة يحقرن ٥ .

وانظر المخصص ج ١٤ ص ١١٠ فقد نقل عن السير اني كلاما قيها في معنى تصغير اليوم والليلة والثنهر مع أنها محدة لا تزيد لا تنقص .

<sup>(</sup>٤) عاومت النخلة : حملت سنة ، ولم تحمل سنة كعومت .

<sup>(</sup> ه ) سيأتى فى ص ٢٨٠ من المطبوع .

<sup>(</sup>٦) سيأتى فى ص ٢٧٨ من المطبوع .

# وتقول في كان علمًا (١) في الأيام كذلك ، في تصغير سَبْت : سُبَيْتُ ، وفي تصغير أَحَد :

(1) سيبويه يمنع تصغير أيام الأسبوع ج ٢ ص ١٣٦ .

. . .

وقد رد عليه المرد في نقده لكتابه فقال: ص ٢٧٥ - ٢٧٦

« زعم أنه لا يحقر الثلاثاء والأربعاء لأنهما وما أشبهما أعلام وإنما يحقر من أمهاء الزمان ما كان نـكرة .

قال محمد : وهذا خطأ فاحش لأنه إذا جاز تحقير يوم وليلة لأن ذلك بمنزلة رجل وامرأة فكذلك يلزمه أن يكون السبت والأحد كزيد وعمرو ، ولا اختلاف بين النحويين في إجازة تحقير إسم المكان معرفة كان أو نكرة » .

ورد عليه ابن و لاد بقوله :

« قال أحمد : أما إدعاؤه الإجماع في مسألة خالف فيها سيبويه فمخالفته تبطل الإجماع الذي ذكره ولو كان كل من سوأه يوافق محمدا فكيف والأمر على خلاف ما ذكر ؟

ولكنا نبين حجة سيبويه ، ونبطل الإعتلال في تخطئته فنقول :

إنما منع تحقير الأعلام من أمياء الزمان لأنها ليست بموضوعة على مقادير كا وضع اليوم على مقدار من الزمان وعدد من الساعات ، ألا ترى أن يوما يكون جوابا لكم يقول القائل : كم مررت ؟ فيقول الحبيب : يوما أو يومين فإذا كان مقدارا أجاز تحقيره وتقليله . فأما السبت والأحد وما جرى مجراهما فلم يوضع للمقادير وإنما هي أعلام ومهات لأوقات لا يراد بها المقدار وهي تكون في جواب متى سرت ؟ فيقول الحبيب : السبت فلما أريد بها ذلك لم يجز فيها التقليل لأن التحقير في المقادير إما هو كتقصر الشيء أو تقليل عدده .

وأما زيد وما أشبه فهو وإن كان علما فقد يسمى به غير واحد ، ولم يجر السبب في كلامهم هذا الحجرى ولا سموا به غير ه من الأيام .

وأما قوله ان المكان يجرى بجرى الزمان فهو كذلك ، ألا ترى أنه لا يجوز تحقير ما كان من الأماكن علما كمكة و عمان ، لأنه ليست هناك مكة أخرى تكون هذه أصغر منها ، لأن المصغر والمكبر من باب الإضافة تقول : هذا صغير بالإضافة إلى ما هو أكبر منه فان لم يكن ثم أكبر منه لم يجز أن تنسبه إلى الصغر ولكن يجوز ذلك في النكرات من الأماكن كما جاز في النكرات من الزمان ، فتقول : فريسخ تصغير فرسخ لأنه قد يكون فرسخ أطول من فرسخ على حسب الوضع والتقدير .

فإذا قلت : ان السبت يتكرر كما يتكرر يوم فلو كان بجرى هذا مجرى يوم لكان نكرة كيوم ولكهم جعلوه اسماً لأول كل جمعة فصار كأنه اسم لشيء واحد ولم يوضع على التكرير ولو وضع على التكرير لكان نكرة كما قلنا في يوم .

وانظر المخصص ج ١٤ ص ١١١ فقد نقل أن المازني والجرمي يجيزان التصغير .

. . .

وكلام المبرد هنا صريح في أن أسماء أيام الأسبوع أعلام بدليل قوله :

وتقول فيها كان علماً في الأيام في تصغير سبت . .

ونسب إليه السيوطي في الهمع أنه خالف سيبويه في علميها قال ج ١ ص ٧٤ :

« وخالف المبرد فقال المها غير أعلام ولامامها للتعريف فإذا زالت صارت نكرات » .

اسم: سُمَى ، وفي الثنين : ثُنيّان ؛ لأَنَّ الأَلف أَلف وصل فهي / بمنزلة قولك في ابن : بُنيّ ، وفي اسم : سُمَى ، وفي الثلاثاء : ثُلَيْثًاء في قول سيبويه ، وفي قولنا : ثُلَيَّثًاء ؛ لأَنَّك إِنَّما صغرت ثلاثا فَتُسْلِم الصدر ، ثمّ تأتى بَعْدَه بألني التأتيث ، وفي الأربعاء : الأربيعاء ، وفي الخميس : الخُميس ، وفي الجمعة : جُميْعة .

وكذلك الشهور (١). تقول في المحرّم : مُحيْرِم . تحذف إحدى الراءين حتَّى تصير على مثال جعفر . فإن عوّضت قلت : مُحيَّريم ، وفي صفر : صُفيَّر ، وفي ربيع : رَبيِّع .

وفى جُمَادى أنت مخيّر : إن شت قلت : جُميْدَى وهى أجود ، وإن شت قلت : جُميّد وتفسيره كتفسير (٢) حُبَارَى ، وفى رجب : رُجَيْب ، وفى شعبان : شُعَيْبَان . وكذلك رَمَضَان : رُمَيْضَان ، وفى شوّال ، شُويْوِيل ، لأنَّه فَعّال مثل حَمّاد ، وفى ذى القِعْدة : ذُوَى القعدة ؛ لأَنَّ التصغير إنَّما يقع على الاسم الأوّل ؛ ألا ترى أنَّك لو صغَّرت غلام زيد لقلت : غُليَّم زيد ؟ فكذلك هذا وما أشبههه .

وتقول فى أساء الأوقات من الليل والنهار كذلك. تقول فى تصنير ساعة : سُويْعة ، وفى غُدُوة : غُدُيَّة ، وفى بُكْرَة بُكَيْرة / وفى ضَحْوة : ضُحيَّة : وفى ضُحَى ضُحَى . وكذلك تصغير

<sup>=</sup> وينسب إليه الرضى أنه قال ذلك في الاثنين .

انظر شرح الكافية ج ٢ ص ١٢٧.

والمبرد إنما خالف سيبويه في أن أجاز تصغيرها ولم يخالفه في علميتها .

قال المبرد في الجزء الثالث ص ٣٣٦ « وأما قولهم الثلاثاء والأربعاء يريدون الثالث والرابع فليس بمعدول لأن المعنى واحد وليس فيه تكثير ولكنه مشتق بمعنى اليوم كالمديل والعدل والعديل ما كان من الناس والعدل ما كان من غير ذلك والمعنى في المعادلة سواء ألا ترى أن الحميس مصروف فهذان دليلان وكذلك لزوم الألف واللام لهذه الأيام كما يلزم النجم والدبران لأنهما معرغة وقد أبان ذلك الأحد والإثنان لأنه على وجهه » .

وقال فى الجزء الرابع ص ٢٠٨ فأما قولهم : النجم إذا أردت الثريا فإنه معرفة بالألف واللام مجعول بهما علما فإن فارقتاء رجع إلى أنه نجم من النجوم والدليل على أنه علم . . a .

<sup>(</sup>۱) فى سيبويه جـ ٣ ص ١٣٦ ه و لا تحقر أسماء شهور السنة فعلامات ما ذكرنا من الدهر لاتحقر ، إنما يحقر الاسم غير العلم الذي يلزم كل شيء من أمته ، نحو : رجل وامرأة وأشباههما ه وانظر المخصص جـ ١٤ ص ١١١ .

<sup>(</sup>٢) أنظر ص ٢٦١.

الضَّحاء ، لأنَّك تحلف الياء . فيصير مثل تصغير ضُحَّى ؛ كما تقول في تحقير عطاء . عُظَى . وقد مضى القول في هذا(١) .

وكلُّ متمكِّن من أَسهاءِ الدهر فتصغيره كتصغير نظائره من سائر الأَسهاءِ . فعلى هذا فأَجْرِهِ ؛ أَلا ترى أَنَّهم قالوا : آتيك بُعَيْدَاتِ بَيْنٍ ( ) ، وأَجْرَوْه مصغَّرا على تصغير مِثْله .

<sup>(</sup>١) تقدم في ص ٢٤٦ من هذا الجزء.

 <sup>(</sup>٢) في سيبويه ج ٢ ص ١٣٧ « فن ذلك قول العرب في مغرب الشمس مغير بان الشمس وفي العثني آتيك عشياناً وسمعناً من
 العرب من يقول في عشية : عشيشية فكأنهم حقروا مغربان وعشيان وعشاة .

وسألت الحليل عن قولك : آتيك أصيلالا فقال : إنما هو أصيلان أبدلوا اللام مها وتصديق ذلك قول العرب : آتيك أصيلانا» وفي شرح الشافية ج ١ ص ٢٦٧ – ٢٦٨ « ولم يصغر شيء من جموع الكثرة على لفظه إلا أصلان جمع أصيل تشبهاً بعثمان فيقال : أصيلان ، وقد يعوض من نونه اللام فيقال : أصيلال ، وهو شاذ على شاذ » .

وقال الرضى أيضاً ص ٢٧٤ ه قياس إنسان أنيسين كسريحين في سرحان فزادوا الياء في التصغير شاذا . . ومن قال إنسان أفعان من نسى فأنيسيان قياس عنده . .

وقالوا في تصغير ليلة لييلية بزيادة الياء ، كما في أنيسان وكأنه تصغير ليلاة . . . ه .

وانظر الخصص ج ١٤ ص ١١٢ – ١١٤

<sup>(</sup>٣) لم يتكلم المبر د فى المقتضب عن التصغير الشاذ فى غير هذا الموضع .

<sup>( \$ )</sup> فى اللسان : « أبو عبيد : يقال : لقيته بعيدات بين : إذا لقيته بعد حين . وقيل : بعيدات بين أى بعيد فراق . وذلك إذا كان الرجل يمسك عن اتيان صاحبه الزمان ثم يأتيه ثم يمسك عنه نحو ذلك أيضاً ثم يأتيه .

قال : وهو من ظروف الزمان التي لاتتمكن و لا تستعمل إلا ظرفاً . . . ويقال : انك لتضحك بعيدات بين أى بين المرة ثم المرة في الحين » .

### تصغير ما كان من الجَمع

اعلم أنَّك إذا صغَّرت جَمَّعا على بناء من أَبْنية أدنى العدد أقررت اللفظ على حاله . فإن و مغَّرته وهو بناء للكثير / رددته إلى أدنى العدد إنْ كان ذلك فيه . [ فإن لم يكن فيه أدنى العدد رددته إلى الواحد ، وصغَّرته](١) إن كان مذكَّرا آدميًا وجمعته بالواو والنون . وإن كان من غيرهم أو مؤنَّثا منهم فبالألف والتاء . وقد مضى تفسير هذا(١) . وإنَّما أعدناه لما بعده .

اعلم أنَّك إذا سمّيت رجلا بجماعة فإنَّك تصغِّر ذلك الاسم كما تصغِّر الواحد . تقول في رجل اسمه أكْلُب : أُكَيْلب ، وكذلك أُحْمِرة تقول فيها : أُحْيمِرة ، وفي غِلْمة : أغيلمة . لا يكون إلَّا كذلك .

فإن سمّيته بِغلْمان أو غِرْبان أو قُضبان أو رُغفان كان تصغيره كتصغير غِلْمَان ونحوه . تقول : غُلَيمان ، وغُريْبان ، وقُضَيْبان ولا تقول : غُرَيْبِين ، كما تقول فى سِرْحان : سُرَيْحِين ؛ لأَنَّك إِنَّما قلت : سُرَيْحين لقولك : سَراحِين ؛ لأَنَّ (سِرْحانًا) واحد فى الأصل .

فإن قلت : فأنا أقول : مَصِيرِ ومُصْرَان للجميع ثـم أقول في جمع الجمع : مَصارِين<sup>(٢)</sup>، فكيف أُصغِّر مُصْرانًا ؟

فإنَّ مُصْرَانًا تصغيرُه لا يكون إلَّا مُصَيْرانا ، لأَنَّه إنَّما أَلحقته الأَلف والنون المجمع ، فلا - تغيّر علامة الجمع ؛ ألا ترى أنَّه ما كانعلى (أَفعال) نحو: / أبيات : وأجمال ، وأقتاب لم تقل فيه إلَّا أُجَيْمال ، وأُقَيْتاب ، وأُبيّات ، فإن كان جمعا لجمع قلت : أبيات وأبابيت ؛ كما تقول : أَظْفار وأَظَافِير واكنّ العلَّة فيا ذكرت لك..

وكان قياس التصغير أن يرد إلى جمع القلة ثم يصغر .

<sup>(</sup>١) تصحيح السيراق.

<sup>(</sup> ٢ ) تقدم في ص ١٥٧ من هذا الجزء وانظر سيبويه ج ٣ ص ١٤٠ – ١٤١ .

 <sup>(</sup>٣) فى اللسان : ١ للصير : المعيى وهو فعيل والجمع أمصرة ومصران مثل رغيف ورغفان ومصارين جمع الجمع عند سيبويه . قال الأزهرى : المصارين جمع المصران جمعته العرب على توهم النون أنها أصلية » .

# ما كان على فَعَل من ذوات الياء والواو نحو: باب وناب ودار وما أشبهه

اعلم أنَّ هذا الجمع (١) ينقلب ياؤه وواوه ألفا ، لا نفتاح ما قبل كلِّ واحدة منهما بنحو: دار ، وغار ، وباب ، إلَّا أنْ يجيء حرف على أصله لعلَّة مذكورة في باب التصريف (٢)؛ نحو: القود ، والصيد ، والخونَة ، والحَوكة . فأمَّا مَجْرَى الباب فعلى ما ذكرت لك .

فإن صغَّرت شيئا من ذلك أظهرت فيه حرف الأصل (")، وذلك أنَّ ياء التصغير تقع بَعْدَه ساكنة ، فلا يجوز أَن تُسكِّنه ، فتجمع بين ساكنين . فإذا حركته عاد إلى أصله ،وذلك قولك في تحقير نار: نُويْرة ، وباب: بُويْب . يدلُّك على أَنَّ الواو الأَصْلُ قولُك : أَنْوَار ؛ لأَنَّها من النور ، وقولك : بَوَبْت له بابا . وكذلك غار . تقول : غوير ؛ لأَنَّه من غار يغور .

فأُمّا (زاب) فتصغيرُه نُيَيْبٌ . فإن قلت : نِيب فإنَّ ذلك يجوز في كلِّ ما كان ثانيه ياء في التصغير (٤) / لأَنَّه من نيبت .

وكذلك (غار) : تقول فيه : غُيير ، وغِيير ؛ لأنَّه من غيّرت (٥) ونيّبت.

<sup>(</sup>١) لايريد الجمع الاصطلاحي.

<sup>(</sup>٢) تقدم في الجزء الأول ص ١١٣ – ١١٤.

<sup>(</sup>٣) في سيبويه ج ٢ ص ١٢٧ « باب تحقير ما كانت الألف بدلا من عينه .

إن كانت بدلا من واو ثم حقرته رددت الواو ، وإن كانت بدلا من ياء رددت الياء ، كما أنك لو كسرته رددت الواو إن كانت عينه واوا والياء إن كانت عينه ياء وذلك قولك في باب : بويب . كما قلت : أبواب ، وناب : نييب كما قلت · أنياب وأنيب . فإن حقرت ناب الإبل فكذلك . . » .

<sup>( ؛ )</sup> ذكرنا فيما سبق ص٢٧١ أن ذلك لغة لبعض العرب.

<sup>(</sup> ه ) قال السير افي : كقولك في ناب نييب ، وني غار غيير إذا أردت الغيرة .

<sup>(</sup> هامش سيبويه ج ٢ ص ١٢٧ ) .

وفي القاموس : غار على امرأته وهي عليه تغار غيرة وغير ا وغارا .

وفى النهاية لابن الأثير جـ ٣ ص ١٧٥ « وفى حديث على قال يوم الجمل : ما ظنك بامرىء جمع بين هذين الغارين أى الجيشين والغار : الجاعة . هكذا أخرجه أبو موسى في الغين والواو وذكره الهروي في الغين والياء . . » .

وتقول فى تصغير (تاج) : تُويج ؛ لأنّه من توجت . وكلٌ ما لم أذكره لك فهذا مَجْراه ، وكذلك سائر ما كان على ثلاثة أحرف ، تقول فى عين : عُبينة وعِيَيْنَة ، وفى شيء : شُيئىء، وشيينَ ، وكذلك كلٌ ما عُلِمَ أَصْلُه من هذا الباب ، فإن لم يُعلم أَصلُه رُدّ إلى واحده فى التكبير أو إلى فِعْله فإنّ دليله يظهر ، فإن لم يكن مشتقا نُظر هل تقع فيه الإمالة ؟ فإن كانت ألفه عمالة فهو من الياء . وإن كانت مُنْتَصِبة لا يجوز فيها الإمالة فهو من الواو(١)

واعلم أنَّ كلَّ حرف كان مكسورًا أو مضمومًا بعده (٢) ياءٌ أو واو فليس بدليل ، لأَنَّ الواو الساكنة تَقلبِها الكسرةُ ياءٌ ، والياءُ الساكنة تقلبها الضمّةُ واوا . فمن ذلك قولك : ميزان وميعاد ، وميقات . تقول في تحقيره : مُويْزِين ، ومُويْقِيت ، ومُويْعِيد ؛ لأَنَّه مِن الوقت ، والوعد والوزن . فإنَّما قَلَبَت الواوَ الكسرةُ . /

وما كان منقلبا لعلَّة ، ففارقته العِلَّة فارقه ما أحدثته ؛ ألا ترى أنَّك تقول في الجمع : مَوازين ، ومواعيد ، ومَواقيت ؛ كما تقول : وزنت ، ووعدت ، ووقَتُ ؟

ومثل ذلك فى الياء مُوْسِر ، ومُوْقِن . لا يكون فى التحقير إِلَّا بالياء ؛ لأَنَّ الواو إِنَّما جاءت بها الضمّة (٢) ؛ لأَنَّها من أَيقنت ، وأَيْسرت ، وكذلك : مَياسير ، ومَياقِين . فإن حقَّرت قلت : مُييْسِر ، ومُيَيْقِن ، تردّها الحركةُ إِلى أَصلها .

<sup>(</sup>۱) في سيبويه ج ۲ ص ۱۲۷ « وإن جاء اسم نحو الناب لاتدرى أمن الياء هو أم من الواو ، فاحمله على الواو حتى يتبين لك أنها من الياء لأنها مبدلة من الواو أكثر . فاحمله على الأكثر حتى يتبين لك ومن العرب من يقول في ناب : نويب ، فيجيء بالواو ، لأن هذه الألف مبدلة من الواو أكثر وهو غلط منهم » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بعد.

ر ( ٣ ) في سيبويه ج ٢ ص ١٢٥ ﻫ باب تحقير كل حرف فيه بدل . .

فن ذلك ميزان وميقات وميعاد تقول : مويزين ومويعيد ومويقيت وإنما أبدلوا الياء لاستثقالهم هذه الواو بعد الكسرة فلما ذهب ما يستثقلون رد الحرف إلى أصله و كذلك فعلوا حين كسروه للجمع . .

ومما يحذف منه البدل ويرد الذى من نفس الحرف موقن وموسر وإنما أبدلوا الياء كراهية الياء الساكنة بعد الضمة ، كما كرهوا الواو الساكنة بعد الكسرة فإذا تحركت ذهب ما يستثقلون وذلك مييقن ومييسر . . . » .

وكذلك (ربح). لو حقَّرَها لقلت: رُوَيْحة ؛ لأنها من روّحت ، وإنَّما انقلبت الواوياء الكسرة قبلها ، وأنَّها ساكنة ، ألا ترى أنَّك تقول فى الجمع: أرواح. وكذلك ثيباب، وحياض تقول فى تصغيرهما : أثيّاب ، وأُحيَّاض ؛ لأنَّك تردّها إلى أقلِّ العدد. وإنَّما تنقلب الواوياء لياء التصغير قبلها . ولولاياء التصغير لظهرت لفارقة الكسرة إيّاها ، فكنت قائلا : أثواب ، وأحواض ، وأسواط . كما تقول : ثوب ...(١).

/ وحوض ، وسَوْط . وكذلك دِيمة تحقيرُها دُوَيْمة ؟ لأَنْهَا مَن دام يدوم . فهذا وجه هذا ٢٠

<sup>(</sup>١) وضعت فى النسخة ص ٩٠ه مكان ص ٥٥، كل مهما مكان الأخرى خطأ . فجاء الاضطراب فى الموضعين . وبنقل ص ٩٠ه إلى هنا يستقيم الكلام ، كذلك بوضع ص ٥٥، هناك استقام الكلام .

## ما كانت الواو فيه ثالثةً في موضع العين

اعلم أنَّها إذا كانت ظاهرةً في موضع العين فأنت فيها بالخيار : إن شتت قلبتها لياء التصغير التي تقع قبلها - وهو الوجه الجيّد - فقلت في أشود : أُسَيِّد ، وفي أَحُول : أُحَيِّل وفي مِقْود : مُقَيِّد . فهذا الأَصلُ .

وأمّا الملحق فنحو: قَسُور(۱) وجَلول ، تقول فيهما: قُسيّر، وجُديّل؛ وذلك أنّ الياء الساكنة إذا وقعتقبل الواو المتحرّكة قُلبت الواو لهاياء ، ثمّ أدغمت فيها . وقد مضى تفسير هذا(۱) . وذلك قولك : ميّت ، وسيّد ، وهيّن . إنّما كنّ فى الأصل : مَيْوتًا ، وسَيْودا ، وهَيْونا ؛ وكذلك قيّام وقيوم ، إنّما هو قَيْوام وقَيْوُه ، وكذلك أيّام ، وفيا ذكرنادليل على ما يرد منه . وكذلك قيّام وقيوم ، إنّما هو قيْوام وقيْوُه ، وكذلك أيّام ، وفيا ذكرنادليل على ما يرد منه . وكذلك قيّام وقيود ، وجَدُول ، وقسور ، فقلت : أسيّود ، وجُديول ، وقُسيور ، وإنما جاز ذلك لأنّ الواو ظاهرة حيّة ، أى متحرّكة . وهي تظهر في التكسير(۱) في قولك : جَداول ، وقساور . فشبهوا هذا التصغير به والوجه ما ذكرت لك أدّ لا

فإن كانت الواو ساكنة ، أو كانت مُبْدلة ، لم تظهر فى التصغير . فأمّا الساكنة فنحو واو عَجُوز ، وعَمود . لا تقول إلّا عُجَيِّز وَعُمَيِّد ؛ لأَنَّ الواو مدَّة ، وليست بأصليّة ، ولا مُلْحِقَة . ألا ترى أنّك لو جئت بالفِعْل من جلول ، وقسور اقلت: قَسْورت ، وجَدُولت ، فكانت كالأَصل . واو قلت : ذلك فى عجوز لم يجز ؛ لانها ليست بِمُلْحِقَة .

<sup>(</sup>١) القسور، والقسورة: الأسد.

<sup>(</sup>٢) تقدم في الجزء الأول ص ١١٨ و في هذا الجزء ص ٢٤٣ – ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: التكبير .

وأَمَّا الاصلِيَّة المنقلبة فهو مَقام ، ومَقال . لا تقول فيهما إِلَّا مُقيَّم ، ومُقَيَّل ؛ لأنك كنت تختار في الظاهرة المتحرَّكة القَدْبَ للياء التي قبْلها . فلم يكن في انساكنة / والمبدلة إلَّاما ذكرت ٢٠٠٠ لك .

واعلم أنه من قال فى أَسُود : أُسَيُّود قال فى معاوية : مُعَيُّوية ؛ لان الواو فى موضع العين . ومن قال : أُسيِّد على اختيار الوجه الجيِّد قال : مُعَية (١) فيحذف الياء التى حذفها فى تصغير عطاء ونحوه ، لاجتماع الياءات .

ومن كانت (أَرْوَى) عنده (أَفْعَل) قال فى تصغيره : أُرَيَّة مثل قُولك : أُسَيِّد . ومن قال : أُسَيُّود قال : أُرَيُّوية . ومن كانت عنده (فَعْلَى) لم يقل فى أُرْوِيَّة : إلّا أُرَيَّة ؛ لان الواو فى موضع اللام على هذا القول ، وإليه كان يذهب الأَخفش ، والأُوّل قول سيبويه (٢) .

وقاء ما مُعَيَّة من أبيه لن أوفى بعهد أو بعقد

<sup>(</sup>١) تقدم تصنير معاوية في ص ٣٤٦ من هذا الحزء وقد جاء معية في قول الصمة :

أنظر شواهد الشافية ص ٩٧ و شرح الشافية للرضى ج ١ ص ٢٣١ .

 <sup>(</sup>۲) فی سیبویه ج۲ ص ۱۳۰ – ۱۳۱ « وذلك قواك فی أسود : أسید ، وفی أعور : أعیر ، وفی مرود : مرید ،
 وفی أحوی : أحی وفی مهوی : مهـی ، وفی (أرویة ) ، أریة ، وفی مرویة ، مریة » .

وفى شرح الشافية للرضى ج ١ ص ٢٣٥ – ٢٣٦ «وكذا تحذف الياء المشددة المتطرفة الواقعة بعد ياء مشددة إذا لم تكن الثانية للنسبة كما إذا صغرت ( مروية ) إسم مفعول من روى قلت مرية والأصل مريية وكذا تصغر أروية فيمن قال : أنها أفعولة وأما من قال فعلية والياء للنسبة فإنه يقول فى تصغيرها أربية بيائين مشددتين » .

الأروية : الأنثى من الوعول وانظر اللسان فقد عرض لهذا الخلاف .

وفي المخصص ج ٨ ص ٢٩ « أبو عبيد : الأروية : الأنثى من الوعول » . .

ابن السكيت : يقولون أروية للذكر والأنثى » .

# ما كانت الواو منه في موضع اللام

اعلم أنَّها إذا كانت في موضع اللام فلا سبيلَ إلى إقرارها على لفظها ؛ لأنَّه كان يُختار ومن على الفظها ؛ لأنَّه كان يُختار ومن على القلبُ وهي في موضع العين . / فلمَّا صارت في الموضع الذي يَعتلُ فيه ما يصح في موضع العين لم يكن فيها إلَّا القلبُ (١) . وذلك قولك في غَزُو : غُزَى ، وفي جرُو : جُرَى ، وفي عُرُوة عُرُون يَعْنَى ، وفي تَقَوَى : تُقَيَّا ، وفي عُرَوا؛ ثُرَيَّا اللهُ [يا فتي الله الله يكون إلَّاذلك .

ومن قال فى(أُرْوِيَّة):إِنَّها فُعْليَّة قال فى أَرْوَى: أُرَيَّا . ليس غَيْرُ ؛ لأَنَّ أَروى عنده على هذا القول (فَعْلى) .

ومنجعل أَرْوى (أَفْمَل )لم يقل إلَّا أَرَى فاعلم ؛ فيحلف ياء لاجماع الياءات. ومن قال في أَسُود : أُسَيْوِد على المجاز قال : أُرَيْوِ فاعلم (١٠). فهذا مَجْرَى هذا الباب.

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج ٢ ص ١٣٢ « باب تحقير بنات الياء والواو اللاتي لاماتهن ياءات وواوات .

اعلم أن كل شيء منها كان على ثلاثة أحرف فان تحقيره يكون على مثال فعيل ويجرى على وجوه العربية ، لأن كل ياء أو وأو كانت لاما وكان قبلها حرف ساكن جرى مجرى غير المعتل وتكون ياء النصغير مدغمة ، لأنهما حرفان من موضع والأول منهما ساكن وذلك قولك فى قفا : قنى وفى فتى : فتى وفى جرو : جرى وفى ظبى : ظبى » .

وانظر الكامل جـ ٣ ص ١٩٤

<sup>(</sup>۲۰) العرواه: الحمي.

<sup>(</sup>٣) تصحيح السير افي وفي الأصل: عريا من غير همزة .

<sup>( ؛ )</sup> ذكر المبرد فى الموضعين وزن أروى وأروية عند سيبويه والأخفش وبين ما يترتب على هذا الحلاف فى التصغير ولم يرجح رأيا على آخر .

وَفَى النَّسَانُ نَقُلُ عَنَ أَبِنَ سَيِّدُهُ بَأَنَ المَّبَرِ دِيرِى أَنْ وَزَنَ أَرُوى فَعَلَى ثُم يبطله فقال :

<sup>«</sup> قال ابن سيده : وذهب أبو العباس إلى أنها فعلى ، والصحيح أنها أفعل ؛ لكون أروية أفعولة » .

### ما يسمَّى به من الجماعة

اعلم أَذَّكَ إِذَا سَمِّيت رجلًا بمساجد ، ثمَّ أَردت تحقيره قلت : مُسَيْجِد ، فحلفت الأَلف الزائدة ؛ / لأَذَّك لاتصغَّر شيئا على خمسة أحرف . فإن عوضت قلت : مُسيْجِيد .

فإن سمّيت مفاتيح قلت : مُفَيْتِيح ، فتَحذف الزاددة الثالثة ، وتُقِرّ الياء ؛ لأنَّها رابعة في الاسم .

فإن سمّيت قبائل أو رسائل قات : قُبَيْئِل ، ورُسَيْئِل فى قول جميع النحوبّين إلّا يونس ابن حبيب (١) ، فإنّه كان يقول : قُبَيّل ، ورُسيّل . وذلك ردىء فى القياس .

أمَّا النحويّون فأُقرَّوا الهمزة ، وحذفوا الأَلف ، لأَنَّ الهمزة متحرَّكة والأَلف ساكنة . والمتحرَّك حرف حيّ ، وهو في مواضع الملحِقة بالأُصول ؛ أَلا ترى أَنَّ الهمزة من قبائل في موضع الفاء منعُذافر(١)، والأَلف لا تقعمن هذا البناء في موضعها إِلَّا زائدةً . فكانت أَحق بالحذف .

وأمّا يونس فكان يقول: لمّا كانتا زائدتين كانت النّي هي أقرب إلى الطرَف أولى بالحذف وليس هذا القول بشيء لما ذكرت لك.

فأُمَّا تحقير هذا الضرب وهو الجمع فلا يجوز فيه إلَّا قُبيَّلات ، ورُسيُّلات ، / لأَنَّك إنَّما الله عَلَّم حَقَّرت الواحد نحو : قبيلة ورسالة ، ثمَّ جمعته جمْع أَدنى العدد . وقد مضى القول في هذا(٢٦) .

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج٢ ص ١١٧ « وإذا حقرت رجلا إسمه قبائل قلت : قبيئل وإن شئت قلت : قبيئيل عوضا عا حذف والألف أولى بالطرح من الهمزة لأنها كلمة حية لم تجيء للمد وإنما هي بمنزلة جيم مساجد وهمزة برائل وهي في ذلك الموضع والمثال والألف بمنزلة ألف عذافر وهذا قول الحليل وأءا يونس فيةول قبيل يحذف الهمزة إذ كانت زائدة ، كما حذفوا ياه قراسية وياء عفارية وقول الحليل أحسن ، كما أن عفيرية أحسن » .

<sup>(</sup> ٢ ) العذافر : الأسد والعظيم الشديد من الإبل و الأنثى عذافرة .

<sup>(</sup>٣) أنظر ص ٢٧٩ من هذا الجزء.

### تحقير الأسماء المبهمة

اعلم أنَّ هذه الأَساء مخالفةً لغيرها في معناها ، وكثيرٍ من لفظها ، وقد تقدَّم قولنا فيها . وإنَّما نذكر منه بعضًا استغناء عا مضي<sup>(١)</sup> .

فمن مخالفتها في المعنى وقوعُها على كلِّ ما أومأُت إليه ، وأمَّا مخالفتها في اللفظ فأن يكون الاسم منها على حرفين أحدُهما حرفُ لين : نحو : ذا ، وتا .

فإذا صُغَرت هذه الأَماءُ خُولف ما جهةُ التصغير ، فتُرِكَتُ أَوائلُها على حالها(٢) ، وأُلحقت ياءُ التصغير لأَنَّها علامة ، فلا يُعرَّى المصغَّر منها . واو عُرِّى منها لم يكن على التصغير دليل . ياءُ التصغير لأنَّها علامة ، فلا يُعرَّى المصغَّر منها . واو عُرِّى منها لم يكن على التصغير دليل . وأُلحقت أَلفُ في آخرها تدلُّ على ما كانت تدلُّ عليه الضمّةُ / في غير المبهمة ؛ ألا ترى أنَّ على ما كلَّ اسم تصغّره من غير المبهمة تضمَّ أوّله ؛ نحو : فُليس ، ودُربهم ، ودُنينير ؟

وذلك قولك في تصغير (ذا): ذَيًا، فإن ألحقت التنبيه قلت: هاذيًا. وفي تصغير (ذاك): ذَيًاك ، فإن ألحقت التنبيه ققلت : هاذاك ـ قلت : هاذيًاك .

فإِن قال قائل : ما بال ياء التصغير لحِقَتْ دُانيةً ، وإِنَّما حَتَّها أَن تلحق ثالثةً ؟ قيل:إِنَّما لحِقَتْ ثالثةً ، ولكنَّك حذفت ياء لاجماع الياءات،فصارت ياءُ التصغير ثانيةً .

<sup>(</sup>١) الحديث عن أساء الإشارة سيأت في الجزء الثالث .

<sup>(</sup>٢) في سيبويه ج٢ ص ١٣٩ ه باب تحقير الأسماء المبهمة ».

اعلم أن التحقير يضم أوائل الأساء إلا هذه الأساء فإنه يترك أوائلها على حالها قبل أن تحقر وذلك لأنها لها نحوا في الكلام ليس لغير ها . . فأرادوا أن يكون تحقير ها على غير تحقير ما سواها وذلك قولك في هذا : هذيا وذاك : ذياك وفي الأولى : أليا وإنما ألحقوا هذه الألفات في أواخرها لتكون أواخرها على غير حال أواخر غيرها كما صارت أوائلها على ذلك . قلت : فما بال ياء التصغير ثانية في ذا حين حقرت ؟ قال : هي في الأصل ثالثة ولكنهم حذفوا الياء حين اجتمعت الياءات وإنما حذفوها من ذييا وأما (تيا) فإنما هي تحقير (تا) وقد استعمل ذلك في الكلام » .

وكان الأَصل : ذَينيًا إذا قلت (ذا) ، فالأَلف بدل من ياء، ولا يكون اسم على حرفين فى الأَصل فقد ذهبت ياء أُخرى .

فإن حقَّرت (ذِه) أَو (ذِى) قلت : تَيّا . وإنَّما منعك أَن تقول : ذَيّا كراهةُ التباس المذكَّر بالمؤنَّث (١) ، فقلت : تيّا ؛ لأَنَّك تقول : (تا) في معنى (ذه) ، وتِي . كما تقول : ذي . فصغَّرت (تا) لئلًا يقع لبْسٌ ، فاستغنيت به عن تصغير (ذه) أَو (ذي) على لفظها . قال الشاعر :

/ وَخَبَّرْتُمَانِي أَنَّمَا الصَـوْتُ بِالْقُرَى فَـكيفَ وهاتا هَضْبَمَةٌ وَقَلِيبُ(١)

ويروى : روضة وكنيب ، أي وهذه . وقال عِمْرَان بن حِطَّان :

وليْسَ لعيشنا هسندا مَهاه وليست دارنا هساتا بسدار (٣)

فإِن حَقَّرت (ذَاك) قات: ذَيَّاك. فإِن حَقَّرت (ذلك) قلت: ذُيَّاالِكَ.

وإِن حَقَّرت (أُولئاك) قلت : أُوليَّائك .

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج ٢ ص ١٤٠ « وكرهوا أن يحقروا المؤنث على هذه ، فيلتبس الأمر .

<sup>(</sup>٢) استشهد به سيبويه ج ٢ ص ١٣٩ على أنه هاتا بمعنى هذه .

الحصية ؛ الحبل . وأراد بالقليب القبر وأصله البئر كأنه حذر من وياء الأمصار وهي القرى فخرج إلى البادية فرأى قبر ا فعلم أن الموت لا منجى منه فقال هذا منكرا على من حذره الإقامة في القرى .

والبيت لكعب الغنوى فى رثاء أخيه أبى المغوار والقصيدة فى الأصمعيات ص ٩٧ — ١٠٠ وجمهرة أشعار العرب ، ص ٢٧٤ — ٢٧٩ وأمالى القالى جـ ١ ص ١٤٨ — ١٥١ والسمط ص ٧٧١ والحزانة جـ ٤ ص ٣٧٠ — ٣٧٥

<sup>(</sup>٣) استشهد به سيبويه أيضاً ج ٢ ص ١٣٩ كالبيت السابق .

المهاة : الصفاء والرقة وقال الأعلم هو بالهاء وروايته بالتاء تصحيف وقال السيوطى ص ٣١٣ مهاء وزنها فعال ولامها هاء أى صفاء ورونق ومنظر جميل يقال : وجه له مهاء هذا قول النحويين وقال الأصمعى : مهاة بالتاء بوزن فعلة كحصاة والمهاة : البلق والبقرة الوحشية وقيل انه أيضاً بمعى الصفاء والرونق وفي اللسان : قال ابن برى : الأصمعى يرويه مهأة وهو مقلوب من الماء.

وقال فى الكامل ج ٧ ص ١٧ : «وقال أبو العباس:النحويون يثبتون الهاء فى الوصل فيقولون : مهاه وتقديره فعال ومعناه اللمع والبهاء يقال : وجه له مهاه يا فتى والأصمعى يقول : مهاة تقديرها حصاة يجعل الهاء زائدة وتقديرها فى قوله فعلة والمهاة : البلورة والبقرة الوحشية » .

وسيأتى مرة أخرى فى الجزء الرابع وانظر رغبة الأمل ج ٧ ص ١٧ فغيها بقية الشعر .

والبيت لعمران بن حطان الحارجي .

وإن حقَّرت أُولى المقصور قلت : أُوليًّا يا فني .

وإن حقَّرت هؤلاء المدود قلت : هاؤليَّائك (١٠) .

وإِن حَقَّرت هؤلاءِ المقصور قلت : هاؤليًا يا فتى .

وإنَّما زدت الأَّلف قبل آخرها لئلًا يتحوَّل المدود عن لفظه فقلبوا لذلك. وكان حقيقتها هوْليِّيا ؛ لأَنَّ أَلاء في وزن غراب. وتحقير غرابغرنب. وتحقير أُولى لو كان غير مبهم أُولَى فاعلم. فإن زدت الأَّلف أُولياءُ(٢).

و تقول في تحقير الذي : اللَّذَيّا ، وفي / تحقير التي : الَّتَيّا ، قال الشاعر : بَعْدَدُ اللَّتَيّا واللَّتَيّدا والتي إذا عَلَتْها أَنْفُسُ تَرَدَّتُ(٢)

وانظر كلام المبرد في نقده لكتاب سيبويه الذي سيأتي فيها بعد .

وفي أمالي الشجري ج ١ ص ٢٤ ه أنشد أبو العباس محمد بن يزيد في المقتضب » :

بعسد التيسما والتيسمسا والتى إذا علتهمسما أنفسمس تردت

لم يأت للموصولين الأولين بصلة لأن صلة الموصول الثالث دلت على ما أراد » .

<sup>(</sup>١) فى سيبويه ج ٣ ص ١٤٠ ه وأما من مد أولاء فيقول : أولياء وألحقوا هذه الألف لئلا يكون بمنزلة غير المبهم من الأسهاء كما فعلوا ذلك فى آخر ( ذا ) وأوله ه .

 <sup>(</sup>۲) في عبارة المقتضب سقط ونستطيع أن نتعرفه من كلام ابن سيده في المخصص فقد وقاه حقه من الشرح قال في ،
 ج١٤ ص ١٠٤ - ١٠٠ :

<sup>«</sup>فقال أبو العباس المبرد أدخلوا الألف التي تزاد في تصغير المجم قبل آخر، ضرورة وذلك أنهم لو أدخلوها في آخر المصغر لوقع اللبس بين أولى المقصورة الذي تقديره هذى وتصغيره أوليا يا فتي وذلك أنهم إذا صغروا المدود لزمهم أن يدخلوا ياء التصغير بعد اللام ويقلبوا الألف التي قبل الهمزة ويكسروها فتنقلب الهمزة ياء فتصير أوليي كما تقول في غراب : غريب ثم تحذف إحدى الياءات كما حذف من تصغير عطاء ثم تدخل الألف فتصير أوليا على لفظ المقصور فترك هذا وأدخل الألف قبل آخره بين الياء المشدة والياء المنقلبة إلى الهمزة فصار أولياء لأن ألاه وزنه فعال ، فإذا أدخلت الألف التي تدخل في تصغير المهم طرفا صارت فعالى وإذا صغرت سقطت الألف لأنها خامسة كما تسقط في حبارى وإذا قدمناها صارت رابعة ولم تسقط لأن على خسة أحرف إذا كان رابعه من حروف المد واللين لم يسقط وعا يحتج به لأبي العباس أنه إذا أدخلت الألف قبل آخره صارت بمنزلة حمراء لأن الألف تدخل بعد ثلاثة أحرف قبل الهمزة المطرف وحمراء إذا صغر لم يحذف منه شيء».

 <sup>(</sup>٣) استشهد سيبويه ج ١ ص ٣٧٦ على حذف الصلة اختصارا لعلم السامع واقتصر على الشطر الأول واستشهد به ج ٣
 ص ١٤٠ على تصغير التي على اللتيا .

ولو حقَّرت (اللاتى) لةلت فى قول سيبويه : اللُتَيَّات (١). تصغِّر (التى) ، وتجمعها ؛ كما تفعل بالجمع من غير المبهم الذى يحقر واحده .

وكان الأَخفش يقول: اللَّوَيَّا؛ لأَنه ليس جَمْعَ (التي)على لفظها ، فإنَّما هو اسمللجمع ؛ كقولك: قوم ونَفَرَّ ، وهذا هو القياس.

#### \* \* \*

واعلم أنَّك إذا ثُنَّيت أو جمعت شيئا من هذه الأساء ــ لم تُلحقه ألفا فى آخره ؛ من أجل الزيادة التى لحقته ، وذلك قولك فى تصغير اللذان : اللذيّان ، وفى الذين : اللذيّين . ومن قال : اللذُون قال : اللذيّون (٢) .

وكان الأَخفش يقول: اللذيَّيْنِ. يذهب إِلَى أَنَّالزيادة كانت فى الواحد، ثمَّ ذهبت لمَّا جاءت ياءُ الجمع لالتقاءِ الساكنين، فيجعله بمنزلة مُصْطَفَيْن. وليس هذا القول بمرضى ؛ لأَنَّ زيادة / التثنية والجمع ملحَقة.

### \* \* \*

واعلمِأَنَّ (مَنْ) و (ما) ، و (أَيَّا) لا يُحقّرن (٣) ؛ كما لا تُحقَّر الحروف التي دخلن عليها . وكذلك (كم) ، و (كيفَ) ، و (أَيْنَ) لا يُحقّرن لما ذكرت لك ، وكذلك (متى) ، وهنّ كلَّهن أَساءً .

وقال البندادى بعد أن نقل كلام ابن الشجرى: «أراد اللتيا والتي تأتى على النفوس لأن تأنيث اللتيا والتي ههنا إنما هو لتأنيث الداهية.

وتردت : تفعلت من الردى مصدر ردى يردى : إذا هلك . أو من النردى الذي هو السقوط س علو » .

الخزانة ج ٢ ص ٣٠٥ نسب الرجز في سيبويه للمجاج والأرجوزة في ديوانه ص ٥ – ٧ .

<sup>(</sup>١) في سيبويه جـ ٢ ص ١٤٠ « واللاتي لا تحقر استفنوا بجمع الواحد إذا حقر عنه وهو قولهم : اللتيات فلما استفنوا عنه صار مسقطا » .

 <sup>(</sup> ۲ ) في سيبويه ج ۲ ص ۱٤٠ « وإذا ثنيت حذفت هذه الألفات كما تحذف ألف ذا وتا لكثرتها في الكلام إذا ثنيت . .
 وكذلك الذيا إذا قلت الذيون والتي إذا قلت : الليمات والثنية إذا قلت اللذيان والليمان وذيان » .

<sup>(</sup>٣) فى سيبويه ج ٢ ص ١٤٠ « ولا تحقر (من) ولا (أى) إذا صارا بمنزلة الذى لأنهما من حروف الاستفهام ٠٠٠ فـ (من) لم يلزمه تحقير كما يلزم (الذى) لأنه إنما يريد به معى (الذى) وقد استفى عنه بتحقير (الذى)» .

و (كُلُّ) لا يُحقَّر ؛ لأَنَّه عموم فليس للتحقير فيه معنى ؛ لأَنَّ (كُلاً) إِنَّما أَكَثَر به . وكذلك (كِلاً) . وكلُّ ما كان من هذا النحو تمّا لمنذكره فهذه سبيله، فأَجْرِه علىهذا الباب .

= تناول نقد المبرد لكتاب سيبويه طرفا من تصغير المهمات فقال ص ٢٧٦ :

ومن ذلك قوله في باب تحقير المهمة ذكر أن الألف تلحق في أو اخرها .

« قال محمد : وليس كما وصف ، ولكن الألف تلحق في أواخر بعضها وقبل أواخر بعض فا لحقته الألف قبل : أولاء فيمن مد الياء .

وتصغيره لو زدتها فى آخر الياء فتدغم ياء التصغير فى ألف ألاء ثم تأتى بالهمزة بمدها ثم تزيد الألف بعد ذلك ولكنهم كرهوا وقوع هذه الألف هاهنا لأن الألف تحذف خامسة من نحو حنبطى وقرقرى فزادوها قبل آخره لأن يكون على مثال التصغير وأرادوا أن يسلم آخره على الكسر .

وقال في هذا الباب : لا يصغر اللاتي لاستغنائهم بتصغير التي وجمعها في قولهم : اللتيات وكان الأخفش يقول في تصغير ( اللاتي) اللويا ( و في ) اللاتي اللويثا و هو القياس » .

ورد ابن و لاد على المرد بقوله :

« قال أحمد : في هذه المسأله أربعة أجوبة :

منها : أنه لو كان قول سيبويه على ما ذكر عنه لكان إلزامه صحيحا ، وذلك أنه إذا تكلم على معظم الباب جاز أن يجمل الكلام عاما وان شذ الحرف ، فهذا وجه .

والثانى : أنه ليس الأمر على ما حكاه عنه البتة وذلك أن سيبويه جمل الكلام عاما فى أوائل الأسهاء المبهمة لا فى أواخرها فزعم أن أوائلها لا تغير ثم ذكر الأسهاء التى تلحق أواخرها ألف خاصة لا عامة ثم ذكر أولاء الممدودة مفردة بعد ذلك منها وإذا كان هذا هكذا فليس يلزمه ما ذكر وإذا قرىء نص كلامه من الباب علم أن الأمر على خلاف ما ذكر وإنها حكاية ظن .

والوجه الثالث : أن هذه الألف لما كانت تلحق آخر أولى المقصورة و صار موضعا لها ودخلت الكاف عليها إذا قلت أولياك ألحقوها أيضاً هذه الهمزة في المد كما الحقوها الكاف وكانت الألف كأنها في الطرف .

والوجه الرابع ، وهو الذي أختاره : أن تكون الهمزة هي ألف التصغير وذلك أن الياء أد غمت في ألف ألاء فلما انقلبت الألف ياء صارت الهمزة ألفا وأدخلت عليها ألف التحقير فهمزت لاجتماع ألفين .

وأما قوله : كان ينبغي أن يكون على قياسه أو لياء ، فخطأ : لأن الألف لما انقلبت ياء تغيرت الهمزة فصارت ألفا .

وأما ما حكاه عن الأخفش إنما أجازه قياسا لا ساعا وسيبويه يذكر أن العرب استغنت فيه باللتيات ولم يسمع في كلامها تحقير ا في هذين وقياسه سهل عليه وعلى من هو دونه » .

أنظر الإنتصار ص ٢٧٦ -- ٢٧٩ .

0 0 0

فى شرح الشافية للرضى ج ١ ص ٣٨٧ : الزجاج يزيد ألف العوض فى آخر أولاء كما فى أخواته لكنه يقدر همزة أولا. فى الأصل ألفا ولا دليل عليه .

# أسماء الجَمع التي ليس لها وأحد من لفظها(١)

اعلم أنَّ مَجْراها في التحقير مَجْري الواحد ؛ لأَنَّها وُضِعَتْ أَساء ، كلُّ اسم منها لجماعة ، كما أنَّك إذا قلت : جماعة ــ فإنَّما هو اسم مفرد وإن كان المسمّى به جمعًا .

وكذلك او سميت رجلًا بمسلمين لكان اسمًا مجموعًا وإن وقع على واحد . كما قالوا : كلاب بن ربيعة ، والضَّباب / بن كِلاب ، وكذلك أَنْمار ، وكذلك يَحابِر : إنَّما هو جمع ما اليَحْبُور وهو طائر(١) .

وتلك الأَمهاءُ : نَفَر ، وقوم ، ورهط ، وبشر . تقول : بُشَيْر ، وقُوَيْم ، ورُهَيْط .

قَإِنْ كَانَ اسمًا لجمع غير الآدميّين لم يكن إِلَّا مؤنَّنًا ؛ وقد مضت العلَّة في ذلك . وذلك قولك : غنم ، وإبل . تقول : غُنيْمَة ، وأُبَيْلَة (٢) ، وكذلك نِسْوة (٤) ، تقول : نُسَيّة ؛ لأَنَّ (نَسْوة) من امرأة عنزلة نفر من رجل . فعلى هذا فأجرِ هذا الباب .

<sup>(</sup>١) فى سيبويه ج ٢ ص ١٤٢ « باب تحقير ما لم يكسر عليه واحد للجمع . . . وذلك قولك فى قوم : قويم ، وق رجل (بسكون الحيم) : رجيل ، وكذلك النفر والرهط والنسوة وإن عنى بها أدنى المدد وكذلك الرجلة والصحبة هما بمنزلة النسوة » .

<sup>(</sup> ۲ ) وانظر نسب يحابر وغيرها في جمهرة الأنساب ص ۲۸۲ ، ۲۸۷ ، ۴۰۱ – ۴۰۷ وفي الاشتقاق ص ۴۱۲ : يحابر جمع يحبورة وهو ضرب من الطير .

<sup>(</sup>٣) سيتحدث عن ذلك في الجزء الثالث ص ٣٠٧ من الأصل وانظر ص ١٨٦ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٤) النسوة إسم جمع عند سيبويه أيضا قال في ج ٢ ص ٨٩ : «وليس نسوة مجمع كسر له الواحد» وأنظر ص ١٤٢. ٩.

وقال أبو حيان : هو جمع تكسير القلة ( البحر المحيط ج ٥ ص ٢٩٩ ) .

# التصفير الذي يسميه النحويُون تصفير الترخيم

وهوأن تصغّر الاسم على حذف الزوائد التى فيه . فإن ام تكن فيه زائدة صغّرته بكماله ؟ وذلك قولك في حارث : حُريث ، وفي محمّد : حُميْد ، وكذلك أحمد، وفي تصغير سُرْحُوب (٢). سُرَيْحب ؛ لأنَّ الواو فيه زائدة . وكذلك او حقّرت عجوزًا لقلت : عُجَيْزة ؛ لأَنَّك إذا حذفت سُرَيْحب ؛ لأنَّ الواو فيه زائدة . وكذلك او حقّرت عجوزًا لقلت : عُجَيْزة ؛ لأَنَّك إذا حذفت الواو بقيت على ثلاثة أحرف / فسمّيت بها المؤنَّث ، والمؤنَّث إذا كان اسها علما على ثلاثة أحرف لحقته الهاء في التصغير كما ذكرت لك . وذلك قولك في هند : هُنيْدَة ، وفي شمْس : شُمَيسة .

فَإِن لَم تَسمَّ بِعَجُوز ، وتركتها نعتًا قلت : عُجَيْز . كما تقول في (خَلْق) إذا نعتًّ به المؤنَّث : خُلَيْق .

تمّ التصفير

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج ٢ ص ١٣٤ « باب الترخيم في التصفير ».

اعلم أن كل شيء زيد في بنات الثلاثة فهو يجوز لك أن تحذفه في التصغير حتى تصير الكلمة على ثلاثة أحرف . . وذلك قولك في حارث حريث وفي أسود سويد . وزعم الحليل أنه يجوز أيضاً في ضفندد ضفيد . وفي مقعنسس قبيسي، وكذلك كل شيء كان أصله الثلاثة . وبنات الأربعة في الترخيم بمنزلة الثلاثة تحذف الزوائد حتى يصير الحرف على أربعة لا زائدة فيه » .

<sup>(</sup>٢) السرحوب: الطويل.

# الحروف التي تكون استفهاماً وخِبَراً وسنذكرها مفسرةً في أبوابها إن شاء الله

### هذا باب

# (أَيُّ) مضافةً ومفردةً في الاستفهام

اعلم أَنَّ (أَيًّا) تقع على شيء هي بعضُه ، لا تكون إِلَّا على ذلك في الاستفهام . وذلك قولك: أَيُّ إِخوتِك زِيدٌ ؟ فقد علمت أَنَّ زِيدًا أَحدُها ، ولم تَدْر أَيَّهما هو . وتقول : أَيُّ زَيدٍ أَحْسَنُ ؟ فيكون الجواب : رأْسُه أَم رِجْلُه أَم يِذُه / ، وما أَشبه ذلك .

واعلى أنَّ كلَّ ما وقعت عليه أيّ (فتفسيره بألف الاستفهام و (أم) ، لا تكون إلَّا على ذلك ؛ لأَنَّك إذا قلت : أزيد في الدار(أم) عمرو ؟ فَصِارته : أَيُّهما في الدار ؟ واو قلت : هل زيد منطلق ؟ أو : مَنْ زيدٌ ؟ أو : ما زيدٌ ؟ لم يكن لأَيِّ ها هنا مَدْخَل ؛ ف(مأيُّ) واقعة على كلِّ جماعة تمّا كانت إذا كانت (أيُّ) بعضًا لها .

#### \* \* \*

واعلم أنَّ حروف الاستفهام مختلفة المعانى ، مستوية فى المسأَّلة . وسنذكر من مسائل (أَىّ) ما يوضِّح لك جُمْلته إن شاء الله .

تقول : أَيُّ أَصحابِك زِيدٌ ضربه ؟ ، فالتقدير: أَيُّ أَصحابك واحد ضربه زيد؟ (١) ؟ لأَنَّ قولك : «زيد ضربه» خبرًا لأَيّ ، وإن شئت كان قولك : «زيد ضربه» خبرًا لأَيّ ، وهو أُوضح وأحسن في العربيّة .

<sup>(</sup>١) فيه حذف الموصوف بالحملة من غير شرطه .

ولو قلت : أَيُّ الرجلين هندٌ ضاربُها أَبوها ، لم يكن كلامًا ؛ لأَنَّ (أَيًّا) ابتداءُ ولم تأتِ له بخبر .

٢٠٠٠ فإن قلت : «هند / ضاربها أبوها » في موضع خبره لم يجز ؛ لأنَّ الخبر إذا كان غير الابتداء فلابد من راجع إليه .

ولو قلت : أَيُّ مَنْ في الدار إِنْ يأتيا نأتيه ، كان جيّدا(١). كأنَّك قلت : أَيِّ القوم إِنَ يَأْنِنَا نأْنِه ؛ لأَنَّ «مَنْ " تكون جمعا على لفظ الواحد وكذلك الاثنان. قال الله عزَّ وجلَّ : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ)(٢) وقال : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ)(٣) وقال : (وَمِنْهُمْ مَنْ يُوْمِنُ بُوْمِنُ اللهُ عَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ)(٣) وقال : (وَمِنْهُمْ مَنْ يُسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ)(٣) وقال : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ)(٣) وقال : (وَمِنْهُمْ مَنْ يُوْمِنُ بِهِ)(١) فحمل على اللفظ . وقال : (بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجُهَةً لللهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)(٥) فحمل مرة على اللفظ ، ومرة على المعنى . وقال الشاعر ، فحمل على المعنى :

تَعَشَّ ، فَإِنْ عَاهَـا ْتَزْبِي لا تَخُونُنِي نَكُنْ مِثْلَ مَنْ يا ذِنْبُ يَصْطَحِبَانِ (١) فهذا مجازُ هذه الحروف.

<sup>(</sup>١) فى سيبويه ج١ ص ٤٠٠ « وتقول فى شى منه (أى من أن يأتنا نعطه و نكرمه) فهذا إن جعلته استفهاما فإعرابه الرفع ، فهو كلام صحيح من قبل أن (ان يأتنا نعطه) صلة لمن ، فكل إسها . ألا ترى أنك تقول : (من ان يأتنا نعطه بنو فلان) كأنك قلت : أى القوم نكرمه وأيهم نكرمه . فإن لم تدخل الهاء فى نكرم نصبت كأنك قلت : أى القوم نكرمه وأيهم نكرم . فإن لم تدخل الهاء فى نكرم نصبت كأنك قلت أيهم نكرم . وفي المطبوعة : فصبت كأنك قلت أيهم نكرم . فإن جعلت الكلام خبرا فهو محال لأنه لا يحسن أن تقول فى الحبر أيهم نكرم » . وفي المطبوعة : نكرمه والبصريون يمنعون حذف الضمير المنصوب العائد على المبتدأ وأجاز ذلك الكوفيون محتجين بقراءة (وكل وعد الله الحسني) .

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٢٥

<sup>(</sup>٣) يونس : ٤٢ وفى سيبويه ج ١ ص ٤٠٤ : « باب إجرائهم صلة من وخبره إذا عنيت إثنين . . فن ذلك قوله عز وجل (ومنهم من يستمعون إليك ) » .

<sup>( ؛ )</sup> يونس : ١٠

<sup>(</sup>ه) البقرة : ١١٢

 <sup>(</sup>٢) استشهد به سيبويه ج ١ ص ٤٠٤ على تثنية يصطحبان حملا على مراعاة معنى ( من ) لأنها كناية عن إثنين .
 وصف أنه أوقد نارا ، وطرقه الذئب ، فدعاه إلى العشاء والصحبة .

فَأَمَّا «مَنْ» فَإِنَّهُ لا يُعنى بها فى خبر ولا استفهام ولا جزاء إلَّا ما يعقل . لا تقول فى جواب مَنْ عندك؟ :فرس ولا متاع ، إِنَّما تقول : زيدٌ أو / هند . قال الله عزَّ وجلَّ : ه(فَمَنْ كَانَ ٢٠٠٠ مَنْ عندك؟ نفرس ولا متاع ، إِنَّما تقول : زيدٌ أو / هند . قال الله عزَّ وجلَّ : ه(فَمَنْ كَانَ ٢٠٠٠ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ (١) وقال – عزَّ وجلَّ ـ يعنى الملائكة : (ومَنْ عِنْدُهُ لاَ يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ) (١) وقال جلَّ اسمه : (أَأُمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ ) (١) .

#### \* \* \*

فأمّا «ما» فتكون للوات غير الآدميّين ، ولنعوت الآدميّين . إذا قال : ما عندك ؟ قلت : فرسٌ ، أو بعيرٌ ، أو متاع أو نحو ذلك . ولا يكون جوابه زيدٌ ولا عمرو . ولكن يجوز أن يقول : ما زيدٌ ؟ فتقول : طويلٌ أو قصير أو عاقل أو جاهل .

فإِن جعلت الصفة في موضع الموصوف على العموم جاز أن تقع على ما يعقل.

ومن كلام العرب: سبحان ما سبَّح الرعدُ بحمده ، وسبحان ما سخَّركُنَّ لنا(٤)

وقال عزَّ وجلَّ :(وَالسَّمَاءِ وما بَنَاها) . فقال قوم : معناه : ومَنْ بناها . وقال آخرون : إِنَّما هو : والسماء وبنائِها . كما تقول : بلغنى ما صنعت ،أَى صنيعُك ؛ لأَنَّ (م) إِذَا وُصِملَتُ بالفعل كانت مصدراً .

وكذلك قوله عزَّ وجلَّ : ( إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) قال قوم : معناه : أَو مِلْك أَيمانهم . وقال آخرون : بـل هو : أَو مَنْ ( ) .

/ فأيًّا (أَيَّ) و(الذي) فعامَّتان ، تقعان على كلِّ شيءٍ على ماشرحته لك في (أَيَّ) خاصَّةً . ﴿ وَإِ

فصل بین الصلة و الموصول بالندا، و هو فصل جائز . وقال الأعلم : یصح أن تكون ( من ) نكرة موصوفة .
 « لا تخونی » : قال البطلیوسی : جملة حالیة . وقال غیره : هی جواب القسم الذی تضمنه «عاهدتنی » .
 و البیت للفرزدق من قصیدة فی دیوانه ص ۷۷۰ – ۸۷۲

وانظر العيني جـ ١ ص ٤٦١ والسيوطي ص ١٨٢ وسيعيد ذكره المبرد في الجزء الثالث .

<sup>(</sup>١) الكهف: ١١٠

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ١٩

<sup>(</sup>٣) الملك : ١٦

<sup>(</sup>٤) أنظر ابن يعيش حـ ٤ ص ه – ٦ فقد ردد هذا الحديث وذكر شواهده كما هنا .

<sup>(</sup> ه ) تقدم هذا الحديث والآيات في الحزء الأول ص ٤١ – ٤٢ ، ٨٤ والجزء الثاني ص ٥٣

## مسائل (أي) في الاستفهام

نقول : أَى مَنْ إِن يَأْتِنا يَأْتِهِ عِبدُ الله فالتقدير: أَى الذين إِن يَأْتُونا يَأْتُهم عِبدُالله وَاو قلت : أَى مَنْ إِنْ يَأْتِ زِيدًا قَنْمًا يوم الجمعة أَخوك له يجز ؛ لأَنَّك لم تأْتِ للجزاء بجواب . ولكن أو قلت : أَى مَنْ إِنْ يَأْتِهِ مَنْ إِن يَأْتِنا نُعطه يَأْتِ صَاحبُك (١) \_ كان اللجزاء بجواب . ولكن أو قلت : أَى مَوْوعة بالابتداء . وتَأُويل هذا : أَى الذين إِن يَأْتُهم مَنْ يَأْتنا للكلام جِيداً ، وكانت (أَى) مرفوعة بالابتداء . وتَأُويل هذا : أَى الذين إِن يَأْتُهم مَنْ يَأْتنا فعطه يَأْتِ صَاحبُك ، فَمُولك : «يَأْتِ جواب الجزاء الأَوّل ، و«صاحبك» ؛ خبر الابتداء . وتقدير هذا بلا صلة : أَى الذين إِنَّ يَأْتُهم زيد يَأْتِ صاحبُك ؛ لأَنَّ «مَنْ» الثانية وصلتَها في موضع زيد .

رَبِّ / ولو قلت : أَيَّ مَنْ إِن يِأْتِه مَنْ إِن يأْتِه مَنْ إِن يأْتِك تَأْتِهِ تكرمُه نأْتِي \_ كان إعراب (أَيَّ) النصب ، وكان التقدير : أَيَّهم نأَتِي .

واعلم أَنَّ (أَيّا) مضافةً ومفردةً في الاستغناء والاحتياج إلى الصلة سواءً ؛ لأَنَّ المعنى واحد ؛ كما أنَّ زيدا وزيدَ مناةٍ سواءً في الاحتياج والاستغناء (١) ؛ لأَنَّ المعنى التسمية والإبانة عن الشخوص .

ولو قلت : أَيُّ الثلاثة صاحباك – كان جيّدا ؛ لأَنَّ المعنى : أَزيد وعمرو ؟ أَمْ عمر وخالد. أَم زيد وخالد ؟ .

<sup>(</sup>۱) فى سيبويه ج۱ ص ٤٠٠ – ٤٠١ « وتقول : أى من إن يأته من إن يأتنا نبطه يعطه تأت يكرمك وذاك أن ( من ) الثانية صلمها ان يأتنا نبطه فصار إن يأته زيد يعطه صلة للنائية صلمها ان يأتنا نبطه فصار إن يأته زيد يعطه صلة للله الأولى فكأنك قلت : أيهم تأت يكرمك فجميع ما جاز وحسن فى أيهم ها هنا جاز فى أى من إن يأته من إن يأتنا نعطه يعطه لأنه بمنزلة أيهم ».

<sup>(</sup>٢) في سيبويه ج١ ص ٣٩٧ « واعلم أن ( أيا ( مضافاً وغير مضاف بمنزلة ( من) ، ألا ترى انك تقول : أى أفضل وأى القوم أفضل فصار المضاف وغير المضاف يجريان مجرى ( من ) كما إن زيدا وزيد مناة يجريان مجرى عمرو ، فحال المضاف في الإعراب والحسن والقبح كحال المفرد » .

واو قلت : أَيُّ الثلاثةِ ضرباها ـ كان فاسدًا ؛ لأَنَّك إذا قلت : «ضربا» لم يصلُح أن يوصل فعلهما إِلَّا إِلَى واحد ، وإِلَّا زدت في العدد .

ولو قلت : أَىّ الثلاثة ضربا عمرا ؟ وعمرو غير الثلاثة \_ لم يكن في إجازته شكّ . فإن كان عمرو أَحدَ الثلاثة لم يجز . وذاك إن كنت تعرف عمرًا ؛ لأنّه قد خرج من المسألة . فإنّما ينبغي أن تقول : أَىّ الرجلين ؟ فإن كنت لا تعرف عمرًا ، إلّا أنّك تعلم أنّه من الثلاثة \_ فالقصّة فيه كالقصّة فيه قبا قبله ؛ لأنّك إنّما تسأل عن أحد اثنين ، وتحتاج إلى أن تعرف عمرا.

واو قلت : أَى الثلاثة أحدهما عمرو ؟ كان عند بعض النحويين جائزًا ،وايس يجوز عندى لما أشرحه لك ؛ وذلك أنَّك إذا قلت : أَى الرجال أحدهما عمرو ، والرجال زيد وعمرو وخالد . فكأنَّك قلت : أهذا وهذا ؟ تعنى عمرا وخالدا . فكأنَّك قلت : أهذا وهذا ؟ تعنى عمرا وخالدا . فليس في هذا بيان لتخليص خالد إذا كان مع عمرو من زيد ؛ لأنَّ قصّتهما فيه واحدة ، ولا فيه دليل على عمرو بعينه . وليس معنى (أَىّ) إلَّا التبيين ، ولا تبيين في هذا .

ومن أجازه قال : قد وقع فيه ضربٌ من التبيين ؛ لأنَّا نعلم أنَّ الثالث المخلَّف ليس بعمرو. فيقال له : (أَيُّ) إِنَّما خبرها هو المطلوبُ تفسيرُه، والذي بينتُ أنَّه ليس بعمرو ليس منهما.

وتقول : أَيُّ إِخوانِكَ زيدٌ عمرو خالدٌ يكلِّمه فيه عنده ؟ كما تقول : أخوك زيد عمرو خالد يكلِّمه فيه عنده ، لأنَّه ابتداء بعد ابتداء .

واو قلت : أَىُّ الذين في الدار هذرُّ ضاربتهم؟ جاز أَن تكون اقتطعت بأَى جماعة منجماعة والوجه والوجه ضاربته . وليس الحمل / على المعنى ببعيد ، بل هو وجهُ جيّد . قال الله عزَّ وجلَّ : (وَكُلُّ بَهُ عَلَى اللهُ عَنَّ وَجَلًا . قَالُ اللهُ عَنَّ وَجَلًا عَلَى اللهُ عَنْ وَكُلُّ عَلَى اللهُ عَنْ . أَتَوْهُ دَاخِرِينَ (١) وقال : (وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ القِيامَةِ فَرْدًا(٢)) فهذا على اللهظ ، والأَوَّل على المعنى .

<sup>(</sup>١) النمل : ٨٧ – تكلم سيبويه عن (كل) فى جملة مواضع ، فقال فى ج ١ ص ٢٧٤ : « قومك كلهم ذاهب » . وقال فى ص ٣٠١ : « من أمم كلهم صالح » .

وذكر هذه الآية في ج ١ ص ٢٧٣ ، ٣٠١

<sup>(</sup>۲) مريم: ۹۵

واو قلت : أَيُّ مَنْ في الدار يكرمُك ؟ كان جيَّدا ؛ لأَنَّ المعنى : أَيَّ القوم يكرمُك ؟

واو قلت : أَى من في الدار يكرمُك تكرمُه ، فإن شئت جعلت (يكرمك) الأولى من الصلة ، فكان المعنى : أَى من يكرمك في الدار ، فيكون الإكرام وقع لك في الدار . وإن شئت كان في الصلة ، وإن شئت أخرجته من الصلة ، وجعلته خبرًا ، وجعلت (تكرمه) حالا . هذا في الرفع وإن شئت جزمتهما ، وإن شئت جعلت (أَىّ) جزاء ، وإن شئت رفعت الأوّل ، وجزمت الثاني ، وجعلت (أَيّا) استفهامًا . فأمّا (مَنْ) في هذا الموضع فهي بمنزلة الذي ، و «في الدار» صلتها . فكأنّك قلت : أيّ القوم تكرمُه يكرمُك إذا كان جزاء ، وتكرمُه يكرمُك إذا كانت استفهاما .

وتقول : أيَّا تضرب ؟ وتقول : أَيُّ تضربه ؟ ، كما تقول : زيدٌ تضربه .

فإِن قال قائل : فما بالُ النصب لا يختار هاهنا كقولك / : أزيدا تضربه ؟ لأنَّه استفهام

فإنَّ الجواب في ذلك : : أَنَّ (أَيًّا) هي الاسم وهي حرفُ الاستفهام ، فلا يكون قبلهاضمير. وذلك قولك : أَزيدًا ضربته ، إنَّما أوقعت الضمير بعد ألف الاستفهام ، فنصبت زيدًا .

ولكن لو اجتمع بعدها اسم وفعل كان المختار فيها تقديمَ الفعل . فإن قدَّمت الاسم كان على فعل مضمر . وذلك قولك : أيُّهم أحاه تضربه. واو قلت : أيَّهم يضرب أَخاه كان على قواك : زيدا تضربه.

ولو قلت : أَيُّهم زيدًا ضاربُه ـ إِذَا كَانَ (زيد) مَفْعُولًا ــ كَانَ النَّصَبُ فَى زيد الوَّجُهُ إِذَا لَمْ يَكُنَ ( ضَارِب) فَى مَعْنَى المَاضَى .

فإن رفعت على قول من قال : أَزيدٌ أَنت ضاربُه (١) قلت : أَيُّهم زيد ضاربه هو . وإن شئت جعلت (ضاربه) خبرًا لزيد فكان (هو) إظهار الفاعل ، لأنَّ الفعل جرى على غير صاحبه . وإن شئت جعلت (هو) مقدّما ومؤخَّرا على قولك : هو ضاربه أو ضاربه هو كان حسنا جميلا .

<sup>(</sup>١) فى سيبويه ج١ ص ٥٥ « باب ما جرى فى الاستفهام من أسماء الفاعلين والمفعولين مجرى الفعل . . . وذلك قولك : أزيدا أنت ضاربه ، وأزيدا أنت ضارب له ، وأعمرا أنت مكرم أخاه ، وأزيدا أنت نازل عليه . . » .

وتقول : أَىَّ يوم سار زيد إلى عمرو ؟ كأَنْك قلت : أيوم الجمعة سار زيد إلى عمرو ؟ فإن قلت : أَىُّ يوم سار فيه زيد إلى عمرو \_ رفعت ، إلَّا في قول من قال : يوم الجمعة سرت فيه .

وتقول: أَيُّ أَصحابِك مَنْ إِنْ يَأْتِنَا مَنْ يَضَرِبُه أَخره يكرمْه ؛ لأَنَّك جعلت الجزاء خبرا عن أيّ(١).

واو قلت : أَىُّ مَنْ يَأْتِنَى آتِهِ \_ كَانَ مِحَالًا ؛ لأَنَّكَ إِذَا أَضْفَتَ (أَيّا) إِلَى(مَنْ) الْمِ تَكن (مَنْ) إِلَّا بَمَنزلة (الذي) . فإن قلت : أجعل (أيّا) استفهامًا ، وأجعل (مَنْ) جزاءً \_ فقد أحلْت؛

<sup>(</sup>١) ظاهر كلام المبرد هنا ان ( من ) شرطية في قوله : من إن يأتنا . . والمعروف أن أدوات الشرط لها صدر الكلام ومقتضي هذا ألا تدخل أداة شرط على أخرى من غير فصل بيهما بفعل الشرط .

ونحو قوله تعالى ( فأما إن كان من المقربين . . ) « أما » نائبة فيه عن أداة الشرط وفعلها .

عرض سيبويه للحديث عن صدارة أدوات الشرط في ج ١ ص ٤٤٠ – ٢٤٢ فقال لا تقع بعد إذ و لا بعد النواسخ و لا بعد ( ما ) النافية وأجاز وقوعها بعد إذا الفجائية و بعد لكن المحففة .

والمبرد فى نقده لكتاب سيبويه وافقه على أن إن وكان وليس وما الحجازية وجميع العوامل لا تدخل على أدوات الشرط وخالفه فى ما التسيمية فأجاز وقوع أدوات الشرط بعدها لأنها لا تغيرها عن حالها كما لم تغير الابتداء والحبر وخالفه أيضاً في( إذ ) فقال : يجوز أن تقول فى الاختيار : أتذكر إذ من يأتنا نأته كما أجاز وقوع أدوات الشرط بعد هل ، ورد عليه ابن ولاد في هذا .

ويبدو لى أن ما ذكره المبرد هنا من جعل ( من ) شرطية فى قوله : من إن يأتنا من قبيل الوهم فقد تقدم له أن جعل ( من ) شرطية فى مثل هذا الأسلوب فقد قال فى ص ٣٤٨ من الأصل ما نصه :

من يأته من أن يأتنا نأته عامدين تأبت يكرمك . إن رفعت يكرمك فالمسألة جيدة لأن تقديرها من يأته زيد تأت فى حال إكرامه لك . . وقولك : من إن يأتنا نأته اسم واحد بمنزلة زيد . وقال فى ص ٣٤٩ : وتقول : إن يأتينى من إن يأته . ثم جمل ( من ) موصولة .

وقال في ص ٢٥١ – ٣٥٢ : وتقول : من إن يأته زيد يكرمك . . فن في موضع الذي وإن للجزاء . وانظر ص ٢٩٧ من هذا الجزء المطبوع .

وانظر فی صدارة أدوات الشرط وفی اعتراض الشرط علی الشرط شرح الکافیة الرضی ج ۲ ص ۲۶۱ - ۲۶۴ ، ۳۹۷ ورسالة لابن هشام فی الأشباء والنظائر ج ۶ ص ۳۲ – ۶۰ وأمالی الشجری ج ۱ ص ۲۳۶ ، ۳۵ ۲ والحزانة ج ۶ ص ۶۸ ه

وقد عجبت من أبى سميد السيراق فقد مر على كلام المبرد هنا وأحدث فيه بعض تصحيحات طفيفة فرفع ( على ) ووضع مكانها ( عن ) في هذه الجملة ( جملت الجزاء خبراً عن أي ولم يتعرض بقلمه لغير ذلك هنا .

لأَنْكَ إِذَا أَضَفَتَ إِلَى الجزاء امم دخله الجزاء ؛ ألا ترى أَنَّك تقول : غلام مَنْ يأنك تأته، فيصير الجزاء للغلام صلة (١) .

فإن قلت : فأَجعل (أيًا) بمنزلة غلام . قيل : لا يكون كذلك إِلَّا أَن توصل ؛ لأَنَّها إِذَا لَم تكن جزاءً أَو استفهامًا لم تكن إِلَّا ءوصولة .

فإن قلت : أجعلها استفهامًا . قيل : قد أحلت ؛ لأَنَّك قد جعلتها جزاءً واستفهامًا في حال ، ومتى كانت في أحدهما بطل الآخر .

وإن قلت : أَرفع فأقول / : أَيُّ مَنْ يأتيني آتيه ؟ فذلك جيّد ؛ لأَنَّك جعلت (يأتيني) صلةً ، و(آتيه ) خبرًا ، و(أيّا) استفهامًا . فكأنَّك قلت : أَيِّ القوم آتيه . واو فصلت (أيّا) مِنْ (مَنْ) لجاز فقلت : أَيُّ مَنْ يأتني آته ؛ فكانت ( أَيَّ) استفامًا ،و(مَنْ) للجزاءِ .

وكذلك لو قلت : مَنْ مَنْ يأْتنا نكرمه ؟ لكان جيّدا . تجعل الهاء في نكرمه راجعة إلى (مَنْ) الأُولى ، فيكون التقدير : مَنِ الرجل الذي مَنْ أَتانا من الناس أَتيناه ؟

<sup>(</sup>١) اكتسب ذلك من الإضافة إلى اسم الشرط.

# (أَى ) إذا كنت مستفهما مستثبتا<sup>(١)</sup>

إذا قال لك رجل: رأيت رجلا \_ قلت أيًّا ؟ وذلك أنَّك أردت أن تحكى كلامه .

فإن قال : جاءنى رجل . قلت : أَى ؟ موقوفة . فإن وصلت قلت : أَى الله عنه ؟ لأَنَّها مرفوعة كالذي استفهمت عنه .

فإن قال : مررت برجلِ . قلت فى الوقف : أَىّ ؟ موقوف . كما تقول فى المخفوض : مررت بزيد . فإن وصلت قلت : أَيُّ ؟/يا فتى ؟

فإِن قال : جاءتني امرأَة \_ قلت : أَيَّة ؟ فَإِن وصلت قلت : أَيَّةُ يَا فَتَى ؟

وكذلك النصب والخفض . تنصب إذا نصب ، وتخفض إذا خفض حكايةً لقوله ، وتقف بلا حركة ولا تنوين .

فَإِن ثُمْنًى فَقَالَ : جَاءَنَى رَجَلَانٌ – قَلَتَ : أَيَّانُ ؟ .

فإِنْ قَالَ : رَأَيْتَ رَجُلَبْنَ أَو مررت برجلَيْن \_ قلت : أَيَّيْنْ ؟ على حكاية كلامه .

وإن قال : جا عتنى امرأتان ـ قات : أَيّتانْ ؟ . وفي النصب والخفض : أَيّتينْ ؟وتكسر النون في الوصل ، لأنّها نون الاثنين .

فإن قال : جاءنى رجال ــ قلت : أَيُّونٌ ؟ . فإن وصلت فتحت النون .

<sup>( 1 )</sup> في سيبويه ج ١ ص ٤٠١ لا باب أي إذا كنت مستفهماً بها عن نكرة .

وذلك لو أن رجلا قال ؛ رأيت رجلا قلت ؛ أيا ، فإن قال ؛ رأيت رجلين قلت ؛ أيين ، وان قال ؛ رأيت رجالا قلت : أيين ، فإن ألحقت ( يا فتى ) في هذا الموضع فهي على حالها قبل أن تلحق ( يا فتى ) .

وإذا قال : رأيت امرأة قلت : أية يا فتى – فإن قال : رأيت امرأتين قلت : أيتين يا فتى – فإن قال : رأيت نسوة قلت : آيات يا فتى فإن تكلم بجميع ما ذكرنا مجروراً جررت (أيا) وإن تكلم به مرفوعاً رفعت (أيا) لأنك إنما تستفهم على ما وضع المتكل عليه كلامه » .

وإن قال : مررت برجال أو رأيت رجالاً ــ قلت أيِّينْ ؟ .

وإِن قال : جَاعَق نَسَاءُ \_ قَلْت : أَيَّاتْ ؟ . فَإِنْ وَصَلَّتَ قَلْتَ : أَيَّاتُ يَا فَتَى ؟

وإن قال : مررت بنساء أو رأيت نساءً ـقلت : أَبَّاتٍ يا فتى ؟ إذا وصلت ، فإن وقفت فبغير حركة ولا تنوين . على ما وصفت لك .

وإن شئت قلت في جميع هذا ، ذكرا كان أو أننى ، جمْعًا كان أو واحدًا ، أيَّ يا فتى على المعارف على الله وأيًّا ، وأيًّا ، وأيًّا ، وأيًّا ، إذا كان منصوبًا أو مخفوضا ؛ لأنَّ ( أيًّا) يجوز أن تقع المعماعة على لفظ واحد ، وللمؤنَّث على لفظ المذكر ، وكذلك التثنية ؛ لأنَّها بمنزلة ( مَنْ) و(ما) ؛ لأنَّهما في جميع ما وقعتا عليه على لفظ واحد . .

وإنَّما جاز في (أَيِّ) التثنية والجمع دُونَ أخراتها ؛ لأنَّها تضاف ، وتفرد ، ويلحقها التنوين بدلا من الإِضافة ؛ فلذلك خالفت أخواتها .

وإن شئت تركت الحكاية في جميع هذا ، واستأنفت . فرفعت على الابتداء والخبر ، فقلت : أَيُّ يا فتى ؟ لأَنَّك لو أَظهرت الخبر لم تكن ( أَيَّ) إلَّا مرفوعة ؛ نحو قولك : أَيُّ مَنْ ذكرت ، وأَيَّ هؤلاء ؟ .

## (أيّ) إذا كنت مستثبتاً بها عن معرفة

إِذَا قَالَ رَجُلَ : رأَيت عبد الله . فإِنَّ الاستفهام أَيُّ عبد الله ؟ لا يكون إلَّا ذلك (١) ؛ لأَنَّ (أَيَّا) ابتداء ، وعبدُ الله خبره .

ولو قالت : أَيُّ يا فتى لم يكن إِلَّا للنكرة ؛ لأَنَّك جعلتها شائعة ، إذا لم تخصُص / بها اسما . ١٧٥

واو قال قائل : أَيُّ يا فتى ؟ على أَنه أَراد أَن عبد الله هذا مَّمَن ينكِّره فهو عنده شائع بمنزلة رجل لجاز . وليس بالوجه . فأمًا «مَنْ عبد الله ونحوه» ، فبابه ظاهر .

وإذا قلت : رأيت أَخَوَيْك \_ فإنَّ الوجه أَن يقول : أَيُّ أَخُواك ؟ على اللفظ أَو المعنى ؟ والحمل على المعنى حسَنُ . وهو الذي يختاره مَن بَعْدَ سيبويه أَن يقول : مَنْ أَخُواى ؟ لأَنَّه قد فهم القصّة فعنها يجيب ، وكذلك رأيت الرجل ، ومررت بالرجل .

فإن قال : رأيت الرجليْن أو أَخَوَيْك فقلت : أَيَّانِ الرجلان ، وأَيَّانِ أَخواى ؟ فهذ الذي بختاره الذحويّون .

والإِفراد في (أَيُّ) الذي بدأْنا به حسَن ؛ لما ذكرنا في الباب الذي قُبْلُه .

واو قلت : رأيت الرجالَ ، أو مررت بالرجال ، أو جاءنى الرجالُ \_ لقلت : أَيُّونَ الرجالُ ؟ وأَيُّ الرجالُ ؟ على ما وصفت لك .

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج١ ص ٤٠١ « فإذا قلت : رأيت عبد الله ومررت بعبد الله قال : فإن الكلام الا تقول : أيا ولكن تقول : من عبد الله وأي عبد الله لا يكون إذا جثت بأي إلا الرفع كما أنه لا يجوز إذا قالي : رأيت عبد الله أن تقول : منا .

وكذلك لا يجوز إذا قال : رأيت عبد الله أن تقول : أيا و لا تجوز الحكاية فيها بعد أى كما جاز فيها بعد من ، وذلك إنه إذا قال : رأيت عبد الله قلت : أي عبد الله وإذا قال : مررت بعبد الله قلت : أي عبد الله ».

واعلم أنَّه إذا ذُكِر شيء من غير الآدميّين - وقعت عليه (أَيُّ) كما تقع على الآدميّين ؟ لأَنُّها عامَّة ، وليست كَا(مَنْ) .

وذلك أنَّه او قال : ركبت حمارًا \_ لكان الجواب : أيًّا ؟ أو قال : مررت بحمار \_ لقلت . أَىُّ يَا فَنِي ؟ . فَإِنْ وقَفَتْ قَلْتَ : أَيُّ ، عَلَى مَا شُرَحَتَ لَكَ .

وإِن قال : هذا الحمار \_ قلت : أَيُّ الحمارُ ؟ كما كنت قائلًا في الآدميّين.

# ( مَنْ ) إذا كنت مستفهما بها عن نكرة (١)

إذا قال لك رجل : رأيت رجلا ، فإنَّ الجواب أَن تقول : مَنا ؟ . أَو قال : جاعلى رجل ، فإنَّ لله والله والياء والأَلف فإنَّك تقول : مَنُو ؟ . أَو قال : مررت برجل ، قلت : مَنِي ؟ وليست هذه الواو والياء والأَلف فإنَّك تقول : مَنُو ؟ . أو قال : مررت برجل ، قلت : مَنِي ؟ وليست هذه الواو والياء والأَلف اللواحقُ في (مَنْ ) إعرابًا ، ولكنَّهنَّ لَحِقْن في الوقف للحكاية . فهنَّ دايل ، واسْن بإعراب .

فإن قال : جاءنى رجلان ، قلت : مَذانُ؟ . وإن قال : مررت برجلين أو رأيت رجلين ، قلت : مَنَهُ )؟ . قلت : مَنَهُ )؟ .

فإن قال : جاءتنى امرأتان . قلت : مَنْتانْ ؟ . تسكّن النونَ ، كما كانت فى (مَنْ) ساكنة . وإنّما حرّكتها فيا قَبْلُ من أَجْل ما بعدها ؛ لأَنّ هاء التأنيث لا تقع إلّا بعد حرف متحرك ، وكذلك حروف التثنية ، أعنى : الياء ، والأَلف لسكونهما /

فأُمَّا قولك : مَنْو ، ومَنِي \_ فإنَّما حرَّكت معها النَّون لعلَّتين .

إحداهما : قولك في النصب ، مَنَا ؛ لأنَّ الأَلف لا تقع إِلَّا بعد مفتوح . فلمَّا حرَّكت في النصبُ حرَّكت في الخفض والرفع ؛ ليكون المجْري واحدًا .

والعلَّة الأُخرى : أَنَّ الياء والواو خفيَّدان . فإن جعلت قبْل كلِّ واحدة منهما الحركة التي هي منها ظهرتا ، وتبيَّنتا .

۲ ۵۷۳

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج ١ ص ٤٠١ ﴿ بأن ﴾ من إذا كنت مستفهماً بها عن فكرة .

اعلم اللك تنى ( من ) إذا قلت : رأيت رجلين كما تنى أيا وذلك قولك : رأيت رجلين فتقول : منين كما تقول : أيين وأتانى رجلان فتقول : منان وأتانى رجال فتقول : منون وإذا قلت : رأيت رجالا قلت : منين كما تقول : أيين وإن قال : رأيت امرأة قلت : منه كما تقول : أية فإن وصل قال : من يا فتى الواحد وللاثنين والجمع وإن قال : رأيت امرأتين قلت : منتين كما قلت : أيتين إلا أن النون مجزومة فإن قال : رأيت نساء قلت : منات كما قلت أيات a .

فإن قال لك : جاعلى رجال ـ قلت : مَنُونْ ؟ .

وإن قال : مررت برجال ،أو رأيت رجالا - قلت : مَنِينْ ؟ .

وإن قال : رأيت نساءً ، أو مررت بنساءٍ ، أو جاءتني نساءُ ــ قلت : مَنَاتُ ؟ .

فإن وصات قلت في جميع هذا : مَنْ يا فتى ؟ لأنَّها الأصل ، وإنَّما ألحقت تلك الدلائل في ااوقف ، فصرن بمنزلة ما يلحق في اوقف ثمّا لا يثبت في ااوصل .

فراً مَا الوصل فليس فيه إِلَّا ما ذكرت لك ؟ [لأَنَّ (مَنْ) فى النصب والرفع ، والخفض، والمؤنَّث ، والمذكَّر ](١) والتثنية ، والجمع – على لفطٍ واحد . تقول : رأيت مَنْ فى اللهار ، وجاءنى مَنْ فى اللهار ، وجاءنى مَنْ فى اللهار .

فإن اضطرّ شاعر جاز أن يصل بالعلامة . وايس ذلك بحسن . قال الشاعر :

/ أَتَوْا نَارِى فَقَلْتُ : مَنُونَ أَنَمُ ؟ فَقَالُوا : الْجِنُّ . قَالُتُ : عِمُوا ظَلَاماً(١)

وفي الحصائص ج ١ ص ١٢٩ – ١٣٠ ۾ فأما قوله .

أتوا نــارى فقلت منون أنَّم فقالوا الجن قلت عــوا ظــلاما

ويروى :

أتوا نارى فقلت منون قالوا .

من رواء هكذا فإنه أجرى الوصل مجرى الوقف .

فإن قلت : فإنه في الوقف إنما يكون منون الساكن النون وأنت في البيت قد حركته فهذا إذن ليس عل نية الوقف ولا عل نية الوصل .

فالجواب : أنه لما أجراه في الوصل على حده في الوقف فاثبت الواو والنون التقيا ساكنين ، فاضطر حينئة إلى أن حراك النون لإقامة الوزن. فهذه الحركة إذن إنما هي حركة مستحدثة لم تكن في الوقف وإنما اضطر إليها الوصل .

وأما من رواه : ﴿ منونَ أَنَّم ﴾ فأمره مشكل وذلك أنه شبه (من) بأى فقال : منونَ أنتم على قوله : أيونَ أنتم ﴾ .

\* قال ابن السيرانى : وإنما قال لهم : عموا ظلاما لأنهم جن وانتشارهم بالليل ، فناسب أن يذكر الظلام كما يقال لبنى آدم إذا أصبحوا : عموا صباحا . وقال ابن السيد : معنى عموا : أنعموا . يقال : عم صباحا بكسر العين وفتحها ويقال : وعم يعم من باب وعد يعد ، وورث يرث .

<sup>(</sup>١) تصحيح البيراق.

<sup>(</sup>٢) استشهد به سيبويه ج ١ ص ٤٠٢ عل جمع منون في الوصل الضرورة وإنما يجمع في الوقف .

واو قال قائل ... إذا قيل له : جاءنى رجال منو ؟ وإن قيل له : رأيت رجالا قال : منا ؟ أو مررت برجال فقال : منيى ؟ يلحق العلامة ، ولا يُثنّى ؟ (مَنْ) ولا يجمعها .. كان جائزًا . والأَكثر ما بدأنا به . وقياس (مَنْ) فيها ما ذكرت لك ما تقدّم شرْحه من أنّها مفردة تقع للجميع وللإِثنين وغير ذلك ، ولا تظهر فيها علامة .

<sup>=</sup> وذهب قوم إلى أن يمم محذوفه من ينعم فإذا قيل : (عم) بفتح العين فهو محذوف من أنعم المفتوح العين وإذا قيل : عم فهو محذوف من ينعم المكسور العين .

الفاء من (فقلت) عطفت جملة : (قلت) على أتوا وهي الترتيب الذكري وهو عطف مفصل على مجمل ، ومنون أنتم :
 جملة محكية بالقول و (منون) مبتدأ أو خبر ، والفاء من (فقالوا) عطفت مدخولها على قلت :

والجن نعبر مبتدأ محذوف أي نحن الجن والجملة محكية بقالوا ، و ( ظلاما ) تمييز .

والبيبة من أبيات أربعة رواها أبو زيد في نوادره ص ١٢٤ ونسبها لشمير بن الحارث . وجاء في قصيدة حائية منسوبة لجذع ابن سنان انظر الخزانة ج ٣ ص ٢ -- ٧ وشواهد الشافية ص ٢٩٥ .

# ( مَنْ ) إذا كنت مسترشداً بها عن إثبات معرفة

إذا قال لك رجل: جاءني عبد الله .. فإنَّ السؤال إذا كنت تعرف جماعة كلُّهم عبدُالله: مَنْ عبدُ الله ؟ .

وإذا قال : رأيت عبد الله ـ قلت : مَنْ عبدَ الله ؟

وإِن قال : مررت بعبد الله ــ قلت : مَنْ عبدِ الله ؟

فهذا سبيل كلِّ اسم علَم مستفهم عنه أن تحكيه كما قال المخبر .

ولو قلت : في جميع / هذا : مَنْ عبدُالله ؟ . كان حسَنًا جيّدا . وإنَّما حكَيْت ، ليعلم السامع أنَّك تسأَله عن هذا الذي ذكر بعينه ، ولم تبتدئ السؤال عن آخر له مِثْلُ اسمه . والدليل على ذلك أنَّك او قلت : «ومَنْ» أو «فمنْ» لم يكن ما بعدهما إلَّا رفعًا ؛ لأَنَّك عطفت على كلامه ، فاستغنيت عن الحكاية ؛ لأَنَّ العطف لا يكون مبتدءً (١) .

فإن قال : رأيت أخاك ، أو مررت بأخيك – كان الاستفهام : مَنْ أخوك ، أو : مَنْ أخى ؟ ولا تحكى ؟ لأنَّ الحكاية إنَّما تصلُح في الأَساء الأَعلام خاصَةً ، لما أَذكره لك من أَنَّها على غير منها ج سائر الأَسهاء .

وكذلك إن قال : رأيت الرجل يا فنى فقلت : مَنِ الرجلُ ؟

وكان يونس يُجرى الحكاية في جميع المعارف. ويرى بابها وبابَ الأعلام واحدا.

وقد يجوز ما قال ، وليس بالوجه . وإنَّما هو على قول من قيل له : عندى تمرتان فقال : دعْنى مِنْ تمرتانْ . وقيل له : رأيت قرشيًا فقال : ليس بقرشيًا .

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج١ ص ٤٠٣ ٪ وأن أدخلت الواو والفاء في (من ) فقلت : فن أو ومن لم يكن فيها بعده إلا الرفع ،

فهذا جائز وليس هو على الباب (١) . إِنَّمَا تُحْكَى الجُمَل ؛ نحو : قلت : زيدٌ منطلقٌ ؛ لأنَّه كلام قد عمِل بعضُه في بعض . وكذلك قرأت : الحمدُ لله ربّ العالمين ، ورأيت على خاتمه : اللهُ أكبرُ .

ولا يصلُحُ أَن / تقول إِذَا قَلَت : رأيت زيدًا ، ولقيت أَخاك : ؟ لأَنَّ ذلك إِنَّمَا هو سؤال ٢٦٠ شائع في النكرة .

والكني التي هي أعلام بمنزلة الأسهاء. فهذا جملة هذا الباب.

\* \* \*

وتشنية الأعلام وجمعها يَردّها إلى النكرة ، فتعرّف بالألف واللام . فتصير بمنزلة رجل ، والرجل ؛ نحو : رأيت زيدين ، ورأيت الزيدين إلّا ما كان مضافًا إلى معرفة ، فإنّ تعريفه بالإضافة ؛ فتعريفه باق ؛ لأنّ الذي أضيف إليه باق ، وقد ذكرنا هذا في باب المعرفة والنكرة (٢)

ولو قال رجل فى جميع الجواب عن (مَنْ) \_ رفعا تكلَّم به المتكلِّم أو نصبا أو خفضا \_ فقال المجيب : مَنْ عبدُ الله ؟ على الابتداء والخبر ، كان جيّدا بالغًا ، وهو الذى يختاره سيبويه. كما كان ذلك فى (أَيٌ) وهو قول بنى تميم ، وهو أقيس .

<sup>﴿</sup> ١ ﴾ في سيبويه ج ١ ص ٤٠٣ ﴿ اعلم أن أهل الحجاز يقولون إذا قال الرجل : رأيت زيدا : من زيدا وإذا قال : مررت بزيد قالوا : من زيد وإذا قال : هذا زيد قالوا : من زيد .

وأما بنو تميم فير فعون على كل حال وهو أقيس القولين .

فأما أهل الحجاز فإنهم حملوا قولهم على أنهم حكوا ما تكلم به المسئول كما قال بعض العرب : دعنا من تمرتان على الحكاية لقوله : ماعنده تمرتان . وسمعت أعرابياً مرة وسأله رجل فقال : أليس قرشياً فقال : ليس بقرشياً حكاية لقوله فجاز هذا في الإسم الذي يكون علماً غالباً على ذا الوجه ولا يجوز في غير الإسم الغالب كما جازفيه وذلك لأنه الأكثر في كلامهم وهو العلم الأول الذي به يتمارفون » .

<sup>(</sup>٢) سيأتى حديث ذلك في الجزء الثالث ، باب تثنية الأسماء ص ٢٠٧ من الأصل .

وانظر فوله فى ص ١٦١ من هذا الجزء : وتقول : عندى ثلاثة محمدين و خمسة جعفرين .

# (مَنْ) إذا أردت أن يُضاف لك الذي تسأل عنه(١)

اعلم أنَّ رجلا او قال: رأيت زيدا ، فلم تدر أيُّ الزيود هو ؟ \_ لكان الجواب على كلامه أن تبتدئ فتقول: القرشيُّ / أم الثقنيُّ أم الطويلَ أم القصيرَ ؟.

وكذلك يرد عليك الجواب فيقول: القصير يافتى ونحوذلك . لأن الكلام يرجع إلى أوله. ألا ترى لو أن قائلا قال: كيف أصبحت ، أو كيف كنت ؟ لكان الجواب أن تقول: صالحًا ؛ لأن (كيف) في موضع الخبر(٢). كأنه قال: أصالحا أصبحت أم طالحا ؟ فأجبته على مقدار ذلك .

واو قلت : صالحٌ ونحوه لجاز ، تدَعُ كلامه ، وتبتدىءُ كأنك قلت : أنا صالح وكذلك يجوز : القرشيُّ أم الثقنيُّ ؟ تركت كلامه ، وابتدأت فقات : أهذا الذي ذكرت زيد القرشيُّ أم زيد الثقنيُّ .

وكذلك او قال لك : القرشيُّ على (هو) لكان جائزًا حسنًا ، لأَنَّه غير خارج من المعنى .

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج١ ص ٤٠٤ ١ باب من إذا أردت أن يضاف لك من تمال عنه .

وذلك قولك : رأيت زيدا فتقول : المنى فإذا قال : رأيت زيدا وعمرا قلت المنين فإذا ذكر ثلاثة قلت : المنين وتحمل الكلام على ما حمل عليه المسئول إن كان مجروراً أو منصوباً أو مرفوعاً كأنك قلت القرشى أم الثقنى فإن قال : القرشى نصب وإن شاء رفع على هو كما قال : صالح في كيف أنت » .

<sup>(</sup>٢) (كيف) اسم أو ظرف انظر الحلاف في ذلك في المغنى ج ١ ص ١٧٤ .

# الصفة التى تُجعَل وما قبلها بمنزلة شيء واحد فيحذف التنوين من الموصوف

وذلك قولك : هذا زيدُ بنُ عبد الله ، وهذا عمرُو بنُ زيد ، والكنية كالاسم . تقول : هذا أَبو عمرِو بنُ العلاءِ يا فتى ، وهذا زيدُ بنُ أَبى زيد . فهذا الباب والوجُّهُ(١).

فأمًا أكثر التحويّين فيذهبون إلى أنَّ التنوين / إنَّما حُذِف لالتقاءِ الساكنين ، وكان في ٢٠٥٠ هذا لازمًا ؛ لأنَّهما بمنزلة شيءٍ واحد .

قَإِنَ كَانَ فَى غير هذا الموضع فالمختار والوجّهُ فَى التنوين التحريكُ لالتقاءِ الساكنين ؛ لأَنَّ الحذف إِنَّما يكون فى حروف المدِّ واللين خاصّةً . وإِنَّما جاز فى التنوين لمضارعته إِيَّاها. وأنَّه يقع كثيرا بَلا منها ، وتزاد فى الموضع الذى تزاد فيه . لا تنفك من ذلك . فلمّا أشبهها وجرى معها \_ أُجرى مُجْراها معها فى اضطرار الشاعر وفيا ذكرت من هذا الاسم والصفة .

فأمًّا ما جاء من هذا في الشعر فقوله :

عَمْرُو الذي هَتَمَ الثَّرِيدَ لِقَوْمِهِ ورِجالُ مَكَّةَ مُسْنِتُونَ عِجَافُ (٢)

<sup>(</sup>١) فى سيبويه ج ٢ ص ١٤٧ « باب مايذهب التنوين فيه من الأسماء . . وذلك كل اسم غالب وصف بابن ثم أصيف إلى اسم غالب أو كنية أو أم وذلك قولك : هذا زيد بن عمرو وإنما حذفوا التنوين من هذا النحو حيث كثر فى كلامهم لأن التنوين حرف ساكن وقع بعده حرف ساكن .

ومن كلامهم أن يحذفوا الأول إذا التي ساكنان وذلك قولك : اضرب ابن زيد وأنت تريد الحفيفة وقولهم : لد الصلاة في لدن حيث كثر في كلامهم » .

 <sup>(</sup>٢) روى المبرد هذا البيت في هذا الفصل بروايتين : عمرو الذي هشم الثريد وعمروالعلا واقتصر في الكامل ج ٣ ص ٨٦
 على الرواية الأولى ، فنقده على بن حمزة في كتابه التنبيهات على أغاليط الرواة بقوله :

<sup>«</sup> والرواية : عمرو العلا ، وتغيير مثل تهذا المشهور قبيح جدا . وعمرو العلا هاشم ، وما ينبنى لعاقل من المسلمين أن يجهل هذا البيت ، وفيمن قيل ؟ وكيف روايته ؟ »

وقال الآخر :

حُمَيْد مِدُ اللَّه أَمَد عَمَّ دَارُهُ أَنْحُو الخَمْرِ ذَو الشَّيْبَةِ الأَصْلَمِ (١) ويُنشد بيت أَبي الأَسود:

فأَلْفَيْتُ مُ غيرَ مُشَمَّرِب ولا ذَاكِرَ الله إلَّا قليلا(٢)

= وهذا تحامل من ابن حمزة فالمبرد لم يجهل الرواية الأخرى وقد ذكرها في المقتضب .

وفي المنصف ج ٣ ص ٣٣١ ﴿ وَمِنْ رُوِّي عَمْرُو العَلَّا فَلَاحَجَةً فِي إِنْشَادَهُ لَأَنَّهُ مَضَّافً ﴾

وفى الروض الأنف ج 1 ص 9 \$ \$ ذكر أصحاب الأخبار أن هاشماً كان يستمين على طعام الحاج بقريش فيرفدونه بأموالهم ، ويمينونه ، ثم جاءت أزمة شديدة ، فكره أن يكلف قريشا أمر الرفادة ، فاحتمل إلى الشام بجميع ماله ، واشترى به أجمع كمكاً ودقيقاً ، ثم أتى الموسم ، فهشم ذلك الكمك هشيما ، ودقه دقا ، وصنع للحاج طعاما مثل الثريد وبذلك سمى هاشما لأن الكمك اليابس لايثرد وإنما بهشم هشما ، فبذلك مدح حتى قال شاعرهم فيه وهو عبد أنته بن الزبعرى :

كانت قريش بيضة فتفقأت فالمخ خالصه لعبد مناف الخالطين فقيسر هم بغنيهم والظاعنين لرحلة الأضياف

ثم روی الشاهد هکذا :

عمرو العلا هشم الثريد لقومه قوم بمكة مسنتين عجافِ فعلى مارواه السهيل تكون القواق مجرورة.

أسنتو : أصابهم قحط و جدب .

وانظر نوادر أبى زيد ص ١٧٦ وفى الاشتقاق ص ١٣ نسبه لمطرود بن كعب الخزاعى ونسب فى اللسان لابنة هاشم فى ( هشم) ولابن الزبمرى فى ( سنت ، مج ) .

(١) ذكره في الكامل أيضاً ج ٣ ص ٨٦.

وفى معجم البلدان : ﴿ أَمَحِ : بَالجِيمِ وَفَتَحَ أُولُهُ وَثَانِيهُ بَلَدُ مِنْ أَعْرَاضُ المَدِينَةُ مَنْهَا حميدُ الأَمْجِي ، دخل على عمرو بن عبد العزيز وهو القائل :

شَرِبتُ الْمُدَدامَ فلم أَفْلحِ وعُوتِبْتُ فِيهَا فَلَمْ أَسْمعِ مَعْدُ اللهَ اللهَ أَسْمعِ مُعْدُ اللهَ أَسْدى أَمَد المَشْبَةِ الأَصلعِ علاه المَشْيبُ على حُبِّها وكان كريمًا فلم ينزع »

وانظر آمالي الشجري ج ١ ص ٣٨٢ والخزانة ج ٤ ص ٥٥٥ واللمان (أمج).

(٢) استشهد به سيبويه ج ١ ص ٨٥ على حذف التنوين من ذاكر ونصب لفظ الجلالة وقال الأعلم : في حذف التنوين لالتقاء الساكنين وجهان :

على أنَّه حذف التنوين لالتقاء الماكنين.

وقراً بعض القرّاء ( قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ اللهُ الصَّمَدُ )(١) وأمّا الوجْهُ فإثبات التنوين / وإنَّما بهذه مدا مجاز .

فمن ذهب إلى أنَّ حذْف التنوين لالتقاء الساكنين قال : «هذه هذا بنتُ عبدالله» فيمن صرف هذا ؟ لأنَّه لم يات ساكنان فكان أبو عمرو بن العلاء يذهب إلى أنَّ الحذف جائز ، لأنهما بمنزلة اسم واحد لالتقاء الساكنين ، ويحتج بما ذكرته لك في النداء (٢) من قولهم : يازيدُ بنَ عبد الله ، وقال : هذا هو بمنزلة قولك : هذا امر و ، ومررت بامرى ، ورأيت امرأ . تكون زيدُ بن عبدالله ، ومررت بزيد بن عبدالله ، ورأيت بن عبدالله . فيقول : «هذه هندُ بنتُ عبد الله » فيمن صرف هندا .

واعلم أنَّ الشاعر إذا اضطُرَّ ردَّه إلى حكم النعت والمنعوت فقال : هذا زيد بنُ عبدالله ؛ لأنَّه وقف على زيدٍ ، ثمّ نعته . وهذا في الكلام عندنا جائز حسن . فمن ذلك قوله :

# ه جارِيةٌ منْ قَيْسٍ ابنِ ثَعْلَبه<sup>(٣)</sup> \*

<sup>=</sup> أحدهما : أن يشبه بحدن النون الحفيفة إذا لقيها ساكن كقولك : اضرب الرجل تريد : اضربن .

والوجه الآخر ؛ أن يشه بما حذف تنوينه من الأسماء الأعلام إذا وصف بابن مضاف إلى علم .

قال أبو الجسن : صمت محمد بن يزيد المبرد يقول : صمت عمارة يقرأ : « لا الليل سابق النهار » ( بنصب النهار دون قنوين سابق ) قال أبو الحسن : والأولى « سابق النهار ( تنوين سابق ) » .

ولا ذاكر الله إنما الضرورة قوله : عمرو الذي هشم الثريد وهو في في النعث أسهل منه في الحبر – وجعل ابن هشام في المغنى حذف التنوين لالتقاء الساكنين من القلة .

أَلَىٰ : بمنى وجد ينصب مفعولين ، استعتب : طلب العتاب . والممنى : ذكرته ما كان بيننا من العهود وعاتبته على تركها فوجدته غير طالب رضائل .

والبيت لأبي الأسود الدؤلي ، وله قصة في الحزانة ج ٤ ص ٤٥٥ – ٥٥٥ والسيوطي ص ٣١٦ ودلائل الإعجاز ص ٣٦٩ تقدم في ج ١ ص ١٩

<sup>(</sup> ١ ) الإخلاص : ١ – وقراءة حذف التنوين من الشواذ . انظر شواذ ابن خالويه ص ١٨٢ .

<sup>. (</sup>٢) سيأتي ذلك في الجزء الرابع ص ٥٥٥ من الأصل.

<sup>(</sup>٣) استشهد به سيبويه ج ٢ ص ١٤٨ على إثبات تنوين قيس الموصوف بابن الضرورة . قال ابن الحاجب في الإيضاح : وزعم قوم إن ( ابن ثعلبة ) بدل ليخرج البيت عن الشذوذ وهو بعيد لأن الممنى على الوصف وأيضاً فإن خرج عن الشذوذ باعتبار التنوين لم يخرج باعتبار استمال ابن بدلا .

فإن كان الثانى غير نعت لم يكن فى الأول إلَّا التنوينُ. تقول : رأيت زيدا ابنَ عمرو ؛ لأنَّك وقفت على زيد ، ثمّ أبدلت منه ما بعده.

ولو قلت : هذا زيدٌ بُنيُّ عمرو \_ لم يكن إلَّا التنوين ؛ لأَنَّه ليس ممَّا كثُر ، فَحُذِف ، ولا الْتَقَى ساكنان .

واو قلت : هذا زيدٌ ابن أبي عمرو ، و(أبو عمرو) غير كُنية ، واكنَّك أردت أنَّ أباه أبو آخر يقال له عمرو – لم يكن في(زيد) إلَّا التنوين ، إلَّا في قول من قرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ اللهُ الصَّمَدُ) وقد مضى تفسيره (١). ومن قال بالبدل قال : يا زيدُ ابنَ عبد الله ؛ لأنَّه دعا زيدا ، ثمّ أبدل منه . فهذا كقوله : يا زيدُ أخا عبد الله . فعلى هذا يجرى هذا الباب .

\* \* \*

فأمَّا القراءَة فعلى ضربين :

قرأً قوم ( وَقَالَتِ الهَهُودُ عُزَيْرٌ ابنُ اللهِ) ؛ لأَنَّه ابتداءُ وخبر ، فلا يكون في (عُزَير) إِلَّا التنوين .

<sup>=</sup> وأبو الفتح جعل البيت ضرورة في الحصائص جـ ٢ ص ٤٩١

وجعل في سر الصناعة ( ابن ) بدلا . جارية : خبر مبتدأ محذوف ، أي هذه جارية ، ( من قيس ) صفة لها . والبيت مطلم أرجوزة للأغلب العجلي وبعده :

كريمة أخوالُهَا والعَصَبة

انظر الخزانة ج 1 ص ٣٣٢ وأمال الشجرى ج 1 ص ٣٨٢

<sup>(</sup>١) أنظر الصفحة السابقة .

ومن قرأ (عُزَيْرُ ابنُ اللهِ) فإنّما أراد خبر ابتداء (١) كأنّهم قالوا : هو عزير بن الله ، ونحو مدا هذا ممّا يُضْمر . ويكون حذف التنوين لالتقاء الساكنين وهو يريد الابتداء والخبر . فيصير كقولك : زيد الذي في الدار . فهذا وجه ضعيف جدًا ؛ لأنّ حقّ التنوين أن يُحَرَّكُ لالتقاء الساكنين إلّا أن يضطر شاعر على ما ذكرت لك فيكون كقوله :

عمرو العْلَا هَذَّمَ الثريدَ لقَوْمِهِ ورِجالُ مَكَّةً مُسْنِتُونَ عِجَافُ(١)

<sup>(</sup>١) التوبة : ٣٠ – القراءتان بتنوين عزير ُ مِحدَف تنويه من السبعة . قال فى الأتحاف ص ٢٤١ ٪ فعاصم والكسائى ويعقوب بالتنوين مكسوراً وصلا على الأصل وهو عربى من التعزيز وهو التعظيم فهو اسم أمكن يخبر عنه بابن وقيل عبر انى .

والباقون بغير تنوين إما لكونه غير منصر ف للعجمة والتعريف أو لالتقاء الساكنين » .

وقال أبو حيان : « وعلى كلتا القراءتين فابن خبر ومن زعم أن حذف التنوين من عزيز لالتقاء الساكنين كقراءة ( قل هو الله أحد الله الصمد ) ، أو لأن ابنا صفة لعزير وقع بين علمين فحذف تنوينه والحبر محذوف ، أى الهنا ومعبودنا – فقوله متمحل ؛ لأن الذي أنكر عليم إنما هو نسبة البنوة إلى الله تعالى » .

وانظر الكشاف ج ٢ ص ١٤٨ وذلائل الإعجاز للشيخ عبد القاهر ص ٢٦٩

 <sup>(</sup>٢) نقلنا عن المنصف أن رواية : عمرو العلا . لاشاهد فيها إذ حذف التنوين للإضافة ويجوز أن يكون ( العلا ) صفة على
 حذف مضاف و الأصل عمرو صاحب العلا وقد يكون المبر د لحظ هذا فاستشهد به على الرو ايتين لحدف التنوين .

# ما يلحق الاسم والفعل وغيرهما ممًا يكون آخر الكلام في الاستفهام

إذا أَردت علامة الإِنكار لأَنْ يكون الأَمرُ على ما ذكر أو على خلاف ما ذكر.

وهي واو تلحق المرفوع والمضموم ، وياءُ تلحق المخفوض والمكسور ، وألف تلحق المفتوح والمنصوب ، وتلحقها بعد كلِّ حرف من هذه الحروف ؛ لأنَّ حروف اللين خفية . فإنَّما تلحق المفاء لتوضَّع الحرف ، كما تلحق في النُّدْبة ونحوها.

ر و بُحِد هذا الباب هكذا وهو ترجمة باب / لم نذكر شرحه والباب معروف في كتاب سيبويه وكذا وقع هذا.

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج ١ ص ٤٠٦ ه باب ما تلحقه الزيادة في الاستفهام .

إذا أنكرت أن تثبت رأيه على ما ذكر أو أنكرت أن يكون رأيه على خلاف ما ذكر فالزيادة تتبع الحرف الذي هو قبلها الذي ليس بينه وبيها شيء فإن كان مضموماً فهي واو وإن كان مكسوراً فهي ياء وإن كان مفتوحاً فهي ألف وإن كان ساكناً تحرك لئلا يسكن حرفان فيتحرك كما يتحرك في الألف».

و الباب طويل في سيبويه ٢٠١ – ٧٠٠

# الْقَسَم (١)

ا علم أنَّ للقَسَم أدوات تُوصَّل الحَلِف إلى المُقسَم به ؛ لأنَّ الحَلِف مضمر مطَّرحٌ لعلم السامع به ؛ كما كان قولك : يا عبد الله محذوفًا منه الفِعْلُ لما ذكرت لك .

وكذلك كلُّ مُستغنَّى عنه فإن شئت أَظهرت الفعل ؛ كما أَنَّك تقول : يا زيدُ عمرا ، أَى عليك عمرا : وتقول : الطريق يا فتى ، أَى ظلِّ الطريق ، وترى الرامى قد رمى ، فنسمع صوتا فتقول : القرطاسَ واللهِ ، أَى : أَصَبْتَ .

وإن شئت قلت : خَلِّ الطريق ، ويا زيدُ عليك عمرا ، وأَصَبْتَ القرطاسَ يافتي (٢٠).

وكذلك قوله عزَّ وجلَّ : ( بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيم َ<sup>(٣)</sup> إِنَّما هو : اتَّبِعوا ؛ وذلك لأَنَّه جواب قوله : ( كُوْنُوا هُوْدًا أَوْ نَصَارَى ) .

فهكذا القَسَم فى إضار الفعل وإظهاره . وذلك قوله : أحلف بالله لأَفعلنَ . وإن شئت قلت : بالله لأَفعلنَ . والباءُ موصَّلة موصَّلة فيقولك : مررت بزيد . فهى والواو تدخلان على كلَّ مُقْسَم به(١) ؛ لأَنَّ الواو / في معنى الباء ؛ وإنَّما جُعِلَت مكانَ الباء ، والباءُ هي الأَصل ؛ بهم علم المُّصل المُّمل المُهم علم المُهم المُهم المُهم المُهم المُهم المُهم المُهم المُّهم المُّهم المُّهم المُّهم المُهم المُهم المُهم المُهم المُهم المُهم الله المُهم الله المُهم المُهم

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج ٢ ص ١٤٣ باب حروف الإضافة إلى المحلوف به وسقوطها .

<sup>(</sup>٢) في سيبويه ج ١ ص ١٢٩ - ١٣٠ « باب مايضمر فيه الفعل . . وذلك إذا رأيت رجلا متوجهاً وجهة الحاج قاصداً في هيئة الحاج فقلت : يريد مكة والله : مكة والله على الكعبة حيث ذكرت أنه يريد مكة كأنك قلت : يريد مكة والله : ويجوز أن تقول : مكة والله على قولك : أراد مكة والله كأنك أخبرت بهذه الصفة عنه . . ومن ذلك قوله عز وجل ( بل ملة إبراهيم حنيفاً ) أى بل اتبع ملة إبراهيم حنيفاً كأنه قيل لهم : اتبعوا حين قيل لهم ( كونوا هوداً أو نصارى ) .

أو رأيت رجلا يسدد سهماً قبل القرطاس فقلت : القرطاس والله أى يصيب القرطاس وإذا سمت وقع سهم ف القرطاس قلت : القرطاس والله أى أصاب القرطاس . . ه .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٣٥

<sup>( ؛ )</sup> في سيبويه ج ٢ ص ١٤٣ % وللقسم والمقسم به أدوات في حروف الجر أكثرها الواو ثم الباء يدخلان على كل محلوث به ثم التاء ولا تدخل إلا في واحد وذلك قولك : والله لأفعلن ، وبالله لأفعلن ( وتا لله لأكيدن أصنامكم ) . . » .

كما كان في مررت بزيد ، وضربت بالسيف يافتى ؛ لأنَّ الواو من مخرج الباء ، ومخرجُهما جميعا من الشقة ، فلذلك أبدِلت منها ؛ كما أبدلت من (رُبٌ) في قوله :

# ه وبكد ليسَ بِهِ أَنِيسُ(١) ه

لأَنَّهَا لمَّا أَبْدِلْتُ مِنَ الباءِ دخلت على رُبِّ لمَا أَشرحه لك في بابها(٢) ؛ كماتدخل الإضافة بعضها على بعض . فمن ذلك قوله عزَّ وجلَّ : ( يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ)(٢) أَى : بأمر الله . وقال : (وَلاَّصَلَّبَنَّكُمْ فِي جُنُوعِ النَّخْلِ )(٤) أَى : على وقال : (أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ )(٤) أَى : يستمعون عليه . وقال الشاعر :

هُمُ صَلَبُوا العَبْدِيِّ في جِذْع ِ نَخْلَةٍ فلا عَطَسَتْ شَيْبَانُ إِلَّا بِأَجْذَعا(١٦) وقال الآخر:

إذا رَضِيَتُ عَلَى بنو قُشير لعنرُ اللهِ أَعْجبني رِضاها(٧)

<sup>(</sup>١) سيأتي الحديث عنه في الاستثناء .

<sup>(</sup>٢) تكلم عن معنى (رب) وهو التقليل فى الجزء الرابع ص هه؛ من الأصل وذكر أنها حرف وليست باسم فى الجزء الثالث ص ه ه ، ١٥ من الأصل وقال عنها أنها مختصة بالاسم ولا تدخل على الفعل إلا إذا اتصلت بها (ما ) فى ص ٤٨ ، ٥٥ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٣) الرعبه: ١١

<sup>(</sup>٤)طله: ۷۱

<sup>(</sup>ه) الطور : ۴۸

<sup>(</sup>٦) العبدى نسبة إلى عبد القيس . الأجدع : الأنف المقطوع ، والتقدير : فلا عطست شيبان إلا بأنف أجدع فحذف الموصوف ودعا عليهم بجدع الأنوف لصلبهم العبدى .

عطس : جاء من بابی ضرب و نصر

ذكر البيت في الكامل جـ 7 ص ٢٤٤ غير منسوب ، ونسبة أبو الفتح في الحصائص جـ ٢ ص ٣١٣ إلى امرأة من العرب ، ونسبه الشجري في أماليه حـ ٢ ص ٢٦٧ إلى سويد بن بى كاهل وكذلك السيوطي ص ١٦٤ وذكر قصيدته .

والشاهد فيه استعال ( في ) مكان ( على ) وانظر الاقتضاب ص ٣٦١ والجواليتي ص ٣٥٢ والمخصص ج ١٤ ص ٦٤

<sup>(</sup>۷) ذكره فى الكامل جـ 7 ص ٢٤٥ وقال أبو الفتح فى الخصائص جـ ٢ ص ٣١١ : « وبما جاء من الحروف فى موضع غيره . . قوله : إذا رضيت على بنو قشير . . أراد عنى ووجهه : أنه إذا رضيت عنه أحبته وأقبلت عليه فلذلك استعمل على معنى عن » وانظر أيضاً ص ٣٨٩

أَىٰ عَني . وقال الآخر :

غدَتْ مِنْ عليهِ تَنْفُضُ الطل بعد. لدَ ما رَأْتُ حاجِبهِ الشمسِ اسْتُوَى فَتُرَفَعُا (١) وسنفرد بابًا لما يصلحُ فيه الإبدال وما يمتنع منه إن شاء الله

ـ تقول / والله لأفعلن ، وتالله لأفعلن وتُبدل التاء من الواو ، ولا تدخل من المقسم به إلا ق ١٨٥ (الله) وَحْدَه . وذلك قواه (وتالله لا كَيْدَن أَصْنامَكُم (٢)) ؛ وإنما امتنعت من الدخول في جميع ما دخلت فيه الباء ، والواو ؛ لأنها لم تدخل على الباء التي هي الأصل ، وإنما دخلت على الواو الداخلة على الباء ؛ فلذلك لم تتصرّف .

· فأمّا إبدالها من الواو فنحن ذذكره مفسرا في التصريف (٣). ألا ترى أذك تقول : هذا أَتْقى من هذا ، والأَصل أَوْقى ، لأَنه من وقيت . وكذلك تُراث . إنما هو وُراث ، لأَنه من ورثت . وتُجَاهُ فُعال من الوجه . وكذلك تُخمة من الوخامة . وهذا أكثر من أن يُحْصى أو يؤتى بحميعه ، ونحن نستقصى شرحه في باب التصريف إن شاء الله .

وقال ابن هشام : « يحتمل أن يكون ضمن رضى معنى عطف وقد عد ابن عصفور هذا من الضرائر الشعرية فقال : ومنه إنابة
 حرف مكان حرف آخر ولم أره لغيره كيف وقد ورد في القرآن والحديث » .

وقد أفرد له أبو الفتح باباً في الحصائص ج ٢ ص ٣٠٦

البيت القحيف العقيلي من قصيدة يمدح بها حكيم بن المسيب .

جواب إذا قوله : أعجبني وجواب القسم محلوف يدل عليه جواب إذا . انظر الحزانة ج ؛ ص ٢٤٧ – ٢٤٨ والسيوطي ص ١٤٢ والمغني ج ١ ص ١٢٦ ، ج ٢ ص ١٨٩

<sup>(</sup>١) ذكره في الكامل ج ٦ ص ٢٤٤ و نسبه لابن الظئرية ( وهو يزيد ) والشاهد قيه استعال على إسما بمعني فوق .

حاجب الشمس : قرنها ، وهو ناحية من قرصها حين تبدأ في الطلوع وانظر أمالي الشجزي ج ٢ ص ٢٢٩ وأسرار العربية ن ٢٥٦

<sup>(</sup>٢) الأنبياء : ٧٥ ـــ وهذه الآيات والشواهد مذكورة في الكامل حـ ٦ ص ٢٤٤ -- ٢٤٥

<sup>(</sup>٣) ذكر في الجزء الأول ص ٦٣ ، ص ٩١ ثم كرر هنا لثالث مرة .

\* • A e

واعلم أذك إذا حذفت حروف الإضافة من المقسم به نصبته (١) ؛ لأن الفعل يصل / فيعمل ، فتقول : الله لأَفعلن ؛ لأَذك أردت أَحلف الله لأَفعلن . وكذلك كلُّ خافض في موضع نصب إذا حذفته وصل الفعل ، فعمل فيا بعده ؛ كما قال الله عز وجل : (واختار مُومَى قوْمه سَبْعِين رَجلًا(١)) أى من قومه . وقال الشاعر :

أَسْتَغْفِرُ الله ذَنْبًا لستُ مُحْصِيَمه رَب العِبَادِ إليهِ الوجْهُ والعَمَلُ (٦)

أى من ذنب . وقال الشاعر :

أَمَرْتِكَ الْخَيْرَ فَافْعَلْ مَا أُمِرْتَ بِهِ فَقَدْ تَرَكَتُكَ ذَا مَالٍ وَذَا نَشَبِ (1) وَتَعَدُّ وَرَكَتُكَ ذَا مَالٍ وَذَا نَشَبِ (1) وَتَقُولُ : الله لأَفْعَلْنَ . وكذلك كلُّ مُقْسِم به .

واعلم أن للقسم تعويضات من أدو ته (٥) تحلُّ محلها ، فيكون فيها ما يكون في أدوات القسم وتعتبر ذلك بأنك لا تجمع بينها وبين ما هي عِوَضَ منه . فإن جاز الجمْع بين شيئين فليس

<sup>(</sup>١) في سيبيويه ج ٢ ص ١٤٤ : « واعلم أنك إذا حلفت من المحلوف به حرف الجر نصبته كما تنصب حقاً إذا قلت : إنك ذاهب حقاً فالمحلوف به مؤكد به الحديث كما تؤكده بالحق ويجر بحروف الإضافة ، كما يجر حق إذا قلت : إنك ذاهب بحق وذلك قولك : الله لأفعلن . . .

فأما تا الله فلا تحذف منه التاء إذا أردت معى التعجب ولله مثلها إذا تعجبت ليس إلا ومن العرب مزيقول : الله لأفعلن وذلك أنه أراد حرف الجر وإياء توى » .

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٥٥١

 <sup>(</sup> ٣ ) استشهد به سيبيويه ج ١ ص ١٧ على أن الأصل من ذنب فحذف ( من ) واستغفر يتعدى إلى المفعول الثانى بمن . أراد
 بالذشبه جميع ذنوبه بدليل « ليست محصية » والنكرة قد تعم في الإثبات . الوجه : القصه .

والبيت من الأبيات ألحبسين في سيبيويه التي لا يعرف قائلها وانظر الخزانة ج ١ ص ٤٨٦ .

<sup>(</sup>٤) تقدم في ص ٢٦ ، ٨٦

<sup>(</sup>ه) في سيبويه ج ٢ ص ١٤٥ « باب ما يكون ما قبل المحلوف به عرضاً من اللفظ بالواو وذلك قولك : أى ها ألله ذا تشبت ألف (ها) لأن الذي بعدها مدنم ومن العرب من يقول : أى هله ذا فيحذف الألف التي بعد الهاء ولا يكون في المقسم ههنا إلا الجر لأن قولهم : (ها) صار عوضاً من اللفظ بالواو فحذفت تخفيفاً على اللسان ألا ترى أن الواو لا تظهر ههنا ، كما تظهر في قولك: والله – فتركهم الواو ههنا ألبته يدلك على أنها ذهبت من هنا تخفيفاً على اللسان وعوضت منها (ها) ولو كانت تذهب من هنا ، كما كانت تذهب من قولهم : الله لأفعلن إذن لأدخلت الواو » .

أحدهما عِوضًا ن الآخر ؛ ألا ترى أنك تقول : عليك زيدًا ، وإنَّما المعنى : خذ زيدا ، وما أحدهما عِوضًا ن الآخر ؛ ألا ترى أنك تقول : عليك ريدًا ، وإنَّما المعنى : خذ زيدا ، وما أشبهه من الفعل . فإن قلت : وعليك لم تجمع بينها وبين فِعْل آخر / لأَنَّها بدّل من ذلك من ذلك الفعل .

#### \* \* \*

فمن هذه الحروف (الهاء) التي تكون للتنبيه . تقول : لاها اللهِ ذا ، وإن شئت قلت : لاهلَّاهِ ذا . فتكون في موضع الواو إذا قلت : لا واللهِ .

فأمّا قولك : (ذا) فهو الشيء الذي تُقسم به ، فالتقدير : لا واللهِ هذا ما أقسم به ، فحذفت الخبر لعلم السامع به(١) .

مِ فَأَمَّا مَدَّمًا وَإِجْرَاءُ المَاعْمِ بعدها فَىقُولُكُ: لا هاللهِ ذا \_ فإنَّكُ أَتيت بـ « ها » التى للتنبيه ، وثبتت الأَلف ؛ لأَنَّ حروف المدّ يقع وبعدها الساكن المدغم. وتكون المدة عِوضا من الحركة ؛ لأَنَّك ترفع لسانك عن المدغم رفْعة واحدة . وقد مضى تفسير هذا(۱). فيكون كقواك : دابّة ، وشابّة ، وراد وما أشبهه .

وأمّا قولك : لاهلَّالهِذا فإنَّك حذفت الأَلف من هاء التنبيه لمّا وصلتها ، وجعلتها عِوَضًا من الواو ؛ كما فعلت ذلك بها في هلمّ . و (ها) هذه ..... (٣).

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج٢ ص ١٤٥ % وأما قولهم : ذا – فزعم الحليل أنه المحلوف عليه كأنه قال : أى والله للأمر هذا فحذف الأمر لكثرة استمالهم هذا في كلامهم وقدم ( ها ) كما قدم قوم ( ها ) في قولهم : ها هو ذا وها أنذا وهذا قول الحليل » .

وفى شرح الكافية للرضى ج ٢ ص ٣١٢ « وقال الخليل ( ذا ) من جملة جواب القسم وهو خبر مبتدأ محذوف أى الأمر ذا أو فاعل أى ليكونن ذا أو لا يكون ذا والجواب الذى يأتى بعده نفياً أو إثباتاً . . بدل من الأول ولا يقاس عليه فلا يقال : ها الله أخوك أخوك ونحوه .

وقال الأخفش ذا من تمام القسم اما صفة لله أى الله الحاضر الناظر أو مبتدأ محذوف الحبر أى ذا تسمى فبعد هذا إما أن يجىء الجواب أو يحذف مع القرينة لل .

ومن هنا نرى أن المبرد اختار مذهب الأخفش وانظر الروض الأنف ج ٢ ص ٧٠ – ٧١ وسيرة ابن هشام ج ١ ص ٢١٢ -ج ٢ ص ٨١ ، ٢٢٦ من الروض الأنف وشرح الشافية ج ٢ ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٢) تقدم في الجزء الأول ص ١٨٣ – ٢٠٣

<sup>(</sup>٣) نقلنا ص ٥٥٠ مكان ص ٩٠٠ كما فعلنا العكس واستقام الكلام في الموضعين

• V A

/ هي التي تلحق في قولك : هذا . قلنا المعنى : لا واللهِ هذا ما أَقْسَم به لأَنَّها للتنبيه ، فالتنبيه ، فالتنبيه يقع قَبْلَ كلِّ ما نبَّهت عليه ، كما قال الشاعر :

تَعَلَّمَنْ هـا لعمر اللهِ ذا قَسَرِـــمَّا ﴿ فَاقْدِرْ بِلَكَرْعِكَ وَانْظُرْ أَيْنَ تَنْسَلِكُ (١)

أَراد : تعلُّمن لعمرُ اللهِ هذا قسما ، فقدَّم (ها) . وقال الآخر :

ونَحْنُ اقْتَسَمْنَا المالَ نصفين بَيْننا فقلتُ لهم هـذا لها وذا لِيا<sup>(۱)</sup> يريد: وهذا ليا.

\* \* \*

ومن هذه الحروف ألفُ الاستفهام إذا وقعت على الله وحدَها ؛ لأنَّه الاسم الواقع على الذات . وسائرُ أساء الله عزَّ وجلَّ \_ إنَّما تجرى فى العربيَّة مُجْرَى النعوت . وذلك قواك : آللهِ لتفعلنَّ .

وكذلك ألف أيم إذا ألحقتها ألفُ الاستفهام لم تحذف ، وثبتت ؛ كما تثبت مع الألف واللام اللتين للتعريف في قولك : آلرجل (٣) قال ذاك ؟

<sup>(</sup>١) استشهد به سيبويه ج ٢ ص ١٤٥ على الفصل بين (ها) التنبيه و (ذا) بالقسم واستشهد به فى ص ١٥٠ على التوكيد بالنون الحفيفة .

ذرع الإنسان : طاقته – وأقصد بذرعك : مثل أورده الميداتى وقال عنه : يضرب لمن يتوعد أى كلف نفسك ما تطيق . والذرع عبارة عن الاستطاعة كأنه قال : أقصد الأمر بما تملكه أنت لا بما يملكه غيرك أى توعد بما تسعه قدرتك ( مجمع الأمثال ج ٢ ص ٩٢ ) .

والبيت روى بروايتين : أقدر من بابى ضرب وقتل بمعى قدر ، واقصد بذراعك – والباء بمعى ف .

قسم ، مصدر مؤكد لما قبله لأن معناه : أقسم -- تعلمن : بمعنى أعلم ملازم للأمر .

والشاهد لزهير من قصيدة هدد بها الحارث بن ورقاء . الديوان ص ١٦٤ – ١٨٣ . الحزانة ج ٤ ص ٢٠٨ – ٢٠٩ ، ج ٢ ص ٤٧٥ – ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٢) استشهد به سيبويه ج ١ ص ٣٧٩ على الفصل بالواو بين ( ها ) وذا والأصل وهذا لى ..

وفى الحزانة – إنما جاز تقديم ها على الواو لأن (ها) تنبيه والتنبيه قد يدخل على الواو إذا عطفت جملة على أخرى كقولك : ألا ان زيدا خارج وألا ان عمرا مقيم .

ونسب الأعلم البيت إلى لبيد ، وكذلك نسبه إليه الأندلسي في شرح المفصل . قال البغدادي : وأنا لم أره في ديوانه وكذلك قال قبل ابن المستوفى في شرح أبيات المفصل - الحزانة ج ٢ ص ٤٧٩ -- ٤٨ وانظر ديوان لبيد ص ٣٦٠ فقد نقل محققه كلام الحزانة .

<sup>(</sup>٣) تقدم في الجزء الأول ص ٥٥ ، ١٦٤ ، ٣٥٣

وكذلك ألف الوصل إذا لحقتها الفاء جعلت / عِوضا ، فثبتت ، ولم تُحذف ؛ كما ثبتت مم م ألف الاستفهام . وذلك قولك : أَفأَللهِ لتفعلن (١٠).

ومن حروف القسم \_ إِلَّا أَنَّها تقع على معنى التعجّب اللامُ . وذلك قولك : للهِ ما رأيت كاليوم قطُّ ، كما قال :

للهِ يَبْقَى على الأَيَّامِ ذُو حَيَدٍ بِمُشْمَخِرٍ بِهِ الظَّيَّانُ والآسُ (٢)

وقد تقع التاء في معنى التعجب ، ولم نذكرها ها هنا لأنَّ ذِكْرها قد تقدَّم (٣). فهذا جُمْلَة لهذه الحروف.

وسنبيّن لِمَ دخل بعضُها على بِعض ؟ ؛ كما شرحنا دخول الواو على التاء إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) في شرح الكافية للرضى ج٢ ص ٣٠٩ – ٣١٠ : «اعلم أن حروف الحر لا تحذف مع بقاء عملها قياسا إلا في (الله) قسا عند البصريين ، وأجاز الكوفية قياس سائر ألفاظ المقسم به على (الله) ؛ نحو : المصحف لأفعلن ، وذلك غير جائز عند البصريين ، لاختصاص لفظة (الله) بخصائص ليست لغير ها تبعا لاختصاص مساها بخصائص . فمها : اجباع (يا) واللام في يا ألله ، ومنها قطع الهمزة في (يا ألله) ، وأفأ لله ، وها ألله ، ومنها الجر بلا عوض من الحار ومع عوض عنه بهاء التنبيه .. »

<sup>(</sup>٢) استثلمه به سيبويه ج ٢ ص ١٤٤ على دخول اللام على اسم الله تعالى في القسم بمعني التعجب .

وفى الحزالة : روى المبرد : « الحيد » بفتح الحاء المهملة والمثناة التحتية وجعله مصدراً وهو اعوجاج يكون فى قرن الوعل . ورواه ثملب بكسر المهملة وكذا السكرى وفسره نجمع حيدة وهى العقدة فى قرن الوعل وقال بعضهم هو مصدر حاد يحيد حيدا بالسكون فحركه للضرورة ومعناه الروغان .

وروى : « ذر حيد » بالحيم ، وهو جناح مائل من الحبل ، وقيل : يريد به الظبى .

الوعل : التيس الحبلي . المشمخر : الحبل الشامخ العالى والباء بمعنى في ، والظيان : ياسمين البر . الآس : الريحان وإنما ذكرهما إشارة إلى أن الوعل في خصب فلا يحتاج إلى الإمهال فيصاد ، وقيل : الآس نقط من العمل يقع من النحل على الحجارة .

<sup>(</sup> لا ) النافية حذفت من يبتى وهو حذف قياسى لأن المضارع وقع جوابا للقسم .

وهذا البيت من قصيدة نسبها السكرى إلى أبى ذؤيب الهذلى وعزاها الحلوانى إلى مالك ابن خالد الحناعى وأنشده الزمخشرى فى المفصل لعبد مناف الهزلى (فى ابن يعيش ٩٨/٩ لعبد مناة الهذلى وكذلك فى المفصل حـ ٢ ص ٢٣٨) ونسبه سيبويه إلى أسة ابن أبى عائذ وقال ابن السيد هو لأبى زبيد الطائى.

و هو فی دیوان الهدلیین ج ۳ ص ۲ لمالك بن خالد الحناعی .

وانظر الحزانة ج ۲ ص ۳۶۱ – ۳۹۲ ، ج ٤ ص ۳۳۱ – ۲۳۳ ، والمحصص ج ۱۳ ص ۱۱۱ ، واللسان (حید -ظیان ) .

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۲۲۰

# الأسماءُ التي يعمَل بعضُها في بعض وفيها معنى القسَم

اعلم أنَّ هذه الأَماء التى نذكرها لك، إنَّما دخلها معنى القسم لمان تشتمل عليها ؛ كما مرق الله تقول: علم الله لأَفعلن . ف علم الله علم الله والله عز وجل و فاعله ، فإعرابه كإعراب الله الله إلاَّ أنَّك إذا قلت: علم الله و فقد استشهدت. فلذلك صار فيه معنى القسم (١) ، ألا نرى أنَّك تقول : غفر الله ازيد ، فلفظه لفظ ماقد وقع ، ومعناه : أسأل الله أن ينفرله . فلمّا علم السامع أنَّك غير مخبر عن الله بأنَّه فَعَل - جاز أن يقع على ما ذكرناه ، ولم يُفهم عنقائله إلا على ذلك . فإن أخبر عن خبر صادق كان مجازه مجاز سائر الأُخبارُ فقال : (لَقَدْ رَضِيَ الله عَنِ الله لأصحاب محمّد - صلّى الله عليه وسلّم - فهذا مجازه . وكذلك : شهد الله لأَفعلن ؛ لأنَّه معنزلة : علِم الله .

فَمَنَ تَلَكُ الْأَسْمَاءِ قُولُكُ : لَعَمْرُكَ لأَفْعَلَنَّ ، وعليَّ عِهْدُ الله لأَفْعَلَنَّ ، وعليّ يمينُ الله لأَفعلنَّ "

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج ١ ص١٩ ؛ «كما أن يعلم الله يرتفع كما يرتفع . يذهب زيد، وعلم الله ينتصب . كما ينتصب ذهب زيد، وفهما معنى اليمين » .

وقال فى ج ۲ ص ۱٤۷ « ومثل ذلك يعلم الله لأفعلن وعلم الله لأفعلن فاعرابه كاعراب يذهب زيد وذهب زيد ، والممنى : والله لأفعلن وذا بمنزلة يرحمك الله وفيه معنى الدعاء ، وبمنزلة : التى الله أمرؤ عمل خيرا وإعرابه إعراب (فعل) ومعناه معنى (ايفعل) ، و (ليعمل) » .

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١٨

<sup>(</sup>٣) في سيبويه ج ٢ ص ١٤٦ ه باب ما عمل بعضه في بعض وفيه معني القسم .

وذلك قولك : لعمر الله لأفعلن وأيم الله لأفعلن وبعض العرب يقول : أيمن الكعبة لأفعلن كأنه قال : لعمر الله المقسم به وكذلك أيم الله وأيمن الله إلا أن ذا أكثر في كلامهم فحذفوه . . فهذه الأشياء فيها معنى القسم ومعناها كمعى الإسم المجرور بالواو وتصديق هذا قول العرب : على عهد الله لأفعلن فعهد مرتفعة وعلى مستقر لها وفيها معنى اليمين n .

وعهد الله : غير صريح في القسم فيجوز التصريح منه بالحبر أما يمين الله فهو نص في القسم فلا يذكر منه الحبر وقد ذكره المبرد .

فهذا مثل قولك : عَلَى زيد درهمان ، ولَزيد أفضلُ من عمرو ؛ لأنَّه إنَّما وقع قسًّا لقوله . لعمرُ الله ما أقسم به . وإذا قلت : على عهدُ الله ... فقد أعطيته عهدك بما ضمِنته له . وبعض العرب ينشد هذا البيت ، فيرفع القسم ، فيقول :

فقلتُ يَمسينُ اللهِ أَبْرَحُ قاعمدا ولوَّ ضربَوا رأْسِي لديكِ وأوصالي (١) اللهِ عَيْنُ اللهِ عَلَى .

\* \* \*

واعلم أنَّ المصادر وما يجرى مُجْراها إِنَّمَا تَقَعَ فَى القسم منصوبةً بِأَفَعَالِهَا(٢) ؛ لأَنَّ فِيهَا المعانى التي وصفنا . وذلك قولك : عَمْرَك الله لا تقم ، وقِعْدَك الله لا تقم . وإن شئت قلت : قَعِيدَك الله ، وكذلك : يمينَ الله وعهدَه .

<sup>(</sup>١) استشهد به سيبويه ج ٢ ص ١٤٧ على رفع يمين الله بالإبتداء وحذف الحبر .

وفى الخزانة : روى يمين الله مرفوعا ومنصوبا ، أماالرفع فعلى الإبتداء والحبر محلوف ، وأما النصب فعلى أن أصله : أحلف بيمين الله . فلما حذف الباء وصل فعل القمم إليه بنفسه ثم حذف فعل القمم وبق منصوبا .

وأجاز إبنا خروف وعصفور أن ينصب بفعل مقدر يصل إليه بنفسه تقديره : ألزم نفسي يمين الله ، ورد بأن (ألزم) ليس بفعل قسم ، وتضمين الفعل معني القسم ليس بقياس .

وأبرح : فعل ناقص وحذفت لا النافية على القياس كما قدمنا .

الأوصال : المفاصل وقيل مجتمع العظام . المفرد وصل بكسر الواو وضمها : كل عظم لا ينكسر و لا يختلط بغيره – الخزانة ج ٤ ص ٢٠٩ .

والبيت من قصيدة لامرىء القيس في الديوان ص ١٠٥ – ١١٣ – وشرحه ص ٤٥ – ٦٥ .٠

<sup>(</sup>٢) في سيبويه ج١ ص ١٦٢ « باب من المصادر ينتصب باضهار الفعل المتروك إظهاره ولكنها مصادر وضعت موضعاً وأحداً لا تتصرف في الكلام . . وتصرفها أنها تقع في موضع الحر والرفع ويدخلها الألف واللام وذلك قولك : سبحان الله . . وعرك الله ألا فعلت و عمرك الله ألا فعلت . .

وكأنه حيث قال : عمرك الله وقعدك الله قال : عمرتك الله ، يمنزلة نشدتك الله ، فصارت عمرك الله منصوبة بعمرتك الله كأنك قلت : عمرتك عمرا ونشدتك نشدا والكبم خزلوا الفعل لأنهم جعلوه بدلا من اللفظ به . . »

وقال فى ص ١٦٣ «فقعدك الله يجرى هذا المجرى وإن لم يكن له فعل وكأن قوله : عمرك الله وقعدك الله بمنزلة نشدك الله وإن لم يتكلم بنشدك الله ، ولكن زعم الخليل أنه تمثيل يمثل به » .

وإن شنت كان على قولك : بيمين الله وما أشبهه ، فلمّا حذفت حرف الإضافة وصل الفعل، فعمِل (١) على ما وصفناه في أوّل الباب وكذلك ويمين الله .

(١) فى أمالى الشجرى ج ١ ص ٣٤٩ « وذكر أبو العباس محمد بن يزيد فى قولهم : عمرك الله أن إنتصابه على المصدر بتقدير عمرتك الله تعميرا على ما قرره سيبويه وأجاز فيه أبو العباس أن ينتصب بتقدير حذف الجار لأنه ذكره مع قولهم : يمين الله وعهد الله في قول من نصبهما وإنما النصب فيهما بتقدير أقسم بيمين الله وبعهد الله فلما حذفوا الباء وصل الفعل فعمل وعلى هذا يكون قولهم : عمرك الله تقديره : أقسم بعمرك الله فيكون عمرك الله قسما محذوف الحواب والمراد بالعمر التعمير فلم أقسم بتعميرك الله أقسم بتعميرك الله أقسم بتعميرك الله أي باقرارك له بالدوام والبقاء .

وذكر أبو العبام بعد عمرك الله : قعدك الله لا تقم – فنزل عمرك الله منزلة قعدك الله . قال : وإن شئت قلت : قعيدك الله . وهذا دليل قاطع على نصبه عنده بتقدير أقسم بعمرك الله » .

وقال الرضى فى شرح الكافية ج 1 ص ١٠٧ – ١٠٨ «والأصل عند سيبويه : عمرتك الله تعميرا ُ، فحلف الزوائد من المصدر وأقيم مقام الفعل مضافا إلى المفعول به الأول . . ومعى عمرتك : أعطيتك عمرا بأن سألت الله أن يعمرك فلما ضمن عمر معى السؤال تعدى إلى المفعول الثانى أعنى الله .

وكذا . . قعدتك الله ، و إن لم يستعمل ، أى : جعلتك قاعدا متمكنا بالسؤال من الله تعالى . . .

ويجوز ألا يكون انتصابهما على المصدر ، ويكون التقدير اسأل الله عمرك ، أى : أسأل الله تعميرك وأسأل الله قعدك أى تقميدك وتمكينك على حدّف الزوائد . وأسأل متعد إلى مفعولين أو يكون المعي . أسأل محق تعميرك الله أى اعتقادك بقاء، وأبديته وبتقميدك الله أى نسبتك إياه إلى القعود أى اللوام والتمكن ، فيكون انتصابهما محذف حرف القسم ، نحو الله لأفعلن ، وهما مصدران محذوفا الزوائد مضافان إلى الفاعل ، و ( ألله ) مفعول به للمصدرين .

و يجوز أن يكون معى قعدك أنته بكسر القاّف : بحق قعدك أى قعيدك أى ملازمك العالم بأحوالك وهو الله فالله عطف ببيان لقعدك ».

4 5 ¢

وفى أمالى الشجرى ج ١ ص ٣٥٣ – ٣٥٣ : «وأما قولهم : قعدك ألا تفعل كذا وقعيدك ألا تقوم وقعدك الله وقعيدك الله نفيهما قولان :

أحدهما : أنهما مصدران جاءا على الفعل والفعيل كالحس والحسيس ، ومعناهما المراقبة فانتصابهما بتقدير أقسم فكأنك قلت : أقسم بمراقبتك الله ، ولما أضمرت (أقسم) عديته بنفسه .

والقول الآخر : أن معى القعد والقعيد الرقيب الحفيظ من قوله تعالى (عن اليمين وعن الشال قعيد) أى رقيب حفيظ فقمد وقعيد في هذا القول كخل وخليل وند ونديد وشبه وشبيه ، وإذا كانا كذلك فهما منصفات القديم سبحاته وتعالى فهو الرقيب الحفيظ فإذا قلت : قعدك الله وقعيدك الله على هذا المعى نصبت إسم الله على البدل .

وفى الحزانة ج ؛ ص ٢١٣ ضعف هذا بقوله : لم يسمع أنهما من أسماء الله تعالى وفى الشجرية أيضاً -- ج ١ ص ٣٥٧ «وذهب أبو العلاء المعرى فى قولهم : عمرك الله إلى خلاف ما أجمع عليه أئمة النحو : فزعم أن العمر مأخوذ من قولهم : عمرت البيت الحرام : إذا زرته قال ومنه اشتقاق الاعتمار والعمرة . وإِن شئت كَانَ عَلَى قُولَكَ : عَمَّرَتَكَ الله تَعميرا ، ونشدتَكَ الله نشدا ، ثمَّ وضعت عمرك في موضع التعمير . وكذلك أخواته . قال الشاعر :

ونصب عمرك بتقدير اذكرك عمرك الله ، قال : كأنك قلت : اذكرك خدمتك الله ، قال : ويحتمل أن يكون قولهم عمرك الله مأخوذاً من عمر الديار من العارة أى بعمرك المنازل المشرفة بذكر الله وبعبادته . . فخالف فحول النحويين المتقدمين و المتأخرين فراراً من غموض معى أقوالهم فيه لأنه لم يتجه له حقيقة ما قالوه فتمحل اشتقاقاً محالا a .

#### (خلاصة النصوص السابقة)

#### (أ)عمرك الله:

انتصب ( عمرك ) على المصدرية بتقدير : عمرتك الله تعميراً أى أعطيتك عمرا بأن سألت الله أن يعمرك فالله مفعول ثان على تضمين ( عمر ) معى سال .

وأجاز المبرد أن يكون منصوباً على نزع الحافض . التقدير : أقسم بعمرك الله ، والمراد بالعمر التعمير والمعى : أقسم بتعميرك الله ، أي باقرارك نه بالدوام والبقاء .

- (ب) يكون التقدير : أسأل الله عمرك ، أى اسأله تعميرك .
- (ج) یکون التقدیر : اسأل محق تعمیرك الله ، أی اعتقادك بقاءه و أبدیته فعمرك منصوب علی نزع الحافض و هو مضاف للفاعل و ( الله ) مفعول به .
  - (د) أبو العلاه : مأخوذ من قولهم : عمرك البيت الحرام : إذا زرته ونصب عمرك بتقدير اذكرك عمرك الله أي زيارتك .
    - ( ه ) أو من العارة أي بعمرك المنازل المشرفة بذكر الله وَبَعَبادته .

\* \* \*

#### معدك الله ، وقعيدك الله:

- ١ منصوبان على المصدرية وأن لم يستعمل فعلهما ، والمعنى : جعلتك قاعداً متمكناً بالسؤال من الله تعالى .
  - ٢ منصوبان على المفعول به والتقدير : اسأل الله تقميدك وتمكينك .
- ٣ منصوبان بنزع الحافض والتقدير : اسأل بتقعيدك الله أى نسبتك إياه إلى القعود ، أى الدوام والتمكن وهما مصدران محلوفا الزوائد مضافان إلى الفاعل ، ولفظ الجلالة مفعول به .
  - \* ﴾ مصدران جاءًا على الفعل والفعيل معناهما المراقبة فانتصابهما بنزع الحافض والتقدير : أقسم بمراقبتك الله .
- ه اسمان بمعنى الرقيب و الحفيظ فها من صفات الله و لفظ الجلالة بعدهما بدل مهما وضعف ذلك بأنهما لم يسمعا من أسماء الله تعالى .

...

اسم الجلالة منصوب لأنه مفعول للمصدر: عمرك، قعدك، قعيدك. وأجاز الأخفش فيه الرفع وحكى المازق أنه سمع فيه الرفع.

فيكون المعي : عمرك الله تعميرا، فحذف الفعل وأضيف المصدر إلى المفعول وذكر الفاعل بعده مرفوعاً.

هلْ كُنتِ جارتنا أَيَّامَ ذى سَلَم (١)

عَمَّرتُكِ اللهُ إِلَّا ما ذكرت لنـــا

يريد : ذكرتكاللهُ. وقال الآخر :

أَلْوِي عليك اوَانَّ لُبَّكِ يَهْتَدِي(١)

عَمّرتُـــكِ اللهُ العَـلِيّ فإنَّــنى

والملك جعل الصدر في موضعه فقال :

أَيُّهِما المنكِحُ الثُّريَّا سُهَيْماً لا عَمْرَكَ الله كيف يلتقيانِ ؟ (١)

أنظر أمال ابن الشجرى ج ١ ص ٣٤٧ - ٣٥٣ - إبن يعيش ج ١ ص ١٢٠ ج ٩ ص ٩١ شرح الكافية للرضى ج ١ ص
 ١٠٧ - ١٠٨ - الخزانة ج ١ ص ٢٣١ - ٢٣٤ ، ج ٤ ص ٢١٢ - ٢١٣ المخصص ج ١٧ ص ١٦٤ - ١٦٥ والكامل ج ٨ ص ٢٢٩ - والمحمد ح ٢ ص ٥٤ - ٢٤ .

(١) استشهد به سيبويه ج١ ص ١٦٣ على وضع « عمرتك الله » موضع « عمرك الله » .

وَذَكُرهُ المبردُ فِي الكَامِلُ جِ ٨ ص ٢٢٩ .

ضبط أبو على (الا) بفتح الهمزة فيكون أصله هلا و ثقل ذلك عن الكسائى وعلى رواية كسر الهمزة فهى إلا الاستثنائية والاستثناء مفرغ والفمل -- وإن كان مثبتاً فى اللفظ -- فهو منفى فى الممنى والمعنى ما أسألك إلا كذا ، ومثله : نشدتك الله ألا فعات ولما فعلت ، والفعل مؤول بمصدر بدون سابك .

و ( ما ) فى البيت زائدة ، و جملة : ( هل كنت جارتنا ) فى «وضع المفعول لذكرت معلق بالاستفهام .

و ذوسلم : موضع بالحجاز معجم البلدان ج ٣ ص ٢٤٠ .

والشعر للأحوص – الخزانة ج ١ ص ٢٣١ .

(٢) استشهد به سيبويه أيضاً كالبيت السابق ج ١ ص ١٦٣.

ألوى : أعطف – أسند الهداية إلى اللب لأنه سبب الاهتداء ، أو أراد قلبك وعبر عنه باللب لأنه محله .

وهو لعمر بن أحمر الباهل – الخزانة ج ١ ص ٢٣٢ ، أمالي الشجري ج ٢ ص ٣٤٩ .

(٣) أكثر استعال عمرك الله وقعدك الله في قسم السؤال وقد يستعملان في غير القسم كما في قوله: « عمرك الله كيف يلتقيان»
 فالممني : سألت الله أن يطيل عمرك ولم يرد القسم ذكر ذلك الجوهري و ابن يعيش ج ٩ ص ٩ ٢ .

وقال البغدادى : هو هنا قسم سؤال ، وجوابه : كيف يلتقيان .

الثريا: بنت عبد الله بن الحارث.

والشعر لعمر بن أبي ربيعة انظر الديوان ص ٤٩٥ والخزانة ج ١ ص ٢٣٨ – ٢٤٠ .

قَعِيدَكَ أَنْ لا تُسْمِعيني مَلامَةً ولا تَذْكَثِي قَرْحَ الفؤادِ فَيَيْجَعَا(١) فكلُّ ما كان من ابتداء أو خبر أو فعل وفاعل فيه معنى القسم فهذا مجازه.

واعلم أنَّ من هذه الحروف ايمُ ، [وايمن](٢) وألفهاألف وصل ، وتمام الاسم النون تقول ايمُ اللهِ لأَفعلنَّ . ايمنُ اللهِ لأَفعلنَّ .

وليس بجمع يمين . ولكنَّه اسم موضوع المقسم . ولو كان جمع يمين لكانت ألفه ألف قطع . فوصلُهم إيّاها يدلَّك على أنَّها زائدة ، وأنَّها ليست من هذا الاشتقاق . وقال الشاعر :

فقال فريقُ القوم لَمَّا نَشَدْتُهمْ : نَعَمْ ، وفريقُ : لَيْمنُ اللَّهِما نَدْرِي (٢)

فمن قال : ايمُ اللهِ قال : لَيْمُ اللهِ لأَفعلنَّ . فإن وقع عليها أَلف الاستفهام مددت ، ولم تَحفف أَلف الوصل فيلتبسَ الاستفهامُ بالخبر ؛ كما كنت فاعلا بالأَلف التي مع اللام في قولك : آلرجل قال ذاك؟ . فيقول : آيمُ اللهِ لقد كان ذاك<sup>(1)</sup> .

وزعم يونس أنَّ من العرب من يقول : ايمُ اللهِ في موضع / ايمُ اللهِ فهي عند هؤلاء بمنزلة ٢٠٥ ابن واسم . تقول في الاستفهام : أيمُ الله لقد كان ذاك ؟ لأنَّها تسقط للوصل ، وتحدث ألف

<sup>(</sup>١) أكثر استمال قعيدك فى قسم السؤال فيكون جوابها ما فيه الطلب كالأمر والنهى وعليا مضر تستعملها فى قسم غير السؤال تقول : قعيدك لتفعلن كذا و (أن) فى البيت زائدة و (لا) ناهية والمفعول الثانى محذوف، أى قعيدك الله . نكأت القرحة قشرتها . فيبجعا : مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السبية الواقعة فى جواب النهى .

وأصل الفعل يوجع قلبت الواو ياء عل لغة بني تميم ويصح فتح ياء المضارعة وكسرها .

والبیت لمتمم بن نویرة من قصیدة ذکرت فی الکامل ج ۸ ص ۲۲۳ – ۲۲۴ والمفضلیات ص ۲۹۰ – ۲۷۰ وشرح الأنباری ص ۲۲ه – ۶۴۰ . والحزانة ج ۱ ص ۲۳۶ – ۲۳۸ ، ج ¢ ص ۲۱۶ .

<sup>(</sup>٢) تصعيح السيراني.

<sup>(</sup>٣) تقدم في الجزء الأول ص ٢٢٨ ، الجزء الثاني ص ٩٠ و كذلك حديث هزّة الوصل .

<sup>(</sup>٤) تقدم في الجزء الأول ص ٨٥ : ١٦٤ ، ٢٥٣ ، والجزء الثاني ص ٩١ .

الاستفهام ومنهم من يحلف ألف الاسم حتّى يصير على حرف عِلْما بأنَّه لا ينفصل بنفسه فيقول: م الله لأَفعلن .

ويقال : مِن اللهِ لأَفعلنَ ، ومِنْ ربِّى لأَفعلنَ . أبدل (مِنْ) من الباءِ التي في قولك : بالله لأَفعلنَ ، وبربِّى لأَفعلنَ ، كما تقول : فلان في الموضع وبالموضع فيدخل الباءُ على «في » ، وكذلك دخلت (مِنْ) على الباءِ ، والاحتجاج يأتيك في موضعه (١) إِن شاء الله .

#### \* \* \*

واعلم أنَّك إذا دللت على القسم بما تضعه في موضعه ، فما بعد ذلك الدليل بمنزلة ما بعد القسم . تقول : والله لتخرجن ، فدلًا هذا على القسم .

#### \* \* \*

وتقول : إِيْ واللهِ لأَفعلنَّ . وإن شئت قلت : إِي اللهُ لأَفعلنَّ ، إِنَّما تريد : (إِيْ) التي في معنى (نَعَمْ)(٢) ؛ كما قال : (قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ)(٢) . فتصل المقسم به ؛ لأَنَّ (إِيْ) جواب ، والقسم بعدها مستأنف . واو كانت بدلًا من حروف القسم لم تجتمع هي وهو ؛ ألا ترى أنَّك تقول : إِيْ والله لأَفعلنَ (١).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) عرض لنيابة بعض الحروف عن بعض فيها سبق ص ٣١٩ – ٣٢٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) في سيبويه جـ ٢ ص ١٤٥ a وتقول : نعم الله لأفعلن وأي الله لأفعلن لأنهما ليسا ببدل ألا ترى أنك تقول : أي الله ونعم والله a 18

<sup>(</sup>٣) يونس : ٥٣.

<sup>( ؛ )</sup> فى شرح الكافية الرضى ج ٢ ص ٣٥٦ ه و ( أى ) إثبات بعد الاستفهام ويلزمها القسم وذكر بعضهم أنها تجيء التصديق الحبر أيضاً وذكره ابن مالك . . . ولايستعمل بعد ( أى ) فعل القسم ، فلا يقال : أى أقسمت بربى ، ولايكون المقسم به بعدها إلا الرب ، والله ، ولعمرى . . .

وفى ياء ( أى ) من ( أى الله ) ثلاثة أوجه : حذفها للساكنين وفنحها تبييناً لحرف الإيجاب وإبقاؤها ساكنة والجمع بين ساكنين وانظر ابن يعيش ج ٨ ص ١٢٤ — ١٢٥ والمعنى ج ١ ص ٧١ .

وإِنَّمَا الْفَصْلُ بِينِ (بَكَي) و (نَعَمْ) أَنَّ (نَعَمْ) تَكُونَ جَوَابًا لَكُلِّ كَلامٌ لا نَفْيَ فيه، و (بلي) لا تكون جوابا إلَّا لكلام فيه نني(١) .

لو قال لك قائل : أنت زيد ؟ لكان الجواب (نَعَمْ) . وكذلك هل جاءك زيد ؟ وكذلك مَنْ يِأْتُكُ تِأْتُه فَتِقُولَ : نَعَمْ ، ولا يصحّ هاهنا (بَلَى) .

فإِن نَفَى فَقَالَ : أَمَا لَقِيتَ زِيدًا ؟ كَانَ الجَوَابِ : بَلَى . وكذلك : أَلسَتُ قَدْ ذَهبَتَ إِلَى زِيدٍ ؟ وما أخذت منه درهما ؟ وأنت لا تعطى شيئا . فجواب هذا كلُّه (بلي).

and the second of the second o

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج ٢ ص ٣١٢ ﻫ وأما ( بلي ) فتوجب به بعد النَّي ، وأما ( نَمْمَ ) فعدة وتصديق .تقول : قد كان كذا وكذا فيقول : نعم ، وليسا اسمين <sub>» . .</sub>

وأنظر شرح الكافية ج ٢ ص ٥٥٥ والخزانة ج ٤ ص ٤٨٤ – ٤٨٥ والمغنى ج ١ ص ١٠٤ ، ج ٢ ص ٢٥ – ٢٦ .

ما يُقسَم عليه من الأفعال (١) وما بال النون في كلَّ ما دخلت فيه يجوز حذفها واستعمالها إلاَّ في هذا الموضع الذي أذكره لك فإنه لا يجوز حذفها ؟

اعلم أنَّك إذا أقسمت على فِعْل لم يقع لزمتْه اللام ولزم اللامُ النوْنُ ، ولم يجز إلَّاذلك . وذلك قولك : واللهِ لأَقومَنَ ، وباللهِ لأَضربَنَ ، وواللهِ لَتنطلقَنَ .

فإن قال قائل: فما بال هذا لا يكون كقولك فى الأمر والنهى إذا قال: اضربَنَّ زيدا، ولا تشتمنَّ عمرا. وكذلك: هل تنطلقَنَّ ؟ ولا تشتم عمرا. وكذلك: هل تنطلقَنَّ ؟ وإن شئت قلت: هل تنطلقَنَّ ؟

فإنَّما ذلك لأنَّ القسم لا يقع إلَّا على ما لم يقع من الأَفعال ، فكرهوا أن يلتبس بما يقع في الحال .

فأمّا الأمر والنهى فيفصل بينه وبينهما باللام ؛ لأنَّ اللام لا تكون في الأمر والنهى . وكذلك لا تكون في الاستفهام .

وإنَّما تفصل بالنون بين القسم وبين / هذه الأُخبار التي قد تقع في الحال ؛ نحو قولك : إنَّ زيدًا لمنظلق ، لأَنَّ حدٌ هذا أَن بكون في حال انطلاق . وكذلك إِنَّ زيدًا ليأْكل . فإذا قلت : واللهِ ليأْكلنَ ، عُلِمَ أَنَّ الفعل لم يقع .

فإن قلت : قد جاء: (إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ)(٢) أَى لحاكم .

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج١ ص٤٥٤ باب الأفعال في القمم .

<sup>(</sup>٢) النحل: ١٢٤.

قيل : قد يكون هذا ، ولكن ليس فيه دليلٌ على ما يقع فى الحال أو يقع بَعْدُ ، على أنَّ أكثر الاستعمال أن يكون للحال . فإذا دخلت النون عُلِمَ أَنَّ الفعل لا يكون فى الحال البتَّة . فلذلك لزمت اللام(١) ؛ لأَنَّك قد تذكر الأفعال ، ولا تذكر المقسم به فتقول : لأَنطلقَنَ ، فيعلم أنَّ هذا على تقدير اليمين وأنَّه ليس للحال . فلهذا أجرى ما ذكرت لك .

فَأَمَّا اللام فهى وُصْلة للقسم ؛ لأَنَّ للقسم أَدواتِ قصله بالقسم به ، ولا يتَّصل إِلَّا ببعضها. فمن ذلك: اللام، تقول :واللهِ لأَقومَنَ ، واللهِ لَزيد أَفضل من عمرو . ولولا اللام لم تتَّصل . وكذلك (إِنَّ) . تقول : واللهِ إِنَّ زيدًا لمنطلق . وإن شئت قلت : والله إِنَّ زيدًا منطلق . /

وكذلك (لا) في النني ، و (ما) . تقول : والله لا أضربُك ، والله ما أكرمُك ( ) ، ولاتحتاج إلى النون لأنَّ (ما) يدلَّ على الحال ؛ كما تدلُّ (إِنَّ) إذا قلت : والله إنِّي لأُكرمك .

<sup>(</sup>١) فى سيبويه ج١ ص ٥٥٥ « فقلت : فلم ألزمت النون آخر الكلمة ؟ فقال : لكى لايشبه قوله : إنه ليفعل لأن الرجل إذا قال هذا فإنما يخبر بفعل واقع فيه الفاعل كما ألزموا اللام ان كان ليقول مخافة أن يلتبس بما كان يقول ذاك لأن (ان) تكون مغزلة (ما) ».

وقال فى ص ٣٥٦ « فن ثم ألزموا النون فى اليمين لثلا يلتبس بما هو واقع قال الله عز وجل (إنما جمل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بيهم يوم القيامة ) .

وسيبويه صرح أيضاً بوجوب ثوكيد المضارع المثبت الواقع فى جواب القسم فى غير هذين الموضعين فقال فى ج ٢ ص ١٤٩ ه ه ومن مواضعها الفعل الذى لم يجب الذى دخلته لام القسم فذلك لاتفارقه الخفيفة والثقيلة ، لزمه ذلك كما لزمته اللام للقسم » .

وقال في ج ١ ص ٤ه٤ « فإذا حلفت على فعل غير منفى لم يقع لزمته اللام ولزمت اللام النون الحفيفة أو الثقيلة ؛

و المجيب بعد هذا أن ينقل ابن يميش عن أبي على أن التوكيد هنا غير لازم وأن ذلك رأى سيبويه ، قال في ج % ص ٣٩ :

<sup>«</sup> ذهب أبو على إلى أن النون هنا غير لازمة وحكاه عن سيبويه « وقال فى ص ٣٠٪ « وذهب أبو على أنه يجوز ألا تلحق هذه النون الفعل قال : و لحاقها أكثر وزعم أنه رأى سيبويه و المنصوص عليه خلا ف ذلك » .

<sup>(</sup>٢) في سيبويه ج ١ ص ٥٥٤ ﴿ ومثل هذه اللام . . أن إذا قلت والله أن لو فعلت فعلت . .

وقال في ص ٤٥٦ « قال عزوجل ( و لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ماتبعوا قيلتك ) وقال سبحانه ( و لئن زالتا ان أمسكهما من أحد من بعده ) » .

وقال فى ص ٤٧٣ « والله أنه لذاهب » .

أَمْرٌ قد وقع ، ولا يقال هذا إِلَّا على شيء متقدّم ، فالأَمر فيهما واحد ، إِلَّا أَنَّ هذا على الحذف والتعجّب ، والذي به (قد) على استقصاء الكلام (١). فعلى هذا فأُجْرِهما .

\* \* \*

واعلم أنَّ من العرب من يقول: الله لأفعلن (٢) ، يريد الواو ، فيحذفها . وليس هذا بحيد في القياس ، ولا معروف في اللغة ، ولا جائز عند كثير من النحويين . وإنَّما ذكرناه لأنَّه شيءٌ قد قيل ، وليس بجائز عندى ؛ لأنَّ حرف الجرّ / لا يحذف ويعمل إلَّا بعِوَض لما تقدّم من ٢٠٥٠ الشرّ ح .

\* \* \*

واعلم أنَّ القسم لا يقع إلَّا على مقسم به ، ومُقْسَم عليه ، وأنَّ قوله عزَّ وجلَّ : (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى . والنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى . وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ والأَنْشَى (٣) . أنَّ الواو الأُولى واو قسم ، وما بعدها من الواوات للعطف لا للقسم . واو كانت للقسم لكان بعض هذا الكلام منقطعًا من بعض ،

<sup>(</sup>١) في المغنى ج١ ص ١٤٩ « ذكره ابن عصفور : وهو أن القسم إذا أجيب بماض متصرف مثبت فإن كان قريباً من الحال حىء باللام و(قد) جميعاً ، نحو : ( تا لله لقد آثرك الله علينا ) وإن كان بعيداً جىء باللام وحدها كقوله :

حَلَفْتُ لَهَا بِاللهِ حَلَفَةَ فَاجِسٍ لَنَاهُوا فَمَا إِنْ مِنْ حَدِيثٍ وَلَا صَالِي وَقَالَ فَيَ مِنْ حَدِيثٍ وَلَا صَالِي وَقَالَ فَي جَرَ صَالِحَ وَقَالَ فَي جَرَ صَالِحَ وَقَالَ فَي جَرَ صَالِحَ وَقَالَ اللهِ عَنْ عَلَيْنَ اللهُ وَقَالَ اللهِ عَنْ اللهُ وَقَالَ اللهِ عَنْ اللهُ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

<sup>. (</sup> ٢ ) في سيبويه ج ٢ ص ١٤٤ « ومن العرب من يقول : الله لأفعلن وذلك أنه أراد حرف الجر وإياه نوى فجاز حيث كثر في كلامهم وحذفوه تخفيفاً وهم ينوونه كما حذف رب . . وحذفوا الواو كما حذنوا اللامين من قولهم لاه أبوك . . » .

<sup>(</sup>٣) الليل : ١ - ٣. وفي سيبويه ج ٢ ص ١٤٥ - ١٤٦ « وقال الخليل في قوله عزوجل (والليل إذا يغشى والنبار إذا تجل وما خلق الذكر والأنثى) الواوان الأخريان ليستا بمنزلة الأولى ولكنهما الواوان اللتان تضان الأسماء إلى الأسماء في قواك : مررت بزيد وعمرو والأولى بمنزلة الباء والتاء ألا ترى إنك تقول والله لأنمان ووالله لأنمان فتدخل واو العطف عليها كما تدخلها على الباء والتاء . قلت للخليل : فلم لا تكون الأخريان بمنزلة الأولى ؟ فقال : إنما أقسم جذه الأشياء على شيء واحد ولو كان انقضى قسمه بالأول على شيء جاز أن يستمل كلاما آخر فيكون كقولك: بالله لأفعلن بالله لأخرجن اليوم ولا يقوى أن تقول : وحقل وحق زيد لأفعلن والواو الآخرة واو القسم لا يجوز إلا مستكرها لأنه لا يجوز هذا في محلوف عليه إلا أن تضم الآخر إلى الأول وتحلف بهما على المحلوف عليه ».

و في اعراب ثلاثين سورة لابن خالوية – ص ١٠٨ جواب القسم : إن سعيكم لشي وانظر التبيان لابن القيم ص ٥٠.

وتدلُّ (لا) على ما لم يقع (١) ؛ كما تدل النون عليه إذا قلت : والله لأَفعلن ، ثمّ نفيت ، فقلت : والله لا أفعل ، فهذا مبيّن بأنفُس الحروف مُسْتَغْنِ فيه عن غيرها ؛ لأنَّ النون إنَّما دخلت لتفصل بين معنيين ، فإذا كان الفصل بغيرها لم تحتج إليها .

واعلم أنَّ قولك : أقسمت لأَفعلَنَ ه وأقسمت لا تفعل - بمنزلة قولك : قلت : والله لاتفعل، وقلت : والله لاتفعل،

واعلم أنَّك إذا أقسمت على فعل ماض ، فأدخلت عليه اللام لم تجمع بين اللام والنون ؛ لأنَّ الفعل الماضي مبنى على الفتح غير متغيّرة لامه ، وإنَّما تدخل النون على ما لم يقع كما ذكرت . فلمّا كانت لا تقع لما يكون في الحال كانت من الماضي أَبْعَدَ . وذلك قولك : والله لوأيت زيدًا يضرب عمرا ، فأنكرت ذلك .

٢ وإن وصلت اللام بـ (قَدْ) فجيد بالغ . تقول: والله / لقد رأيت زيدا ، والله لقد انطلق في حاجتك. وسنفسر الفصل بين الفعل بـ (قد) وبين الفعل إذا لم تدخله .

\* \* \*

أمّا (قَدُ) فأصلها أن تكون مخاطَبة لقوم يتوقّعون الخبر (٢). فإذا قلت: قد جاء زيد -لم تضع هذا الكلام ابتداء على غير أمْرٍ كان بينك وبينه ، أو أمْرٍ تعلم أنّه لا يتوقّعه. فإن أدخلت اللام على (قد) فإنّما تُدخلها على هذا الوجه.

فأُمَّا قُولَكَ : والله لكذَب زيد كذِبًا ما أُحسِبُ اللهُ يغفره له ـ فإنَّما تقديره : لقد ؛ لأنَّه

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج ٢ ص ٣٠٦ ۾ وتكون (لا) نفياً لقوله : يفعل ولم يقع الفعل فتقول لايفعل » .

وفى الحزانة ج 1 ص ٢٦٧ : « فإن (لا) ليست للاستقبال على الصحيح ، والمضارع المنفى بها يقع حالا ؛ نحو : ( ما لكم لاترجون لله وقاراً ) » .

<sup>(</sup>٢) في سيبويه ج ٢ ص ٣٠٧ « وأما (قد) فجواب لقوله : لما يفعل فتقول : قد فعل . وزعم الحليل : أن هذا الكلام لقوم ينتظرون الحبر » .

الأُوّل إلى آخر القسم على غير محلوف عليه ، فكان التقدير : (والليل إِذَا يَغْشَى) ، ثمّ ترك هذا ، وابتدأ (والنّهار إِذَا تَجَلَّى) . ولكنّه بمنزلة قولك : والله ثمّ الله لأَفعلنّ ، وإنّما مثّلت لك بثُمّ (١) ؛ لأَنّها ليست من حروف القسم.

\* \* \*

واعلم أَنَّ القسَم قد يُؤكَّد بما يصدّق الخبر قبل ذكر المقسم عليه، ثمَّ يذكر ما يقع عليه القسم . فمن ذلك قوله عزَّ وجلَّ : (وَالسَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ ، وَالْيَوْم الْمَوْعُودِ . وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ (٢) ثمّ ذكر قصّة أصحاب الأُخدود توكيدا .

وإنَّما وقع القسم / على قوله: (إنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ) وقد قال قوم: إنَّما وقع على ٩٠
 وقيس القول عندنا إلاَّ الأَوَّلَ ؛ لأَن (قُتِلَ أَصْحابُ الأُخْدُودِ) ، وحُذفت اللام لطول الكلام . وليس القول عندنا إلاَّ الأَوَّلَ ؛ لأَن

فَأَمَّا قُولُه : (وَالشَّمْسِ وَضُحاهَا)(٣) فإِنَّما وقع القسم على قوله : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا) وحلفت اللام لطول القصّة ، لأَنَّ الكلام إذا طال كان الحلف أَجْمَلَ .

هذه الاعتراضات توكيد .

<sup>(</sup>١) تمثيل سيبويه كما ذكرناه كان بالوأو .

<sup>(</sup>٢) البروج : ١٦ - ١٢ . في الكشاف ج ٤ ص ١٩٩ ه جواب القسم محذوف يدل عليه قوله ( قتل أصحاب الأخذود ) كأنه قيل : أقسم هذه الأشياء أنهم ملعونون يعني كفار قريش ، كما لعن أصحاب الأخدود . وذلك أن السورة وردت في تثبيت المؤمنين وتصبير هم على أذى أهل مكة وتذكير هم بما جرى على من تقدمهم من التعذيب على الإيمان وإلحاق أنواع الأذى » .

وفى البحر المحيط جـ ٨ ص ٤٥٠ « وجواب القسم قيل محذوف فقيل : لتبعثن ونحوه وقيل الجواب مذكور فقيل : (إن الذين فتنوا) وقال المبرد : ( إن بطش ربك لشديد ) وقيل : (قتل ) وهذا نختاره وحذفت اللام أى لقتل وحسن حذفها ، كما حسن في قوله ( والشمس وضحاها ) ثم قال ( قد أفلح من زكاها ) أى لقد أفلح ويكون الجواب دليلا على لعنة الله على من فعل ذلك وطرده من رحمة الله و تنبيهاً لكفار قريش الذين يؤذون المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم على أنهم ملعونون . وانظر التبيان لابن القيم ص ٩١

و إذا كان (قتل) جواباً للقسم فهي جملة خبرية ، وقيل دعاء ، فيكون الجواب غيرها » .

<sup>(</sup>٣) الشمس : ١ - ٩ . في إعراب ثلاثين سورة ص ١٠٠ « (قد أفلح ) ها هنا لام مضمرة هي جواب القسم والأصل لقد أفلح » وانظر التبيان لابن القبم ص ١٨ .

رق الكشاف ج ٤ ص ١١٦ « جواب القسم محذوف تقديره ليامدمن الله عليهم كما دمدم على ثمود ، وأما (قد أفلح من زكاها ) فكلام تابع لقوله ( فألهمها فجورها وتقواها ) على سبيل الاستطراد وليس من جواب القسم في شيء » .

ألا ترى أنَّ النحويِّين لا يقولون : قام هند ، وذهب جاريتُك ، ويُجيزون : حضر القاضى اليومَ امرأةٌ يا فتى ، فيجيزون الحذف مع طول الكلام ؛ لأنَّهم يرَوْن ما زاد عِوضًا ثمّا حُذِف وتقول : وحق الله ثم حقك لأفعلن ثم حقك تحمله على الموضع ، كان جائزا كما قال :

ه فَلَسْنَا بِالجِبِالِ ولا الحديدا(١) ه

وعلى هذا قرئ (فَأَصَّدَقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ )(٢) ؛ لأَنَّه حمله على موضع الفاء .

(۱) صدره:

# معاويتيَ إِنْنَا بَشَر فَأَسْجِحْ

استشهد به سيبويه على العطف على الموضع في أربعة مواضع من كتابه ج ١ ص ٣٤ ، ٣٥٢ ، ٣٧٥ ، ٤٤٨ واستشهد به المبرد على العطف على الموضع أيضاً في ثلاثة مواضع من المقتضب : هذا الموضع ، وفي موضعين من الجزء الرابع .

ولم يتعرض المبرد في نقده لكتاب سيبويه لهذا البيت في مواضعه الأربعة ، ثم بعد هذا كله نرى البندادي ينسب إلى المبرد أنه رد على سيبويه روايته لهذا البيت بالنصب . قال في الخزانة ج ١ ص ٣٤٣ .

« وقد رد المبرد على سيبويه روايته لهذا البيت بالنصب وتبعه جماعة منهم العسكرى صاحب التصحيف ، قال : ومما غلط فيه النحويون من الشعر ورووء موافقاً لما أرادوا ما روى عن سيبويه عندما احتج به فى نسق الاسم المنصوب على المحفوض . وقد غلط على الشاعر ، لأن هذه القصيدة مشهورة ، وهى محفوضة كلها ، وهذا البيت أولها ، وبعده :

## فهينها أمة ذهبت ضياعاً يزيد أمرها وأبو يزيد

وأجاب الزيمشرى تبعا لما قاله الانبارى في الانصاف بأن هذا البيت روى مع أبيات منصوبة ومع أبيات مجرورة ، قن رواه بالجر روى معه الأبيات المتقدمة ، ومن رواه بالنصب روى معه :

# أَذِ يرُوها بَني حَرْبٍ عليكم وَ لاَ ترمُوابِهَا الغَرضَ الْبَعِيدا،

وانظر الانصاف ص ۲۰۷ وشرح ألمتنبى ج.١ ص ٢٢١ ، ج.٢ ص ٢٩٠ .

أسجح بمعنى أرفق . والشعر لعقيبة بن هبيرة الأسدى جاهلي اسلامي وفد على معاوية فدفع إليه رقعة بهذه الأبيات – الحزانة ج ١ ص ٣٤٣ – ٣٤٥ .

( ٢ ) المنافقون : ١٠ . في سيبويه ج ١ ص ٣٥٦ ٥ وسألت الخليل عن قوله عز وجل ( فأصدق وأكن من الصالحين ) فقال هذا كقول زهبر : وتقول : واللهِ لأَصْرِينَك ، ثم واللهِ لأَحْبِسنَّك ؛ لأَنَّك عطفت قَسَما على قَسَم .

ولو قلت : والله لأضربنَّك ثمّ لأحبسنَّك / الله ، لم يكن فى الثانى إلَّا النصب ؛ لأَنَّك عطفت فعلًا على فعل ، ثمّ جئت بالقسم بعدُ غير معطوف . كأنَّك قلت : الله لأَفعلن افأوصلت إليه الفعل .

فهذه جُمْلَة هذا الباب.

بَدالِي أَني لَسْتُ مُدْرِكَ مَامَضَى وَلاَسَابِقٍ شيئًا إِذَا كَان جَائيًا

فإنما جروا هذا لأن الأول قد يدخله الباء فجاءوا بالثانى وكأنهم قد أثبتوا فى الأول الباء فكذلك هذا لما كان الفعل الذى قبله -قد يكون جزما ولا فاء فيه تكلموا بالثانى وكأنهم قد جزموا قبله فعل هذا توهموا هذا به .

# الفرق بين (إنَّ) و (أنَّ)

اعلم أنَّ (إنَّ) مكسورةً مشبّهة بالفعل بلفظها ، فعملُها عملُ الفِعْل المتعدّى إلى مفعول وقد مضى تفسيرها في بابها(١) .

فإذا قلت : (أَنَّ) مفتوحةً فهى وصِلَتُها فى موضع المصدر . ولا تكون إلَّا فى موضع الأَساءِ دُونَ الأَفعال ؛ لأَنَّها مصدر ، والمصدر إنَّما هو اسم . وذلك قولك : باغنى انطلاقت ، وتقول : علمت أنَّك منطلق ، أى : علمت انطلاقك . وكذلك أشهد أنَّك منطلق ، وأشهد بأنَّك قائم ، أى : علمت انطلاقك . وكذلك أشهد أنَّك منطلق ، وأشهد بأنَّك قائم ، أى : أشهد على انطلاقك وبقيامك . فهذا جُمْلة هذا .

واعلم أنَّكَ إِذَا قلت : ظننت زيدا أَخاك ، أو علمت زيدا ذا مال النَّه لا يجوز الاقتصار على / المفعول الأَول (٢) لأن الشَّكَّ والعلم إنَّما وقَعا في الثاني ، ولم يكن بد من ذكر الأول ٢٠٠٠ ليُعلم من الذي عُلِمَ هذا منه أو شُك فيه من أمره ؟ .

فإذا قلت : ظننت زيدًا فأنت لم تشك في ذاته ، فإذا قلت : (منطلةً) ففيه وقع الشكُّ ، فإذا قلت : (منطلةً) ففيه وقع الشكُّ ، فذكرت (زيدًا) ؛ لتُعلم أنك إنما شككت في انطلاقه لا في انطلاق غيره .

فإذا قلت: ظننت أن زيدا منطلق . لم تَحتج إلى مفعول ثان ؛ لأَذك قد أُتيت بذكر زيد في الصلة ؛ لأَن المعنى : ظننت انطلاقا من زيد ؛ فلذلك استغنيت (٢).

<sup>( 1 )</sup> باب الأحرف الحمسة المشبهة بالأفعال سيأتى في الجزء الرابع ص ٤٢٧ من الأصل .

<sup>(</sup>٢) في سيبويه جـ ١ ص ١٨ « باب الفاعل . . وإنما منعك أن تقتصر على أحد المفعولين ههنا أنك إنما أردت أن تبين ما استقر عندك من حال المفعول الأول يقينا كان أو شكا وذكرت الأول لتعلم الذي تضيف إليه ما استقر له عندك من هو ؟ فإنما ذكرت ظننت ونحوه لتجعل خبر المفعول الأول يقينا أو شكا . . » .

<sup>(</sup>٣) فى سيبويه ج ١ ص ٤٦١ - ٤٦٢ « تقول : ظننت أنه منطلق فظننت عاملة كأنك قلت : ظننت ذاك . وكذلك : وددت أنه ذاهب ؛ لأن هذا فى موضع ذاك إذا قلت : وددت ذاك » .

<sup>=</sup> كلام المبرد هنا صريح فى أنه لايستغنى عن المفعول الأول و لا عن المفعول الثانى فى باب ظن وأخواتها وإذا قلت: ظننت أن زيدا منطلق لم تحتج إلى المفعول الثانى واستغنيت عنه ويعلل الاستغناء بقوله : لأن المعنى ظننت انطلاقاً من زيد وقد ذكر زيد والانطلاق، فالمبرد لم يخالف سيبويه فى أن المصدر المؤول يسد مسد المفعولين .

وقد نسب إليه السيوطى فى الهمع وكذلك الصبان القول بأن ( أن ) ومعموليها لا تغنى عن المفعول الثانى فى باب ظننت فهو يقدره خلافا لسيبويه .

فى الهمم ج ١ ص ١٥١ – ١٥٢ و تسد عن المفعولين فى هذا الباب أن المشددة ومعمولاها نحو : ظننت أن زيدا قائم . اعلم أن الله على الله على كل شىء قدير وان كانت بتقدير اسم مفرد الطول و لجريان الحبر والمخبر عنه بالذكر فى الصلة ثم لاحذف فيه عند سيبويه وذهب الأخفش والمبرد إلى أن الحبر محفوف والتقدير : أظن قيام زيد ثابتاً أو مستقرا . . » وانظر حاشية الصبان ج ١ ص ٣٦٧.

## من أبواب (أَنَّ) المفتوحة

نقول : قصّة زيد: أنه منطلق، وخبرُ زيد : أنّه يُحبّ عبدَ الله ؛ لأنّ هذا موضع ابتداء وخبر ، فالتقدير : خبرُ زيد محبّتُه عبدَ الله ، وبلغني أمرك أنّك تُحبّ الخير ، فالمعنى معنى البدّل كأنّك قلت : بلغني أمرك ، ثمّ قلت : محبّتُك الخير ؛ لأنّ المحبّة هي الأمر /- ، كما تقول : ٢٠٠ جاءني أخوك زيد ؛ لأنّ الأخ هو زيد (١) .

وتقول : أَشهد أَنَّ محمَّدًا رسول الله . فكأنَّ التقدير : أَشهد على أَنَّ محمَّدا رسول الله ؛ أَى : أَشهد على ذلك ، أَو أَشهد بأنَّ محمَّدا رسول الله ، أَى : أَشهد بذلك .

فإذا حذفت حروف الجرَّ وصل الفِعْل فعمِل (٢) ، وكان حذفها حسَنا لطول الصلة ؛ كما قال عزَّ وجلَّ: (وَاخْتَارَ مُوسَىقُوْمَهُ) (٢) أَى: من قومه، فهو معالصلة والموصول حسَنُّ جدًا . وإن شئت جئت به ؛ كما تقول : الذي ضربتُ زيدٌ ، فتحذف الهاء من الصلة . ويحسن إشباتها ؛ لأنَّها الأصل .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج١ ص ٢٦، ٣ باب ما تكون فيه أن بدلا من شيء هو الأول.

وذلك قولك : بلغتني قصتك أنك فاعل وقد بلغي الحديث أنهم منطلقون وكذلك القصة وما أشبهها » .

<sup>(</sup>٢) في سيبويه ج ١ ص ٤٦٤ « تقول : جئتك أنك تريد المعروف إنما تريد : لأنك تريد المعروف ولكنك حذفت اللام ههنا . . فإن حذفت اللام من أن فهو نصب ، كما أنك لو حذفت اللام من ( لايلاف قريش ) كان نصبا ، هذا قول الخليل » وانظر الكامل ج ٣ ص ١٩٩ .

 <sup>(</sup>٣) الأعراف : ١٥٥ . وفي سيبويه ج ١ ص ١٦ « ومن ذلك اخترت الرجال عبد الله ومثل ذلك قوله عز و جل ( و اختار سوسي قومه سبعين رجلا لميقاتنا ) » و انظر الكامل ج ١ ص ١٣٦ ، ج ٨ ص ١٩٢ . تقدمت الآية ص ٣٢١ .

واعلم أنَّه لا يحسُن أنْ يلى (إنَّ) (أنَّ) ؛ لأَنَّ المعنى واحد (١) ؛ كما لا تقول اشنَ زيدًا منطلق ؛ لأَنَّ اللام في معنى (إنَّ) ، فإن فصلت بينهما بشيء حسُن واستقام ، فقلت : إنَّ في الدار لزيدا .

ولا تقول: إِنَّ ازيدا في الدار [بل تقول] (٢) كما قال عزَّ وجلَّ : (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً) (٣).
وعلى هذا لا تقول: إِنَّ أَنَّ زيدا منطلق بلغني . واكن لو قلت : إِنَّ في الدار أَنَّك منطلق ،
وإِنَّ في الدار أَنَّ لَك ثُوبًا \_ حسَّن ؛ كما قال الله عزَّ وجلَّ : (إِنَّ لَكَ أَنْ لا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا

- تَعْرَى . وَأَنَّكَ / \_ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى )(١) ويجوز (وَإِنَّكُ لَا تَظْمَأُ فِيهَا) على القطع ،
والابتداء .

فَالأُولَى عَلَى قُولَكَ : ضربت زيدا وعمرًا قائماً . والقطع على قُولَكَ : ضربتزيدًا وعمرو قائم .

<sup>(</sup>١) فى سيبويه جـ ١ ص ٤٦٣ « واعلم أنه ليس يحسن لـ ( إن ) أن تل ( أن ) ولا ( أن ) ؛ كما قبح ابتداؤك الثقيلة المفتوحة وحسن ابتداء الحفيفة لأن الحفيفة لا تزول عن الأسماء .

واعلم أنه ليس يحسن أن تلي إن أن ولا أن إن ألا ترى أنك لا تقول ؛ إن أنك ذاهب في الكتاب ولا تقول ؛ قد عرفت أن إنك منطلق في الكتاب وإنما قبح هذا ههنا كما قبح في الابتداء ألا ترى أنه قبيح أن تقول ؛ أنك منطلق بلغي أو عرفت . . . » .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها المعيى .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٤٨ وفى غير ها أيضاً .

<sup>(</sup>٤) طــه: ١١٨ – ١١٩ – في سيبويه ج ١ ص ٤٦٣ « وتقول : أن لك هذا على وأنك لا تؤذى كأنك قلت : وإن لك ألا تؤذى ، وإن شئت ابتدأت ولم تحمل الكلام على أن لك ، وقد قرىء هذا الحرف على وجهين قال بعضهم (وإنك لا تظمأ فيها) وقال بعضهم (وأنك »).

القراءتان بفتح همزة أنك وكسرها سبعيتان .

الفتح بالعطف على ألا تجوع والكسر بالعطف على جملة أن الأولى أو على الاستثناف - غيث النفع ص ١٦٩ شرح الشاطبية ص ٢٤٩ النشر ج ٢ ص ٣٢٢ الأتحاف ص ٢٠٨ الكشاف ج ٢ ص ٤٤٩ العكبرى ج ٢ ص ٦٧ البحر المحيط ج ٦ ص ٨٨٤

# ( إِنَّ ) إِذَا دخلت اللام في خبرها

اعلم أنَّ هذه اللام تقطع ما دخلت عليه [تما. قبلها] (۱). وكان حدَّها أن تكون أوّل الكلام ؛ كما تكون في غير هذا الموضع . وذلك قولك : قد علمت زيدا منطلقا . فإذا أدخلت اللام قلت : علمت لزيد منطلق ، فتقطع بها ما بعدها ممّا قبلها ، فيصير ابتداء مستأنفا . فكان حدَّها في قولك : إنَّ زيدا لمنطلق – أن تكون قبل (إنَّ) ؛ كما تكون في قولك : لزيد خير منك . فلمّا كان معناها في التوكيد ووصل القسم معنى (إنَّ) لم يجز الجمع بينهما ؛ فجُعلت اللام في الخبر (۱) ، وحدّها : أن تكون مُقدّمة ؛ لأنَّ الخبر هو الأوّل في الحقيقة ، أو فيه ما يتصل بالأوّل / ، ٢٠٠ فيصير هو وما فيه الأوّل . فلذلك قلت : إنَّ زيدا لمنطلق ؛ لأنَّ النطلق هو زيد .

وكذلك او قلت: إِنَّ زيدا الى داره عمرو ، أو : لعمرو يضربه ؛ لأَنَّ الذي عمرو يضربه هو زيدٌ . فهذا عِبْرة هذا .

المبرد موافق لسيبويه في أن لام الابتداء توجب كسر همزة إن إذا دخلت في خبرها وكرر هذا في الباب الآتي فقال : والموضع الآخر للمكسورة أن تدخل اللام في الحبر .

وابن هشام والعيني والسيوطي والأشموني ينسبون إلى المبرد أنه يقول بجواز دخول اللام في خبر أن المفتوحة قياساً .

فى المغنى جـ ١ ص ١٩٢ « وليس دخول اللام مقيساً بعد أن المفتوحة خلافاً للمبرد » . وفى الهمع جـ ١ ص ١٤٠ « ولا تدخل اللام على خبر أن المفتوحة وجوزه المبرد » . وفى العينى جـ ٢ ص ٢٤٨ « واعلم أنه ليس دخول اللام مقيساً بعد أن المفتوحة خلافاً المبرد » . وانظر الأشموني جـ ١ ص ٣٣٤ .

<sup>(</sup>١) تصحيح السير افي .

 <sup>(</sup>٢) في سيبويه ج ١ ص ٤٧٣ « باب آخر من أبواب إن .

تقول : أشهد أنه لمنطلق فأشهد بمنزلة قوله : والله الذاهب و ( أن ) غير عاملة فيها أشهد لأن هذه اللام لا تلحق أبدأ إلا في الابتداء ألا ترى أنك تقول : أشهد لعبد الله خير من زيد كأنك قلت والله لعبد الله خير من زيد فصارت ( أن ) مبتدأة حين ذكرت اللام ، كما كان عبد الله مبتدأ حين أدخلت فيه اللام فإذا ذكرت اللام ههنا لم تكن إلا مكسورة كما أن عبد الله ، لا يكون ههنا إلا سبتدأ » .

<sup>\* \* \*</sup> 

الا ترى أنَّك إذا فصلت بين (إنَّ) وبين اسمها بشيء جاز إدخال اللام فقلت : إن في الدار ازيدا ، وإنَّ من القوم الأَخاك . فهذا يبيّن لك ما ذكرت .

وذلك قولك : أشهداًنَّ زيدا منطلق ، وأعلم أنَّ زيدا خيرٌمنك . فإذا أدخلت اللام قلت أشهد إنَّ زيدا لخيرٌ منك ، وأعلم إنَّ زيدا لمنطلق . قال الله عزَّ وجلَّ : (وَالله يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَالله يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (١) . فلولا اللامُ لم يكن إلَّا (أنَّ)؛ كما تقول : أعلم زيدا خيرا منك . وقال : (أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ . وَحُصِّلَ مَا فِي الصَّدُورِ . إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِدٍ لَخَبِيرٌ )(١) . فهذا مجاز اللام .

ولو قال قائل : أشهد بأنَّك منطاق - لم يكن - / إلَّا الفتح ؛ لأنَّها اسم مخفوض ، وعِبْرتها أبدًا بر(ذاك) فيكون (ذاك) فى أنَّها اسم تامّ فى موضع (أنَّ) وصاتبها . فإذ قلت : علمت أنَّ زيدا منطلق - فهو كقولك : علمت ذاك . وإذا قلت : بلغنى أنّ زيدا منطلق - فهو فى موضع : بلغنى ذاك . وإذا قلت : أشهد بذاك .

فإِن قال قائل : فكيف أقول : أشهد بأنَّك لمنطلق؟

قيل له: هذا محال كسرت أو فتحت ؛ لأنَّ حدّ الكلام التقديمُ ، فلوأدخلت حرف الخفض على اللام كان محالاً ؛ لأنَّ عوامل الأَماء لا تدخل على غيرها . لو قلت هذا لقلت أشهد يذاك<sup>(1)</sup> .

وكذلك بلغني أَنَّك منطلق ، لا يجوز أن تدخل اللام فتقول : بلغني أَنَّك لمنطلق : لأنَّ

<sup>(</sup>١) المنافقون : ١

<sup>(</sup>۲) الغاديات : ۹ – ۱۱

<sup>(</sup>٣) فى سيبويه ج ١ ص ٤٧٣ % ولو جاز أن تقول : أشهد أنك لذاهب لقلت : أشهد بلذاك فهذه اللام لا تكون إلا ق الابتداء وتكون أشهد بمنزلة والله ونظير ذلك قوله عز وجل (والله يشهد أن المنافقين لكاذبون) وقال عز وجل ( فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين) لأن هذه توكيد كأنه قال ؛ يحلف بالله انه لمن الصادقين .

وقال الخليل : أشهد بأنك لذاهب غير جائز من قبل أن حروف الجر لا تعلق وقال : أقول . أشهد أنه لذاهب . . . » .

(إِنَّ) وصلتها الفاعل ، واللامُ تقطع ما بعدها . فلو جاز هذا لقلت : بلغنى لَذَاك . فهذا واضح بيَّن جدًّا .

فَأَمَّا قُولُهُ عَرَّ وَجَلَّ : (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ)(١) فمعناه : إِلَّا وهذا شَأْنُهم . وهو – والله أعلم – جواب لقولهم : (ما لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامُ ويَمْثِي فَى الأَسْوَاقِ ) .

﴿ وَأَمَّا قُولُهُ عَزَّ وَجُلَّ : (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا ﴾ (١) . فَ( أَنَّهُم ﴾ وصلتها في موضع الفاعل . والتقدير ــ والله أعلم ــ : وما منعهم إِلَّا كَفَرُهم .

ونظير التفسير الأَّول قولُ الشاعر :

مَا أَعْطَيانَى وَلَا سَأَنْتُهُمَا إِلَّا وَإِنِّي لَحَاجِزِي كُرَمِي (١)

يقول : إِلَّا وهذه حالى . فعلى هذا وضعه سيبويه . وغيره ينشده :

ه أَلَا وإنَّى لَحاجزى كرمى \*

فهذه الرواية خارجة من ذلك التفسير ، ومعناه : أنَّ (أَلَا) تنبيه ، وأراد : أنا حاجزى كرمى منأن أسأل ، أو أقبل.

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٢٠ – وفى سيبويه ج ١ ص ٤٧٢ ه ودخول اللام ههنا يدلك على أنه موصع ابتداء قال سبحانه (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام) » .

<sup>(</sup> ٢ ) التوبة : ٤٥ محوفى سيبويه ج 1 ص ٤٧٣ % وأما قوله عز وجل ( وما منعهم أن تقبل مهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ) فإنما حمله على ( منعهم ) .

<sup>(</sup>٣) استشهد به سيبويه ج 1 ص ٤٧٦ على كسر همزة إن وقال الأعلم : « الشاهد فيه كسر إن للدخول اللام في خبرها ولأنها واقعة موقع الجملة النائبة مناب الحال ولو حلفت اللام لم تكن إلا مكسورة لذلك وكان المبرد يزعم أن الرواية : ألا وإنى وقوله يوجب أن كثيراً لم يسألهما ولا أعطياه لأن كرمه حجزه عن السؤال والصحيح قول سيبويه لأنه ذكر عبد الملك وعبد العزيز ابنى مروان بن الحكم ومشهور سؤاله إياهما وإعطاؤهما إياه وإنما يريد : إذا سألهما وأعطياه حجزه كرمه عن الإلحاف بالسؤال وعن كفر النعمة » .

والمبرد لم يرد رواية سيبويه وإنما ذكر الرواية الأخرى وقال عنها إنها خارجة من ذلك التفسير . والبيت لكثير وقبله :

دَعْ عَنْكَ سَلْمَى إِذْ فَاتَ مطلبُها وَاذْكُرْ خَلِيلَيْكَ مِنْ بَنِي الحَكَمِ الطَرْمِذِبِ الأغاني ج ٣٠٨ والعيني ج ٢ ص ٣٠٨

## هذا باب

### ( إِنَّ ) المكسورة ومواقعها

اعلم أنَّ مكانَها في الكلام في أحد ثلاثة مواضع ترجع إلى موضع واحد وهو الابتداء ؛ لأنَّه موضع لا يخلُص للاسم دون الفِعْل .

وإِنَّمَا تَكُونَ المُفتوحة في الموضع الذي لا يجوز أَن يقع فيه إِلَّا الاسم(١). وذلك قولك: إِنَّ مَذِهِ لِللَّ الكسر. فأَمَّا قوله: (وأَنَّ هَذِهِ اللهِ منطلق\_/، وإِنَّ عمرا قائم، لا يكون في هذا الموضع إِلَّا الكسر. فأَمَّا قوله: (وأَنَّ هَذِهِ أُمَّةً وَاحِدَةً ، وأَنَا أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ، وأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبَدُونِ.

وكذلك قوله عند الخليل : (وَأَنَّ المَسَاجِدُ للهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا)(٣) أَى : ولأَنَّ .

وأمّا المفسّرون فقالوا: هو على (أُوحى). وهذا وجه حسن جميل وزعم قوم من النحويين موضع (أنَّ) خفض في هاتين الآيتين وما أشبههما ، وأن اللام مضمره وليس هذا بشيء . واحتجوا بإضار رُبُ في قوله :

# \* وَبَلَدٍ لَيْسَ بِهِ أَنيس (1) \*

<sup>(</sup>١) قال أبو على : كل موضع يصلح للإسم والفعل فالكسر ، وكل موضع تعين لأحدهما فالفتح . وقال الرضى في شرح الكافية ج ٢ ص ٣٢٧ « الفتح في مواضع المفردات والكسر في مظان الجمل أولى من تعريف أبي على لأن ما بعد فاء الجزاء يجوز فيه الفعل والإسم كقوله تعالى ( ومن عاد فينتتم الله منه ) ولا يتعين الكسر فيه . وأيضاً ما بعد ( إذا ) المفاجأة يتعين للإسم ولم يتعين فيه الفتح » .

<sup>(</sup> ٢ ) المؤمنون : ٢ ه – وفى البحر المحيط ج ٦ ص ٤٠٨ – ٤٠٩ : « قرأ الكوفيون بكسر الهمزة والتشديد على الاستثناف والحرميان رأبو عمرو بالفتح والتشديد ، أى ولأن . وابن عامر بالفتح والتخفيف » .

و انظر النشر ج ٢ ص ٣٢٨ و الأتحاف ص ٣١٩ وفي أصل المقتضب : أن هذه أمتكم من غير و او وهي آية الأنبياء و ليست فيها قراءة الفتح باتفاق القراء .

<sup>(</sup>٣) الجن : ١٨ – وفي سيبويه ج ١ ص ٤٦٤ « وقال أيضاً ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ) عنز لذ ( وإن هذه أمتكم أمة واحدة ) والمدى ولأن هذه أمتكم فاتقون ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً . وأما المفسرون فقالوا : على أوحى ولو قرئت ( وإن المساجد لله ) كان جيداً » .

<sup>( ؛ )</sup> سيأتى في الاستثناء .

وليس كما قالوا ؛ لأنَّ الواو بدَل من (رُبُّ) كما ذكرت لك ، والواو فى قوله تبارك وتعالى : (وأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلهِ) واو عطف . ومحالٌ أن يُحذف حرفُ الخفض ولا يَنْأَلَى منه بدَلُ .

واحتج هؤلاء بأنَّك لا تقول : أنَّك منطلق بلغني أو علمت .

فقيل لمم : : هي لا تتقدّم إِلّا مكسورةٌ ، وإِنَّما كانت ها هنا بعد الواو منصوبة لأنَّ المعنى معنى اللام ؛ كما تقول/ : جئتك ابتغاء الخير ، فتنصب والمعنى معنى اللام ، وكذلك قال ٢٠٠٠ الشاعر :

وأَغْفِرُ عَوْراء الكَرِيمِ ادّخارَهُ وأُعْرِضُ عَنْ شَيْمِ اللهُمِ تَكَرَّما(١) فإذا قلت : جئتك أَنَّك تُحب المعروف (٢) - فالمعنى معنى اللام ، فعلى هذا قدّمت ،وهذا قد مرّ (٣) . فهذا قول الخليل .

والموضع الآخر المكسورة: أن تدخل اللام في الحبر. وقد مضى قولنا في هذا ، لأنَّ االام تقطعها مًّا قبلها ، فتكون مبتدأة. فهذا ممّا ذكرت لك أنَّها ترجع إلى الابتداء.

والموضع الثالث : أن تقع بعد القول حكايةً (١) فتكون مبتدأة . كما تقول : «قال زيد : عمرُو منطلقٌ » ، و «قلت : الله أكبرُ» . وقد مضى هذا في باب الحكاية (٥) .

<sup>(</sup>١) استشهد به سيبويه في ج ١ ص ١٨٤ ، ١٦٤ على نصب ( ادخاره ) و ( تكرما ) على المفعول لأجله والأصل لادخاره ولتكرم فحذف حرف الجر ووصل الفعل فعمل .

العوراء: الكلمة القبيحة أو الفعلة .

البيت من قصيدة لحاتم ، الديوان ص ١١٥ – ١٢١ والخزانة ج١ ص ٤٩٢ – ٤٩٣ . وشروح سقط الزند ص ٦١٩

<sup>(</sup> ٢ ) فى سيبويه ج ١ ص ٤٦٤ « تقول : جئت أنك تريد المعروف إنما تريد : لأنك تريد المعروف ولكنك حذفت اللام لهنا » .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٣٤١

<sup>(</sup> ٤ ) في سيبويه ج ١ ص ٤٧١ « باب من أبواب إن . » .

تُقُول : قال عرو : إن زيداً حير الناس وذلك لأنك أردت أن تحكى قوله ولا يجوز أن تعمل (قال) في (إن) ، كما لا يجوز لك أن تعملها في زيد وأشباهه إذا قلت : قال زيد : عرو خير الناس فإن لا تعمل فيها (قال) : كما لا تعمل (قال) فيا تعمل فيه (أن) لأن (أن) تجعل الكلام شأناً وأنت لا تقول : قال الشأن متفاقاً كما تقول زعم الشأن متفاقاً فهذه الأشياء بعد (قال) حكاية مثل قوله عز وجل : (وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم) وقال أيضاً (قال الله إني منزلها عليكم) وكذا جميم ما جاه في القرآن من ذا ».

<sup>(</sup> ه ) باب الحكاية في الجزء الرابع ص ٣٥٠ من الأصل.

فعلى هذا تقول : « قال زيد : إِنَّ عمرا منطلق، ،و «قال عبد الله : إِنَّك خير منه » .

من ذلك قوله عزَّ وجلَّ : ( قَالَ اللهُ إِنَّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ) (١) . وقال : ( وَإِذْ قَالَتِ المَلَاثِكَةُ

من ذلك قوله عزَّ وجلَّ : ( قَالَ اللهُ إِنَّى اللهُ اصْطَفَاكِ (٢) وقال : (قَالَ يَاقَوْم ِ إِنِّى لَكُمْ نَذْيِرٌ مُبِينٌ ) (٣).

\* \* \*

فأَمّا (أَتَقُول) التي في معنى الظنّ فإِنَّها تعمل في (إِنَّ) عملَها في الاسم ، كما قال : أُجهّالا تَقُولُ بَنِي لــــوَّى لَعَمْرُ أَبِيكَ أَمْ مُتَجَاهِلِينَا(٤)

و كما قال:

أَمَّا الرَّحِيلُ فَدُونَ بَعْدُ غَسِدٍ فَمَنَّى تَقُولُ الدارُ تَجْمَعُنا(٥)

لِأَنَّه يريد الظنّ . فعلى هذا تقول : متى تقول أَنَّ زيدا منطلق(١)، وأتقول أنَّ عمرا خارج .

فإن لم ترد بها معنى (تظنّ) وأَردت بها الحكاية كسرت ؛ كما أنّك تقول : زيد منطلق، تريد اللفط ، ولا تريد الظنّ .

<sup>(</sup>١) المائدة : ١١٥

<sup>(</sup>٢) آل عران: ٢٤

<sup>(</sup> ٣ ) نوح : ٢

<sup>( ؛ )</sup> استشهد به سيبويه ج 1 ص ٦٣ على إعمال ( تقول ) عمل ( تظن ) لأنها بمعناها فلم يرد قول اللسان وإيما أراد اعتقاد القلب .

بني لؤى . المفعول الأول ، و ( أجهالا ) المفعول الثاني .

وقال ابن المستوفى : أنشه سيبويه للكيت ولم أره في ديوانه والذي فيه :

أَنُوامًا تَقُولُ بَنِي لُوِّي لَوِّي لَكُمْرُ أَبِيكُ أَمْ مُتَنَاوِمِينَا

ولعمر أبياك مبتدأ حذف خبره وجوباً أي قسمي وجُّواب القسم محذوفَ أيضاً .

والبيت للكميت من قصيدة تبلغ ثلاثمائة بيت . الخزانة ج١ ص ٨٦ – ج٤ ص ٢٤

<sup>(</sup> ه ) استشهد به سيبويه أيضاً كالييت السابق ج ١ ص ٦٣

المفعولان : ( الدار ) وجملة ( تجمعنا ) .

والبيت لعمر بن أبي ربيعة من قصيدة في الديوان ص ٤٩٣ — ٤٩٤.

وانظر العيي ج ٢ ص ٤٣٥

<sup>(</sup>٦) فى سيبويه ج١ ص٤٧١، و سألت يونس عن قوله: متى تقول أنه منطلق فقال : إذا لم ترد الحكاية وجملت ( تقول ) مثل تظن قلت : متى تقول أنك ذاهب ، وإن أردت الحكاية قلت متى تقول : إنك ذاهب ، كما أنه يجوز لك أن تحكى فتقول : متى تقول : زيد منطلق وتقول : قال عمرو : إنه منطلق » .

### هذا باب

### من أبواب (إنَّ ) المكسورة

تقول : قد قاله القوم حتَّى إِنَّ زيدًا يقوله ، وقد شربوا حتَّى إِنَّ أَحدَهم يَجُرَّ بطُنه ، للَّذَه موضع ابتداء. أَلا ترى أَنَّكُ/ تقول : قد قاله القوم حتَّى زينٌ يقوله :

ولو قالت في هذا الموضع : (أَنَّ) كان محالا ؛ لأَنَّ (أَنَّ) مصدر يُنْبيُّ عن قصَّة ، فلو كان : قد قاله القوم حتَّى قول زيد \_ كان محالا(١) .

ولكن لو قلت : بلغنى حديثُك حتَّى أَنَّك تظلم الناس – كان من مواضع (أَنَّ) المفتوحة ؛ لأَنَّ المعنى : بلغنى أَمرُك حتَّى ظلمُك الناس(٢) وإنما يصلُح هذا ويفسُدُ بالمعنى .

وتقول: ظننت زيدا إِنَّه منطلق (٣) لا تكون إِلَّا المكسورة ؛ لأَنَّ المعنى : ظننت زيدا هو منطلق ؛ كما تقول : ظننت زيدا أَبوه منطلق . واو قلت : ظننت زيدا أَنَّه منطلق ، ففتحت \_ لكان العنى : ظننت زيدا الانطلاق ، وهذا محال .

ولكن لو قلت : ظننت أمرك أنَّك تظلم الناس – كان جيّدا ، لأَنَّ المعنى : ظننت أمرَك ظلمَك الناسَ .

وكذلك ظننت زيدًا عاقلا فإِذا إِنَّه أَحْمَقُ (١) ، إِنَّما تريد : فإِذا هو أَحمق ، كما قال :

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج١ ص ٤٧١ ه باب آخر من أبواب (إن) – وذلك قولك : قد قاله القوم حتى أن زيداً يقوله ، وانطلق القوم حتى أن زيداً يقوله ، وانطلق القوم حتى أن زيداً لمنطلق ( فحتى ) هنا معلقة لا تعمل شيئاً في (إن ) كما لا تعمل إذا قلت : حتى زيد ذاهب فهذا موضع ابتداء و (حتى ) بمنزلة (إذا ) و لو أردت أن تقول : حتى أن في هذا الموضع كنت محيلا لأن (أن ) وصلها بمنزلة الانطلاق ولو قلت : انطلق القوم حتى الانطلاق أو حتى الحبر كان محالا لأن (أن ) تصير الكلام خبراً ، فلم يجز ذا وجاز على الابتداء » .

<sup>(</sup>٢) في سيبويه ج١ ض ٤٧٢ : « وتقول : عرفت أمورك حتى أنك أحمق كأنك قلت : عرفت أمورك حتى حمقك ، ثم وضعت ( أن ) في هذا الموضع . هذا قول الحليل » .

<sup>(</sup>٣) يجب كسر همزة إنَّ إذا وقعت حبراً عن إسم ذات في الحال أو في الأصل .

<sup>( ؛ )</sup> في سيبويه ج ١ ص ٤٧١ – ٤٧٦ « وكذلك إذا قلت : مررت فإذا أنه يقول : إن زيداخير منك . . . فحال (إذا) ها هنا كحالها إذا قلت : إذا هو عبد القفا واللهازم وإنما جاءت أن ههنا لأنك هذا المعنى أردت ، كما أردت في حتى معنى : حتى هومنطلق .

# وكنتُ أَرَى زَيْدا \_ كماقِيلَسَيّدا إذا أَنَّه عَبْدُ القَفا واللَّهازِم (١)

وتقول / : عَهْدِى به شابًا وإنّه يومثذ يفخَو (٢) ، أى : وهذه حاله . ولو قلت : أنّه جاز على بُعْد . كأنّك قلت : عهدى به شابًا وبفخره . وكذلك لو قلت : رأيت زيدا عاقلا فإذا إنّه أَحْمَقُ ، وكنت أراه حرّا فإذا إنّه عبد ، واو قلت : أنّه جاز . كأنّك قلت : ظننته حرّا فإذا العبوديّة أَمْرُهُ .

فأمًّا قوله : ( لَا جَرَم أَنَّ لَهُمُ النَّارَ )(٢٠ . ف(أَنَّ) مرتفعة بجرَم ،ومعناها: والله أعلم

والمعي : كنت أظن زيداً سيداً شريفاً كما قيل فيه فظهر أنه لئيم .

وهذا البيت من أبيات سيبويه الحمسين التي لا يعرف لها قائل .

وانظر الحصائص ج ٢ ص ٣٩٩ وابن يعيش ج ٨ ص ٩٦ فقد فرق في المعنى بين كسر همزة أن وفتحها في البيت . والصبان ج ١ ص ٣٣٠ -

( ٢ ) على كسر همزة أن تكون الجملة حالية معطوفة على ( شابا ) الواقع حالا أغنى عن خبر المبتدأ المحذوف وجوباً والتقدير إذ كان شابا . وعلى فتح همزة ( إن ) يكون المصدر المؤول من أن ومعمولها معطوفاً على الضمير المجرور بالباء ( به ) ووجه البعد حيننذ عدم إعادة الجار مع المعطوف والذي خفف هذا الشذوذ أن حذف الجار مع أن مطرد .

والمبرد في هذا المثال إنما حاكى مثالا لسيبويه قال في ج 1 ص ٤٦٧ « وتقول : رأيته شابا وإنه يفخر يومئذ كأنك قلت : رأيته شاباً وهذه حالة تقول هذا ابتداء ولم تحمل ( إن ) على رأيت ، وإن شئت حملت الكلام على الفعل ففتحت » .

( ٣ ) النحل : ٦٢ – في سيبويه ج ١ ص ٤٦٩ ٪ وأما قوله عز وجل ( لا جرم أن لهم النار ) فـ ( أن ) جرم عملت فيها ، لأنها فعل ومعناها : لقد حق عليهم أن لهم النار ولقد استحق أن لهم النار .

وقول المفسرين : معناها : حقاً أن لهم النار يدلك أنها بمنزلة هذا الفعل إذا مثلت فجرم قد عملت في أن . . » .

. . .

ولو قلت : مررت فإذا أنه عبد تريد : مررت به فإذا العبودية واللؤم كأنك قلت مررت فإذا أمره العبودية واللؤم ثم
 وضمت (أن) في هذا المؤضع جاز » .

<sup>(</sup>١) استشهد به سيبويه ج ١ ص ٤٧٢ على وقوع ( إن ) بعد إذا الفجائية فقال : سممت رجلا من العرب ينشد هذا البيت كما أخبرك به ( يريد كسر الهمزة ) .

أرى : بضم الهمزة بممى أظن متعد لثلاثة مفاعيل أولها فائب الفاعل وثانيها زيداً وثالثها سيداً وهو ملازم للبناء للمجهول وقيل ينصب مفعولين . واللهازم : جمع لهزمة بكسر الأول والثالث وهما عظمان ناتئان في اللحيين تحت الأذنين وجمعهما الشاعر بما حولهما .

من جعل إذا الفجائية ظرفاً كانت هي خبر المبتدأ ومن جعلها حرفاً كان الحبر محذوفاً والتقدير : فإذا العبودية حاصلة ويجوز أن يكون المحذوف هو المبتدأ أي فإذا أمره العبودية .

سيبويه والمبرد على أن فتح همزة أن واجب بعد ( لا جرم ) وهو ما جاء فى القرآن الكريم فى الآيات الحمس فى القراءات السبعية ، وغيرهما يجيز كسر الهمزة بعد ( لا جرم ) وقد قرىء فى الشواذ بالكسر فى قوله تعالى ( لا جرم أن لهم النار ) ( لا جرم أن الله يعز كسر وما يعلنون ) شواذ ابن خالويه ص ٧٢ البحر المحيط ج ه ص ٤٨٣ ، ٢٠٥ =

حَقَّ أَنَّ لِهُمِ النار ؛ كما قال عزَّ وجلَّ : (وَلَا يَجْرِمُنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْم )(١) أَى : لا يُحقَّنَّكم قال الشاعر :

ولقَدْ طَعَنْتَ أَبا عُيَيْنَةَ طَعْنَسةً جَرَمَتْ فَزَارَةَ بَعْدها أَنْ يَغْضَبُوا(٢)

\* \* \*

وتقول : أَلَا إِنَّه منطلق . فَ(أَلَا) تنبيه ، و (إِنَّه) مبتدأُهُ . وتقول : أَمَا إِنَّه منطلق على ذلك الذهب .

ولو قلت : أمَّا أنَّه منطلق ، جاز على معنى : حقًّا أنَّه منطلق . إذا أردت بها من التحقيق والتوكيد ما أردت بقولك : (حقًّا) ؛ لأنَّهم يضعونا / في موضِعها ، فهذا قياس مطَّرد فها حَمَّا كَانَهُم دُكُوتُ لك؟

وخلاصة توجيه فتح همزة إن وكسرها بعد لا جرم كا يأل :

<sup>(</sup>أ)(لا) رد لكلام سابق أو زائدة و جرم فعل ماض بمعنى و جب و حق عند سيبويه و المبر د و المصدر المؤول فاعل الفعل . وقيل جرم بمعنى كسب و الفاعل مستتر و المصدر المؤول مفعول به أى كسب فعلهم أو قولهم أن لهم النار .

<sup>(</sup>ب) جرم مصدر بمعنى القطع فـ ( لا جرم ) نظير ( لا بد ) والمعنى أنهم يستحقون النار لا انقطاع لاستحقاقهم والمصدر المؤول خبر للا النافية للحنس على تقدير ( من ) الجارة المحذوفة .

<sup>(</sup>ج) ركبت ( لا ) مع ( جرم ) فكانت بمعي حقاً والمصدر المؤول فاعل وهو رأى الفراء .

أما توجيه كسر الهمزة فعلى أن لا جرم بمئز لة القسم فـ ( إن ) مكسورة الهمزة لأنها وقعت في جواب القسم .

و في الفاضل للمبر د ص ٩٣ قال يزيد بي معاوية : لا جرم لأقاسمنه الجائزة ، فهي قسم هنا .

انظر شرح الرضَى للكافية ج ٢ ص ٣٢٦ – ٣٢٧ وأمالى القالى ج ٣ ص ٢١٠ . والكثاف ج ٣ ص ٣٧٣ والبحر المحيط ج ه ص ٤٨٣ . والمخصص ج ١٣ ص ١١٧ وشرح أدب الكاتب للجواليق ص ١٦٣ – ١٦٤ والخزانة ج ٤ ص ٣١٠ – ٣١٢

<sup>(</sup>١) المائدة: ٢، ٨

<sup>(</sup>٢) استشهد به سيبويه ج١ ص ٦٩؛ على أن ( جرم ) فعل يرفع الفاعل و جرم في البيت فعل متعد وهي في الآية فعل لازم . و الفاعل لجرم في البيت ضمير مستنز يعود على طعنة .

البيت لأبي أسماء بن الضريبة ، وقيل بلي هو لعطية بن عفيف في رثاء كرز العقيلي وكان طعن أبا عيينة وهو حصن بن حذيفة ابن بدر الفزاري يوم الحاجر .

الخزانة ج ؛ ص ٣١٠ – ٣١٢ والجواليتي ص ١٦٣ – ١٦٤ – الاقتضاب ص ٣١٣ – شواهد الكشاف ص ٣٣ . واللــان (جرم).

<sup>(</sup>٣) في سيبويه ج ١ ص ٤٦٢ « وتقول : أما إنه ذاهب وأما أنه منطلق فسألت الحليل عن ذلك فقال : إذا قال : أما إنه منطلق فإنه يجعله كقولك : حقاً أنه منطلق وإذا قال : إنه منطلق فإنه بمنزلة قوله : إلا كأنك قلت : إلا إنه ذاهب وتقول : أما والله إنه ذاهب كأنك قات : قد علمت والله أنه ذاهب وإذا قلت : أما والله أنه ذاهب فكأنك قلت : إلا والله إنك لأحمق »

### هذا باب

## الظروف و (أمًّا ) إذا اتَّصلت بشيءٍ منهنَّ (أنَّ )

نقول: يومَ الجمعة أنَّك خارج ، واليومَ أنَّك راحل ، ولك على أنَّك لا تُؤذَى ؛ لأَنَّه أراد: يومَ الجمعة خروجُك ، وفي يوم الجمعة رحْلُتك ، ولك على تَرْكُ الأذى ؛ ألا ترى أنَّك لو وضعت (ذاك) في هذا الموضع لصلّح فكنت تقول: في يوم الجمعة ذاك ، ولك على ذاك.

فإِن قال قائل : هل يجوز : اليومَ إِنَّكَ منطلق ، ولك على إِنَّكَ لا تُؤذَّى ؟

فإنَّ ذلك غير جائز ؛ لأنَّك تريد التقديم والتأخير ، فيكون على قوالك : إنَّك منطلق اليوم الله وإنَّك لا تُؤدى لك عَلَى (١) . وإنَّ رحلتك يوم الجمعة . وإنَّما فسد لأنَّ (إنَّ لايصلح فيها / ١١٣ التقديم والتأخير ، كما في يصلح ذلك فيا تعمل فيه من الأسماء إذا كانت مكسورة . فإذا كانت مفتوحة جاز فيها التقديم والتأخير ، أعنى تقديم الخبر وتأخيره ، لأنها موضوعة موضع المصدر .

#### \* \* \*

وتقول : أمّا يومَ الجمعة فإنك مرتحل ؛ لأنَّ معنى (أمّا) : مهما يكن من شيء (٢) فإنَّك مرتحل يومَ الجمعة . فما بعد الفاء يقع مبتدأ ، ألا ترى أنَّك تقول : أمَّا زيدا فضربت، فإنَّما

<sup>(</sup>١) فى سيبويه ج ١ ص ٤٦٨ « وسألت الحليل فقلت ما منعهم أن يقولوا : أحقاً إذك منطلق على القلب كأنك قلت : إنك ذاهب حقاً وإنك ذاهب الحق وأنك منطلق حقاً فقال : ليس هذا من مواضع (إن) لأن (إن) لا يبتدأ بها فى كل موضع ولو جاز هذا لجاز يوم الجمعة إنك ذاهب تريد : إنك لا محالة ولقلت أيضاً لا محالة إنك ذاهب تريد : إنك لا محالة ذاهب » .

<sup>(</sup>٢) في سيبويه جـ ٢ ص ٣١٢ : « وأما ( إما ( ففيها معنى الجزاء ، كأنه يقول : عبد الله بهما يكن من أمره فنطلق : ألا ترى أن الفاء لازمة لها أبداً » .

هو على التقديم والتأخير . لا يكون إلا ذلك ، لأنَّ المعنى : مهما يكن من شيء فزيدا ضربت، أو فضربت زيدا .

ولو قال قائل: أمّا يومَ الجمعة قَإِنَّك مرتحل لجاز<sup>(۱)</sup>، فيكون التقدير : مهما يكن من شيء فني يوم الجمعة رِحْلتك. فهذا تقدير ما يقع في (أمّا).

والدليل على أنّها في معنى الجزاء لزوم الفاء لجوابها ، نحو : أمّّا زيد فمنطلق ، (فأمّّا الْيتِم والدليل على أنّها في معنى الجزاء لزوم الفاء لجوابها ، نحو : أمّّا زيد فمنطلق ، (فأمّّا الْيتِم وَلَمَّا تَقَدَّمُ (٢٠) و (أمّّا مَنِ اسْتَغْنَى . فأنْتَ لَهُ تَصَدَّى (١٠) فالمعنى / : الله فكل تقهما يكن من شيء فهذا الأمر فيه . فإنّما تقديرها في الكلام كلّه التقديم والتأخير ، لايكون الله على ذلك .

<sup>(</sup>١) في سيبويه ١ : ٤٧٠ : « ويقول الرجل : ما اليوم ؟ فتقول : اليوم أنك مرتحل ، كأنه قال : في اليوم رحيلك وعلى هذا الحد تقول : أما اليوم فأنك مرتحل . . .

<sup>(</sup> ٢ ) الضحى : ٩

 <sup>(</sup>٣) فصلت : ١٧ – في سيبويه ح ١ ص ٤١ : و ومثل ذلك قوله عز وجل : ( وأما ثمود فهديناهم ) وإنما حسن أن
يبني الفعل على الإسم حيث كان معملا في المضمر وشغلته به ، ولولا ذلك لم يحسن لأنك لم تشغله بشيء و .

وقال في ص ٤٢ : « وقد قرأ بعضهم ( وأما <sup>ث</sup>مود فهديناهم ) » .

وانظر ص ٤٤ . وقراءة ( وأما ثمود ) بالفتح من الشواذ .

الأتحاف ص ٣٨١ ، ابن خالويه ص ١٣٣

<sup>( ۽ )</sup> عيس ۽ ه ، ٣

### من أبواب (أن ) مكررة "

وذلك قولك : قد علمت أنَّ زيدا - إذا أتاك - أنَّه سيُكرمك ، وذلك أنَّك قد أردت : قد علمت أنَّ زيدا - إذا أتاك - سيكرمك ، فكررت الثانية توكيدًا ، ولست تريد بها إلَّا ما أردت بالأولى . فمن ذلك قوله عزَّ وجلَّ : ( أَيَمِدُ كُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ (١) فهذا أحسن الأقاويل عندى في هذه الآية ، وقد قيل فيها غير هذا . ونحن ذا كروه في آخر الباب إن شاء الله .

ونظير تكربر (أَنَّ) ها هنا قولُه تبارك وتعالى : ( وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ )(٢) وقوله عزَّ وجلَّ : عَ وجلَّ : ( فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا )(٢) . وكذلك قوله عزَّ وجلَّ : ( وَأَمَّا الذِينَ شُعِدُوا فَفِي الجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا )(١) .

ومن هذا الباب عندنا وهو قول أبي عُمَر الجرى / (أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللهِ وَرسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهنَّمَ )(٥). فالتقدير : والله أعلم فله نار جهنَّم ، ورُدَّتْ (أَنَّ) توكيدا . وإن كسرها كاسر جَعلها مبتدأة بعد الفاءِ ؛ لأَنَّ ما بعد فاءِ المجازاة ابتداء ، كقوله عزَّ وجلَّ : (قُلْ

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ٣٥

فى سيبويه جـ ١ ص ٤٦٧ : « ونما جاء مبدلا من هذا الباب ( أيمدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون ) ، فكأنه على : أيمدكم أنكم محرجون إذا متم ، وذلك أريد بها ، ولكنها إنما قدمت ( أن ) الأولى ليعلم بعد أى شىء الإخراج . ومثل ذلك قولهم ، زعم أنه إذا أتاك أنه سيفعل ، وقد علمت أنه إذا فعل أنه سيمضى » .

<sup>(</sup>۲) هـسود : ۱۶

<sup>(</sup>٣) الحشر : ١٧

<sup>(</sup> ٤ ) هـــود : ۱۰۸

<sup>(</sup> ٥ ) التوبة : ٦٣ – فى سيبويه ج ١ ص ٤٦٧ : « وزعم الخليل أن شل ذلك قوله تبارك وتعالى : ( ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله بأن له نار جهنم ) ولو قال : فإن – كانت عربية جيدة » .

والقراءة بكسر الهمزة من ( فإن ) من الشواذ . البحر ج ، ص ٥٠

إِنَّ المَوْتَ الَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ) (١) فَ(إِنَّ) فَ هَذَا المَوْمَع يجوز أَن تكون الأُولى التَى وقعت بعد الفاء ، كقولك :من يأتنى فإنَّى سأُكرمه .

وأما أبو الحسن الأخفش فقال فى قوله تبارك وتعالى : (أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ) قال : المعنى : فوجوب النارله ، ثمّ وضع (أَنَّ) فى موضع المصدر. فهذا قول ليس بالقوى ، لأنَّه يفتحها مبتدأة ، ويضمر الخبر.

وكذلك قال فى قوله : ( كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )(٢) ، أى فوجوب الرحمة له .

والقول فيه عندنا التكرير على ما ذكرت لك.

فأمًّا ما قبل فى الآية / التى ذكرنا قَيْلُ سِوى القول الذى اخترناه وهى ( أَيَّعِدُ كُمْ أَنَّكُمْ إِذَا ٢٠٠٠ مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ تُوَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ) فأن يكون ( أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ) مرتفعا بالظرف . كأنَّه فى التقدير : أَيْعدكم أَنَّكُم إِذَا مِنَّمْ إِخراجُكم . فهذا قول حسن جميل ٣٠) .

<sup>(</sup>١) الجمعة : ٨

 <sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٥. وانظر سيبويه ج ١ ص ٤٦٧ – ٤٦٨ وقراءة الفتح والكسر في أنه وفي فأنه من السبعة . غيث النفع
 ص ٩٠ – شرح الشاطبية ص ١٩٤ النشر ج ٢ ص ٢٥٨ وانظر العكبرى ج ١ ص ١٣٧ والبحر المحيط ج ٤ ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) خلاف المبرد مع سيبويه في إعراب الآية ( أيعدكم أنكم إذا متم . . ) كان نما تناوله نقد المبرد لكتاب سيبويه فقال : قال محمد : وأما الآية – والله أعلم – فإن تكر اً بر ( أن ) فيها على وجهين :

أحدهما : أيمدكم أنكم إذا متم اخراجكم فإنكم غرجون هو الإخراج وعمل الظرف وهو ( إذا ) فن ثم لم يجز الكسر كما لإيجوز يوم الجمعة إنك ذاهب لأن معناه : ذهابك وهذا خلاف قوله فى الظروف وهو يقول أيضاً لايجوز أيضاً يوم الجمعة إنك ذاهب وحجته قوله : لأن ( ان ) لاتبتدأ فى كل موضع . هذا كلام لاوجه له متى لم تحدد تلك المواضع بالعلل والمعنى فيها ما قلنا من الظروف عاملة .

والوجه الآخر : أن يكون إنما هو أيعدكم أنْكَمَ إِذَا مُمْ ﴿ كُنْمَ تُرَاباً وعظاما مخرجون فلما تباعد ( مخرجون ) عن ( أن ) ردها توكيدا ومثل هذا فى القرآن كثير من ذلك ( قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم رد ( أن ) ثانية والممنى والله أعلم قل إن للوت الذى تفزون منه ملاقيكم .

وَأَمَّا سيبويه فكان يقول : المعنى : أنَّ (يَعِد) وقعت على (أنَّ) الثانية وذكر (أنَّ) الأُولى ليُعْلَم بَعْدَ أَيَّ شيءٍ يكون الإخراجُ ؟.

= ومثله (أفان مت فهم الحالدون) رد الفاء والمعنى - والله أعلم - أفهم الحالدون إن مت . وهذا أكثر من أن يحصى وحكى عن الحليل أن مثل ذلك قوله (ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهم ) ولم يقل صوابا لأن مابعد الفاء لايكون إلا مبتدأ ولكنه إنما فتح على منى فوجوب النار . هذا قول الأخفش والصواب عندى أن (أن ) الأولى زيدت كما ذكرت لك من قبلوكذلك قول الجرمى .

0 0 0

ورد على المبرد ابن ولاد في الانتصار فقال :

قال أحمد : أما قوله : أن ( إذا ) عملت في ( أن ) فقد مضى و ده في القول في أن الظروف لاترفع وأتينا في ذلك بما أغنى عن الإعادة إذ كانت فيه كفاية ولكنا نخص هذه المواضع من الرد بما يشاكله .

لو كان الأمر على ما ذهب إليه لجاز أن يكون الكلام مكتفياً باذا والاسم الذى فى تأويل المصدر فتقول : إذا متم الإخراج ، وإذا متم أنكم محرجون وهذا لايجوز لأن الإخراج من صلة الكلام الأول الذى قبل ( إذا ) وهو جواب ( اذا ) لأنها فى تأويل الجزاء ومن العرب من يجزم بها ومنهم من لا يجزم وهى بممى الجزاء فى الوجهين وأنما استغنينا عن الفاء والفعل ههنا لأن الفعل الذى يليها ماض فحسن تقديم الجواب وهذا كقواك : أنا إن شاء أنه أزورك .

وأما تمثيله هذا بيوم الجمعة فليس كذلك لأن يوم الجمعة ليس فيه جزاء وإنما فتحت (أن) ولم تكسر إذا قلت : يوم الجمعة أتك ذاهب لأن يوم الجمعة من صلة الحبر فلا يجوز أن تقدم ههنا صلة الحبر على أن. كما لا يجوز أن تقدم الحبر عليها فلما لم يجز ذلك جمات مصدرا وجملت اليوم خبراً مقدما .

وأما قوله : أنه جعل حجته في ذلك قوله : ان (أن) لاتبتدأ في كل موضع فالذي أنكره أنه لم يصحب هذه الدعوى تحرير المواضع وذكر العلل التي توجب فتحها أو كسرها وقد ذكر ذلك وخطب به في أبواب كثيرة ومواضع بين فيها ما يوجب الفتح أو الكسر وليس تصلح إعادتها عند كل دعوى فيطول بذلك الكتاب ولا هي علة واحدة فيأتى بها في لفظة أو لفظات يسيرة ولا كل قول يمكن فيه ذلك فإن كان هذا ممكناً فقد كان بذكره أولى وبشرحه أحق من الطعن عليه لأن هذا يدخل في باب الشرح لما قصر في كشفه والدلالة عليه لا في باب الرح لما قدا في كشفه والدلالة عليه لا في باب الرد فيها غلط فيه إذ كانت دعواه صحيحة .

وأما الوجه الآخر الذى ذكره فى التكرار فهو الوجه الذى ذكره سيبويه فى البدل ، وهل البدل إلا تكرار الإسم الأول مؤكدا بتكرره ؟ ألا ترى إلى قول سيبويه فى باب البدل : أن الاسم الثانى يشى توكيداً فقد جعله مثى وإنما سماه هذا مكرراً لأنه يأتى على نوعين : منه ما يرد بلفظ الأول وهو واحد وهو أقل الوجهين ، ومنه ما يأتى بغير لفظ الأول كقولك : قام أخوك زيد وهو أكثر الوجهين ، فسمى ما كان مثى بلفظ الأول مكررا وهو بدل بأى اسم سماه .

الأمر أنه لابد من أن يجل لأن الثانية موضعاً من الإعراب ولا بد له من رده من أن يقول : انه يعرب الثانية بإعراب الأولى وإلا جعل هذا الاسم في الكلام لاموضع له من الإعراب ولو قلت قام زيد زيد لكان إعرابه كإعراب قام أهموك زيد كأنك ظننت أن المخاطب لم يفهم عنك فأعدت الاسم ، وكررته توكيداً .

وأما الآيات الى استشهد فيها بالتكرار فليس ينكر أن يكون التكرار جائزا في الكلام وقد أصاب في تأويل بعضها ، وأخطأ في بعض .

وهذا قول ليس بالقويّ(١).

غأما ما أخطأ فيه فتأويل قوله (أفان مت فهم الحالدون) فجعل الفاه ههنا مكررة ، وليس كما ذكر لأن الفاء الأولى عاطفة
 على كلام المتكلم ، والثانية جواب الحجازاة ، ألاترى أن الثانية لايصلح الكلام إلا بها و لا يتم دونها والأولى ليست كذلك لأن الحجيء
 بها في الكلام لايلزم ، ألا ترى لو أن قائلا قال لك : ما قام زيد فأردت أن تعطف على كلامه لقلت : أفقام عمرو وان شئت لم تأت
 بانفاء ومن العجب أنه في هذا الكلام بجعل التكر ار بالحرف الأول لا بالثاني لأن الأول لا يجوز حذفه والثاني جائز حذفه من الكلام .

وأما تأويله في قوله تمالى (ألم يعلموا أنه من محادد الله ورسوله فأن له نار جهتم) وقوله : ان ما بعد الفاء لايكون إلا مبتدأ ، فهذا رد على القراء في قراءتهم بالفتح ثم ناقض بعد ذلك بأن قال : وإنما فتح على معى فوجوب النار لهم وهى إذا كانت مبتدأة فلا يجوز أن تكون مفتوحة وحكى هذا القول عن الأخفش ثم رغب عنه وعدل إلى غيره ولو لزم أن يفتح على معى ماقال الأخفش فوجوب النار له كأنه يجعلها مصدرا في موضع الابتداء فيفتحها ويضمر الحبر لوجب أن يفتحها مبتدأة وينوى ذلك فيقول : أن لزيد مالا بالفتح وهذا لايجيزه أحد ولا سمع في كلام عربي (ينظر كلام المبرد في المقتضب عن الآية).

وأما الذي رآه صواباً وعدل عن قول الأخفش إليه وهو التكرار الذي ذكره في المسألة الأولى فهو قول سيبويه في البدل وإنما غير الكلام بقوله : التكرار وإلا فلا بد من أن يجعل لأن الثانية موضعاً من الإعراب وذلك يلزمه أن يعربها بإعراب الأولى لاغير وإنما النبس عليه ذلك من أجل أن الهاء الأولى كتابة عن جعلة وهي الجملة التي بعدها (يريد ضمير شأن) فإذا أراد أن يضع أن الثانية موضع الأولى و (ألم يعلموا أن أن يحاد الله ورسوله نار جهم ) فبطل الجزاء من اللفظ ومعناه موجود في (من) في هذه التي صارت بمني الذي ولم يتغير من المعني شيء ولما كانت اللام التي في (له) عاملة في الهاء العائدة على (من) التي للمجازاة جعلناها عاملة بعد أن في (من) التي قامت مقام حرف الجزاء لأن الهاء هي هي في المدني (الانتصار ص ٢١٥ - ٢٢١) .

. . .

وإعراب هذه الآية جمله أبو نزار الملقب بملك النحاة فى ( المسائل العشر المتعبات إلى الحشر ) وقد ذكرهذه المسائل السخاوى فى كتابه سفر السعادة و كان إعراب هذه الآية أول هذه المسائل انظر مخطوطة دار الكتب ص ١٥٠ وقد نقلها أيضاً السيوطى فى الأشباه والنظائر ج ٣ ص ١٥٨ – ١٨٣ .

و إعراب الآية استغرق ص ١٥٨ – ١٦٢ .

وانظر في اعرابها الكشاف ج ٣ ص ٤٧ والعكبرى ج ٢ ص ٧٨ والبحر المحيط ج ٣ ص ٤٠٤ وشرح الكافية للرضى ج ٣ ص ٣٣٣ .

(١) أجاز المبرد في نحو : في الدار عبد الله أن يكون عبد الله مرتفعاً بالظرف وهو مذهب الأخفش ورد عليه ابن ولاد في الانتصار ص ١٢٤ – ١٣٢ .

### هذا باب

### (أَنْ) و (إنْ) الخفيفتين

إعلم أنَّ «أنْ» تكون في الكلام على أربعة أوجه (١):

ووجه آخر : أن تكونَ مخفَّفة من الثقيلة . وذلك قوله عزَّ وجلَّ : (وَآخِرُ دَعُواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )(٤). لو نصبت بها وهي مخفَّفة لجاز . فإذا رفعت ما بعدها فعلى حذف التثقيل والمضمر في النيَّة ، فكأنَّه قال : انَّه الحمد لله ربِّ العالمين . وقد مضى تفسير هذا في موضع عملها خفيفةً(٥) .

والوجه الثالث أن تكون في معنى (أيَّ) التي تقع للزِّبارة والتفسير ، وذلك قوله عزٌّ وجلٌّ :

<sup>(</sup>١) في سيبويه ج١ ص ٤٧٥ « في (أن) مفتوحة تكون على وجوه :

فأحدها أن تكون (أن) و ما عملت فيه من الأفعال بمنز لة مصادرها .

والآخر : أن تكون فيه بمنز لة (أي ) .

ووجه آخر : هي مخففة محذوفة .

ووجه آخر تكون فيه لغوا ، وذلك نحو قولك : لما أن جاه ذهبت ، وأما والله أن لو فعلت لأكرمتك ۾ وانظر ج ٢ ص٣٠٦

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) النور : ٦٠.

 <sup>(</sup>٤) يونس : ١٠ . وفي سيبويه ج ١ ص ٤٨٠ ه وأما قوله عزوجل (وآخر دعواهم أن الحمد نه رب العالمين ) وآخر قولهم : أن لا إله إلا انه فعلى قوله : أنه لا إله إلا انه وعلى أنه الحميد نته α.

<sup>(</sup> ه ) باب (أن) في هذا الجزء ص ٣٠ و انظر الأول ص ٤٨ .

(وَانْطَلَقَ الْمَلَا مِنْهُمْ أَنِ الْمُشُوّا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ)(١). ومثله : بيّنت له الحديث أَنْ قد كان كذا وكذا . تريد : أي امشوا ، وأي قد كان كذا وكذا .

ووجه رابع : أَنْ تكونَ زائلة مؤكِّلة ؛ وذلك قولك : لمَّا أَنْ جاء زيد قمت ، ووالله أَنْ لو فعلت لأَكرمتك(٢) .

#### \* \* \*

وأما (إِنَّ) المكسورة فإنَّ لها أربعة أوجه مخالفةً لهذه الوجوه (٣٠).

فمن ذلك / (إِنَّ) الجزاء ؛ وذلك قولك : إِنْ تَأْتَنَى آتَكَ ، وهي أَصل الجزاء ؛ كما أَنَّ 11٨ الأَلف أَصْل الاستفهام (١٠) .

وتكون في معنى ( ما)(٥) . تقول : إن زيد منطلق ، أي : ما زيد منطلق .

وكان سيبويه لا يرى فيها إلا رفع الخبر ؛ لأنَّها حرف ننى دخل على ابتداء وخبره ؛ كما تدخل ألف الاستفهام فلا تُغَيّره . وذلك كمذهب بنى تميم في ( ما ) .

وغيرهُ يجيز نصب الخبر على التشبيه بايس ؛ كما فعل ذلك في (ما) . وهذا هو القول ، لأنّه لا فصل بينها وبين (ما) في المعنى ، وذلك قوله عزَّ وجلَّ : (إِنِ الْكَافِرُونَ إِلّا فِي غُرُورٍ (١٦) وقال : (إِنْ يَقُولُونَ إِلّا كَذِبًا ﴿)(٢٠) . فهذان موضعان .

<sup>(</sup>١) سورة ص : ٦. في سيبويه ج ١ ص ٤٧٩ ه باب ما تكون أن فيه بمنزلة أى وذلك قوله عز وجل (وانطلق الملاميم أن امشوا واصبروا) زعم الحليل أنه بمنزلة أى لأنك إذا قلت : انطلق بنو فلان أن امشوا فأنت لاتريد أن تخبر أنهم انطلقوا بالمشي ». وانظر المقتضب الجزء الأول ص ٤٩ .

<sup>(</sup> ۴ ) انظر الجزءآ الأول ص ٤٩

<sup>(</sup>٣) انظر الجزء الأول ص ٤٩ – ٥٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) في سيبويه ج ١ ص ٧٥٥ ۾ وأما ( ان ) فتكون للمجازاة .

<sup>(</sup> ه ) في سيبويه ج ۱ ص ه ٤٧ ٪ و تكون في معنى (ما) ، قال انه عزوجل ( إن الكافرون إلا في غرور ) أي ما الكافرون إلا في غرور » .

<sup>(</sup>٦) اللك : ٢٠

<sup>(</sup>٧) الكهف: ٥

والموضع الثالث: أن تكون (إنَّ) المكسورة المخفَّفة من الثقيلة (١) ، فإذا رفعت ما بعدها لزمك أن تُدخل اللام على الخبر ، ولم يجز غير ذلك ؛ لأنَّ لفظها كلفظ التي في معنى (ماً)، وإذا دخلت اللام عُلِم أنَّها الموجبة لا النافية ، وذلك قولك : إنْ زيد لمنطلق . وعلى هذا قوله وإذا دخلت اللام عُلِم أنَّها الموجبة كما النافية ، وذلك قولك : إنْ زيد لمنطلق . وعلى هذا قوله وإذا وجلَّ : / (إنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظ )(٢) (وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ )(٢).

وإن نصبت بها لم تحتج إلى اللام إلَّا أن تُلخلها تو كيدا ؛ كما تقول : : إنْ زيدالمنطلق .

والموضع الرابع: أن تدخل زائدةً مع (ما) ، فتردّها إلى الابتداء ، كما تدخل (ما) على (إنَّ) الثقيلة ، فتمنعها عملَها ، وتردّها إلى الابتداء في قولك : إنَّما زيد أَخوك ، و(إنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ ) (٥) وذلك قولك: ما إنْ يقومُ زيد ، وما إنْ زيدٌ منطلقُ . لا يكون الخبر إلَّا مرفوعًا لماذكرت لك . قال زُهير :

مَا إِنْ يَكَادُ يُخَلِّيهِمْ لِوِجهَتِهِمْ تَخَالُجُ الأَمْرِ إِنَّ الأَمْرِ مُشْتَرَكُ

# ومسا إِنْ طَبُّنَا جُبْسِنٌ ولكنْ مَنَايَانَا وِدَوْلَةُ آخَــسرينا

<sup>(</sup>۱) فى سيبويه ج ۱ ص ۲۸۳ « واعلم أنهم يقولون : إن زيد لذاهب ، وإن عمرو لحير منك . لما خففها جعلها بمنزلة لكن حين خففها ، وألزمها اللام لئلاتلتيس بأن التى هى بمنزلة (ما) التى ينتى بها . ومثل ذلك ( إن كل نفس لماعليها حافظ ) إنما هى لعليها حافظ . وقال تعالى ( إن كل لما جميع لدينا محضرون ) إنما هى : لجميع ، و(ما) لغو . وقال تعالى ( وإن وجدنا أكثر هم لفاسقين ) ( وإن نظنك لمن الكاذبين ) ، وحدثنا من نشق به أنه سمع من العرب من يقول : إن عمرا لمنطلق ؛ وأهل المدينة يقرأون ( وان كلا لما ليوفيهم ربك أعمالهم ) يخففون وينصبون » . وانظر ج ١ ص ٤٧٥ وانظر المقتضب ج ١ ص ٥٠٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) قرىء فى السبعة بتخفيف الميم فى لما و بتشديدها ، وعلى التخفيف فما زائدة وأن محففة . وعلى التشديد فلما بمعنى (إلا) و (إن) نافية .

الأتحاف ص ٤٣٩ غيث النفع ص ٢٧٥ وانظر البحر الحيط ج ٨ ص ٤٥٤ .

<sup>(</sup>٣) الصافات: ١٦٧.

<sup>( ؛ )</sup> فى سيبويه ج ١ ص ٤٧٥ « وتصرف الكلام إلى الابتداء كما صرفتها ( ما ) إلى الابتداء فى قولك: إنما . وذلك قولك : ما إن زيد ذاهب ، وقال الشاعر :

وانظر المقتضب ج ١ ص ٥١ في الحديث عن ( إن ) الزائدة .

<sup>(</sup> ه ) فاطر ً : ۲۸

<sup>(</sup>٢) لوجهتهم : لطريقتهم تخالج الأمر : اختلافهم في الرأى ، يقول بعضهم نصنع كذا وبعضهم نصنع كذا . الأمر مشترك . معناه : لايجتمعون على رأى واحد .

والبيت من قصيدة لزهير : الديوان ص ١٦٤ – ١٨٣ . وانظر الحصائص ج ١ ص ١١٠ ج ٢ ص ٢٨٣ – ج ٣ ص١٠٨

وقال الآخر : ﴿

# ومــا إِنْ طِبُّنا جُبْنُ ولكـن منايانا ودولةُ آخرينا(١)

فإن قال قائل : فما بالها لمّا خُفُفت من الثقيلة المكسورة اختير بعدها الرفع ، ولم يصلُّح ذلك في المخفَّفة من المفتوحة إلَّا أن ترفع على أن يضمر فيها ؟

قيل : لأَنَّ المفتوحة وما بعدها مصدر ، فلا معنَى لها في الابتداء ، والمكسورة ، إنَّما دخلت على الابتداء وخبره ، فلمَّا نقصت عن وزن الفعل رجع الكلام إلى أصله .

ومَنْ رأَى النصب بها أو بالمفتوحة مع التخفيف قال : هما بمنزلة الفِعْل ، فإذا خُعُفتا كانتا بمنزلة فِعْل محذوف منه ، فالفعل يعمل محذوفًا عمَلَه تامّا(٢). فذلك قولك : لم يك زيد منطلقا، فعمل عملَه والنونُ فيه . والأقيس الرفع فيا بعدها ، لأنّ (إنّ) إنّما أشبهت الفِعْل باللفظ لا بالمعنى ، فإذا نقص اللفظ ذهب الشبه . ولذلك الوجه الآخر وجه من القياس كما ذكرت لك .

وكان البخليل/ يقرأ (إِنْ هذانِ لساحران)(٣) ، فيؤدّى خطَّ المصحف ومعنى (إِنَّ) الثقيلة به الله المرانِ في قراءة ابن مسعود ( إِنَّ ذانِ لسَاحِرَانِ) .

<sup>(</sup>١) تقدم في الجزء الأول ص ١٥

<sup>(</sup>٢) في سيبويه ج ١ ص ٢٨٣ « وذلك لأن الحرف بمنزلة الفعل ، فلما حذف من نفسه شيء لم يغير عمله ، كما لم يغير عمل (لم أبل) حين حذف .

وأما أكثر هم فأدخلوها في حروف الابتداء بالحلف كما أدخلوها في حروف الابتداء حين ضموا إليها ( ما ) » .

<sup>(</sup>٣) في الأتحاف ص ٣٠٤ « فنافع و ابن عامر و أبو بكر و حمزة و الكمائي و أبو جعفر ويلقوب و خلف بتشديد ( إن ) . و ( هذان ) بالألف وتخفيف النون .

ر وقرأ ابن كثير وحده بتخفيف ( أن ) و ( هذان ) بالألف مع تشديد النون .

وقرأ حفص كذلك إلا أنه خفف نون هذان .

وهاتان القراءتان أوضح القراءات في هذه الآية معنى ولفظاً وخطاً ، وذلك أن ( إن ) المخففة أهملت ، و ( هذان ) مبتدأ ، و ( ساحران ) الحبر ، واللام للفرق بين النافية والمخففة .

وقرأ أبو عمرو (إن) بتشديد النون ، و ( هذين ) بالياء مع تخفيف النون ، وهذه القراءة واضحة من حيث الإعراب . . لكن استشكلت من حيث خط المصحف ، وذلك أن هذين رسم بغير ألف ولا ياء ، ولا يرد بهذا على أب غمرو ، وكم جاء فى الرسم مما هو خارج عن القياس مع صحة القراءة وتواترها » .

وانظر البحر المحيط ح ٢ ص ٢٥٥ .



تم الجزء الثانى والحمد لله ربِّ العالمين يتلوه في الجزء الثالث: هذا باب (أنَّ) المفتوحة وتصرّفها

771

/ كتب مهلهل بن أحمد ببغداد سنة سبع وأربعين وثلاثمائة وهو يسأَل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة له ولاً صحابه

قابلت هذا الجزء إلى آخره وصحَّحته في سنة سبع وأربعين وثلاثمائة والميراف

777

/ مسألة ميراث والجواب عنها أضيفت إلى النسخة ، وأخذت رقم ٦٢٥



## فهـرس أبواب الجزء الثاني من المتتضب

| صبعحه      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | ا باب إعراب الأفعال المضارعة ، وكيف صار الإعراب فيها دون سائر الأفعال ؟                                 |
| •          | .ا باب تجريه إعراب الأفعال                                                                              |
| 7          | .ا ياب الحــروف التي تنصب الأفعال                                                                       |
| ì •        | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                  |
| ۱۳         | ذا باب الفاء وما ينتصب بعدها وما يكون معطوفا بها على ماقبله                                             |
| 10         | ذا باب مسائل هذا الباب وما يكون فيه معطوفا أو مبتدأ مرفوعا ، وما لا يجوز فيه إلا النصب إلا أن يضطر شاعر |
| ۲ŧ         | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                  |
| ۲۷         | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                  |
| ۲۹.        | ــذا باب ( أن )                                                                                         |
| ٣٢         | لذا باب الفعل بعد ( أن ) وانقطاع الآخر من الأول                                                         |
| ٣٧         | نذا باب ( حتى )                                                                                         |
| ٤١         | ىذا باب مسائل ( حتى ) فى البابين : النصب والرفع                                                         |
| ٤٣         | ىذا باب الحروف التي تجزم الأُفعال                                                                       |
| į o        | وله! باب الحسازاة وحروفها                                                                               |
| ۸۵         | هذا باب مسائل الحجازاة ، وما يجوز فيها وما يمتنع منها                                                   |
| 77         | هذا باب ما يرتفع بين الحبزومين ، وما يمتنع من ذلك الحبر المعتنع من ذلك                                  |
| 7.7        | هذا باب ما يجوز من تقديم جواب الجزاء عليه وما لا يجوز إلا في الشمر اضطرارا                              |
| <b>Y</b> Y | هذا باب ما تحتمل حروف الجزاء من الفصل بينها وبين ما عملت فيه                                            |
| ۸.         | هذا باب الأفعال التي تنجزم لدخول معنى الجزاء فيها                                                       |
| κ,٥        | هذا باب ألفات الوصل والقطع                                                                              |
| ۸٦         | هذا باب الأفعال التي تدخلها ألف الوصل والأفعال الممتنعة من ذلك                                          |
| ۹.         | هذا باب دخول ألف الوصل في الأمهاء غير المصادر                                                           |
| ۹۳_        | هذا باب مصادر الأفعال إذا جاوزت الثلاثة صحيحها ومعتلها ، والاحتجاج لذلك وذكر أبنيتها                    |
| ۰۲         | هذا باب أفعال المطاوعة من الأفعال التي فيها الزوائد من الثلاثة ، والأفعال التي لا زوائد فيها منها       |
| ۰٥         | هذا باب ما كان من بنات الأوبعة . وألحق به من الثلاثة                                                    |
| ٠٩         | هذا باب ذوات الثلاثة من الأفعال بغير زيادة                                                              |
| <b>Y</b>   | هذا باب معرفة أمهاء الفاعلين في هذه الأفعال وما يلحقها من الزيادة للمبالغة                              |
| 1 4        | هذا باب مصادر ذوات الثلاثة على اختلافها وتبيين الأصل فيها                                               |

| منفحة        |        |                                         |         |            |               |          |            |             | -                   |              |                     |            |                 |
|--------------|--------|-----------------------------------------|---------|------------|---------------|----------|------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|-----------------|
| įΥΥ          |        | ••••                                    |         | 45         | ام لىلام      | ، والإنّ | و لاعتلال  | زمه الحذف   | الثلاثة فلز         | جاوز فىلە    | ن المعتل فيها       | ما کان مز  | دا باب ،        |
| 174          |        |                                         | •••     |            |               |          |            |             |                     |              | بى                  |            |                 |
| )            | •••    |                                         | •••     | فى معناهما | رما وقع       | رېئس و   | : ئىم و    | ك الأنمال   | ناه ، وتلا          | بنس على مع   | ، الأفعال الم       | ما وقع مز  | نذا باب         |
| 101          |        | ••, •••                                 | •••     |            |               |          |            | مختلفا      | وقع منه ا           | والعلة فيها  | سير وجوهه           | العدد وتف  | لذا باب ا       |
| ۱۷۲          |        |                                         | •••     | •••        |               |          |            |             | نيه .               | ، النحريين   | .د و اختلاف         | إضافة العد | لذا باب إ       |
| 177          | •      |                                         | •••     | •          |               | •••      |            |             |                     | المنونة      | من الأعداد          | ما يضاف    | ىذا باب،        |
| 174          |        |                                         |         | رېمة       | ورابعأ        | ، ثلاثة  | ين وثالث   | ذا ثانی اثن | نواك . ها           | نماعل ، كة   | للمدد اسم الا       | اشتقاقك    | ىذا باب         |
| ١٨٢          |        |                                         | •••     |            |               | •••      | الإضافة    | يمتنع من    | بناس وما            | لدة من الأج  | إليه من الع         | ما يضاف    | ىدا باب         |
| 141          |        |                                         |         |            |               | •••      |            | •••         | على <b>فعلة</b> .   | الأجناس      | با یکون من          | الجمع لمــ | ىدا باب         |
| 141          |        |                                         |         |            |               | لأمات    | و اواتهن ا | ياءا بن ور  | الواو التي          | ات الياء و   | ي هذا في ذر         | ما جاء مز  | ىدا باب         |
| 198          |        |                                         | •••     |            | ···           |          |            |             | ••••                | اثبة أحرف    | كإن على ثلا         | الجمع لما  | هذا باب         |
| Y • Y        |        |                                         | • • •   |            |               | •••      | •••        | *** **      | ,                   | نه أربية .   | ا عدة حرو           | ما يجمع م  | هذا باب.        |
| Y 1 E        |        |                                         |         |            |               |          |            |             |                     | في أوله مز   | لحقته الهمزة        | جمع ما ۔   | هذا باب         |
| ۲۲۰          |        |                                         | •••     |            |               | •••      | •••        |             | لثلاثة.             | أعلام من اا  | ماء التي ه <i>ي</i> | جمع الأم   | هذا باب         |
| 777          |        |                                         | ٠       |            |               | •••      |            | نكرة        | معرفة أو            | عير نعت      | سها على فاعز        | ما كان ا   | هذا باب         |
| 777          |        |                                         | •••     |            |               | •••      | ئە         | حرف زا      | <b>۽ أو فيه</b> ا . | حرف أصليا    | على أربعة أ-        | ما كان :   | هذا <b>با</b> ب |
| 444          |        |                                         |         |            |               |          |            |             |                     |              |                     |            |                 |
| <b>* * *</b> | ***    | 2 3 6 0                                 |         | > > 0      |               |          |            |             |                     |              |                     |            |                 |
| ۲۳۰          |        |                                         | • • •   |            |               | •••      |            | أنيث        | ه علا <b>مة</b> الت | أحرف وفيا    | عدته أربعة أ        | ما كان ـ   | هذا ياب         |
| 777          |        |                                         |         | ••• ••• .  |               |          |            |             |                     |              |                     |            |                 |
| 7 7 Y        |        | • •••                                   | •••     | •••        | •••           | •••      | ملحقة      | خری غیر     | لمحقة والأ.         | إحداها ما    | ز الدنا <i>ن</i> :  | ما تلحقه   | هذا باب         |
| 772          | •••    |                                         | •••     |            |               | • • •    | •••        | •••         |                     |              | وشرح أبوا           |            |                 |
| 740          |        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | .,.     | •••        |               |          |            |             |                     | عئى ثلاثة أ- |                     |            |                 |
| Y 4 A .      | ··· ·· |                                         | •••     | •••        |               | •••      | •••        |             | مرف.                | على ثلاثة أ- | ن المؤنث            | ما كان.    | هذا باب         |
| 7 : 1        | •••    |                                         | •••     |            | • • • • • • • | •••      |            | ِن          | أربمة أحر           | لمذكر على أ  | ا كان من ا          | تصغير ما   | هذا باب         |
| Y            | •••    |                                         | •••     | ••••       |               | •••      |            |             |                     |              | ت الحبسة            | تحقير بنا  | هذا با <b>ب</b> |
| 729          |        |                                         | •••     |            |               | •••      | •••        |             |                     | من أفعالها   | لاسهاء ألمبنية      | تصغير ا    | هذا باب         |
| Y 0 Y        |        |                                         |         | ئمان ويمان |               |          |            |             |                     |              |                     |            |                 |
| Y 2 2        |        | • •:                                    | •••     |            |               | •••      | ,          | ، المستعمل  | باس لا على          | معه على القي | على مثال ج          | ما يحقر    | هذا باب         |
| Y 0 Y        |        |                                         | •••     | *** *** 1  |               | •••      |            | ل تأنيث     | احره حرد            | حرف نما آ    | على أربعة أ         | ما كان     | هذا باب         |
| 171          |        |                                         | • • • • | •••        | •••••         | •••      |            |             | •••                 | ون زائدتين   | الألف والن          | ما لحقته   | هذا باب         |
| 777          | •••    | • •••                                   | نو ه    | وزيزاء ونح | و حرياء       | : علباء  | لك نحو     | لتأنيث وذ   | تان لغير اا         | ألفان زائد   | ، في آخره           | ما كانت    | هذا يأب         |
| <b>47</b>    |        |                                         |         | •••        | ··· .         | حر ث     | ىل مكانه   | ىر ف و ج    | ذف منه ح            | مرف مما خا   | على ثلاثة أــ       | ما كان     | هذا بأب         |

|                |                                       |                        | . •                                     |                                 | ·                                       |                                |
|----------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                |                                       | •                      |                                         |                                 |                                         |                                |
| صفحه           | •.                                    |                        |                                         |                                 |                                         |                                |
| ۲۷۰            |                                       |                        |                                         |                                 |                                         | هذا باب ما يصغر م              |
| Y V £          | ,                                     | • ••• ••• •••          |                                         |                                 |                                         | هذا باب تجقير الظر             |
| 444            | ••• ••• ••• ••                        |                        |                                         | •••                             | _                                       | هذا ياب تصغير ما               |
| 7 V ¶          |                                       | وما أشبهه              | ب وناب ودار                             | اء والواو نحو : با              | ، فعل من ذوات اليا                      | هذا باب ما كان على             |
| 7 / 7          |                                       |                        |                                         |                                 |                                         |                                |
| 4 1 2          | -                                     |                        |                                         | اللام                           | لواو منه فی موضع                        | هذا باب ما كانت ا              |
| 710            | 👯                                     |                        |                                         | ••• ••• •••                     | ، من الجماعة                            | هذا باب ما پسمی به             |
| 7 / 7          | ••• ••• ••• •••                       |                        |                                         |                                 | إه المبمة                               | هذا باب تحتير الأس             |
| 441            |                                       |                        |                                         | د من لفظها                      | التي ليس لهــا واحا                     | هذا باب أسهاء الجمع            |
| Y 4 Y          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                        |                                         |                                 |                                         |                                |
| 797            |                                       |                        |                                         |                                 |                                         |                                |
| 797            |                                       |                        |                                         |                                 |                                         | هذا ياب ( أي ) مغ              |
| 441            |                                       |                        |                                         |                                 | ى ) في الاستفهام                        | هذا باب مسائل ( أ              |
| ۲۰۱.           | *** *** *** ***                       | · ••• ••• ••• ••       |                                         | تئبتا                           | ا كانت مستِفهما مـ                      | هذا باب ( أي ) إذ              |
| 4.7            |                                       |                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | عن معرفة                        | ا كنت مستثبتا بها                       | هذا باب ( أى ) إذ              |
| ۳ + ٥          |                                       | • ••• ••• •••          |                                         | ً عن نكرة                       | ا کنت مستفهما بها                       | هذا باب ( من ) إذ              |
| ٣٠٨            |                                       | **** *** *** ***       |                                         |                                 |                                         | هذا باب ( من ) إذ              |
| ۳۱۰            |                                       |                        |                                         |                                 |                                         | هذا باب ( من ) إذ              |
| ۳۱۱            | 335 580 537 689 444                   |                        |                                         |                                 |                                         | هذا باب الصفة التي             |
| ሮነፕ            |                                       |                        |                                         |                                 |                                         | هذا باب ما يلحق ا              |
| riv            |                                       |                        |                                         |                                 | ر تم والعلق و عير                       |                                |
|                |                                       |                        |                                         | ## ' ) i                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | هذا بارب القسم                 |
| 1 ' •          |                                       | NEI 11 - 1 - 1 - 1 - 1 |                                         | س وقیما معی اللم                | ريمان بعضما في باطر<br>الأمان           | هذا باب الاصاء الو             |
| የሞፕ            | فى هذا الموضع الذى أذكره              | حدويا واستعاطت إلا     | نلت ليه جور                             | پال <i>تون</i> بی دل با د≺<br>ن | يه من الإيمال وما بال<br>مناه عن المناع | هذا باب ما يدرّسم عا           |
| u șu a         |                                       |                        |                                         | ** *** *** ** *                 | ور حددها د<br>ا∴أث                      | الك فإنه لا يرحب<br>مثال النات |
| r (- 1         | *** *** >** *4* +**                   | *** *** *** ***        |                                         |                                 | in the second                           | ما ال المراق بين               |
|                |                                       | *** *** *** ***        | 2                                       | •• ••• •••                      | , ۱ <i>۱۱ ا</i> المائتو حمد             | ها باب من ابواب                |
| 1 Z 1<br>7 Z % | *** *** *** ***                       |                        | • ••• ••• •                             | •• ••• ••• •••                  | ملت اللام في عبرها<br>- اتا             | هذا باب إن إذا د               |
|                |                                       | *** ::: -14 ***        | *** *** **                              |                                 | ورة و مرافعها ۱۰۰<br>د د د م            | هدا باب ان المسلم              |
| 729            | *** *** *** ***                       | *** *** *** ***        | ۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰                             |                                 | ، ( إن ) المسكسور                       | هدا باب من ابوارب              |
| * 0 Y          |                                       |                        |                                         |                                 |                                         |                                |
| r o £          |                                       | *** *** *** ***        |                                         |                                 | ( أن ) مكرر "                           | هذا باب من أبواب               |
| ٣٥٨            | ••• ••• •••                           |                        |                                         | ., .,, ,,,                      | (إن) الحفيفةين                          | هذا با <i>ب</i> ( أن ) و       |

رقم الايداع ١٩٧٦ / ١٩٧٩

الترقيم الدولي .--٩٩.-- ISBN ٩٧٧--٢٤١